# تاریخ الکنیسیة

تأنبف يوسابيوس القيصرى

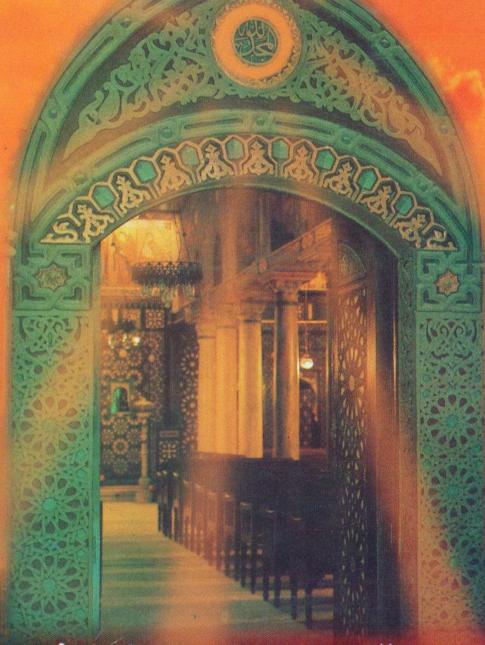

نرجمة القمص مرقس داود

مكتبة المحبة



# تاريخ النيسة

تألیف یوسابیوس القیصری

تعريب القمهن مرقس كاوك

مكتبة المحبة



قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية



من أمس ما يحتاجه قراء اللغة العربية في الناحية التاريخية هو تاريخ عام للكنيسة في عصورها الأولى ولمعهم يجدون - لسد هذا الفراغ - هذا الكتاب الذي وضعه مؤرخ عاش في تلك العصور الأولى (٢٦٤ - ٣٤٠م)، هو يوسابيوس القيصري الذي يعتبر من أقدر المؤرخين وأسبقهم، والذي يرجع إليه الكثيرون من المؤرخين قديما وحديثا كحجة في التاريخ، والذي قد يكون أقدم مؤرخ وصلت إلينا كل كتاباته كاملة ،

وبالرغم من مقدرته الفائقة كمؤرخ، كما يشهد بذلك جميع المؤرخين في كل العصور، إلا أنه تأثر إلى حد كبير بالآراء الآريـوسية التي كانت شائعة في عصره، بل انحرف عـن الإيمان المستقيم، الأمر الذي نراه ظاهرا في كتابه هذا عن تاريخ الكنيسة، ولا سيما عند التحدث عن لاهوت المسيح.

فإنه لما ظهـرت بدعة آريوس فى الإسكندرية حـوالى سنة ٣١٨م، وجدت لهـا بعض المؤيدين فى الشرق، وكان على رأس هؤلاء المؤيدين يوسابيوس أسقف نيقـوميديا الذى كان رفيقا لآريوس فى التلمذة على لوسيان المعلم فى أنطاكية، والذى نادى بأن الابن مخلوق، وأنه ليس مساويا للآب فى الأولية

وكان يوسابيوس أسقف قيصرية (مؤلف هذا الكتاب) معاصرا ليوسابيوس أسقف نيقوميديا، ومعاصرا لآريوس نفسه ومع أنه لم يكن مؤيدا لآراء آريوس مثل سمية يوسابيوس النيقوميدي، إلا أنه في حقيقته كان يعرج بين الآريوسية وبين التعاليم المستقيمة، بل كان أكثر ميلا إلى الآريوسية، حتى حسبه بعض آباء الكنيسة مشايعاً بكليته لآريوس قال عنه چيروم: القد مدحت يوسابيوس إذ كتب كتابه عن تاريخ الكنيسة وكتبه الأخرى وهل معنى هذا أنتى آريوسي لأن يوسابيوس الذي كتب هذه الكتب آريوسي؟» (انظر مقدمة هذا الكتاب في ترجمته الإنكليزية، ص ٥٩، المطبوع سنة ١٩٥٢) .

ومن أبرز ما يتسم به هذا المؤلف إشادته بذكر كنيسة الإسكندرية والتحدث عن الأدوار الهامة التى لعلبتها على مسرح التاريخ، سيما عند ذكر المشاكل الكثيرة التى واجهت الكنيسة العامة، فمثلا عند التحدث عن عقد مجمع للنظر في هرطقة بولس السميساطي يقول إنهم «توسلوا إلى ديونيسيوس

الإسكندري ليحفض المجمع ، وأنه لما لم يتمكن من الحضور يسبب تقدمه في السن وضعف جسمه، أعطى رأيه في الموضوع برسالة أرسلها إليهم، (٧ : ٧٧)

أما عن آباء كنيسة الإسكندرية، فقد تحدث بتوسع لم يراعه في أية مناسبة أخرى، فمثلا تراه يكاد يخصص كل الكتاب السادس في الحديث عن أوربجانوس، وكل الكتاب السابع وجزءا من السادس عن ديونيسيوس بابا الإسكندرية الرابع عشر

كذلك تحدث بإعجاب شديد عن شهداء الأقباط وجراتهم وبسالتهم · استمع إلى أحد اوضافه الكثيرة عنهم :

«وشاهدنا الخماسة العجيبة جدا والنشاط والغيرة التي أبدوها، لأنه حالما كان يصدر الحكم على أول شخص، كان الهاقون يندفعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القلضاء ويعترفون بأنهم مسيحيون، وكانوا لا يبالون بأشد أنواع الشعليب فيعترفون بكل جرأة وبسالة بديانة إله الكون، وكانوا يتقبلون حكم الموت النهائي بفرح وضحك ويشاشة، لذلك كانوا يرغمون ويتهللون ويقلمون التسابيح والتشكرات لإله الكون إلى النفس الأخيرة (٨ : ٩ : ٥).

وإننى إذ أقام هذا السفر النفيس إلى القراء، أرجو أن أكون قد قدمت إليهم خدمة نافعة، وأرجر أن يجدوا في الشخصيات الكثيرة التي دُونت سيرتهم في السفر أمثلة رائعة بُحتاي بها في الإيمان والبسالة والتضحية وإنكسار الذات وأثبات على المبدأ والدفاع عن الحق. سيما في هذه الأيام التي يسهل على الكثيرين فيها أن يدوسوا على أقاس المبادي، وأسماها في سبيل مصالحهم الشخصية أو كرامتهم الذائبة أو الخوف من البشر ا

بين يديك يا إلهي نضع كل جهـ ودنا ومواهـنا التي جدت بها علينا، ونتــ وسل إليك أن تعيننا على أن تكون لك حداما أمناء إلى النفس الاحير ،

> القاهـــرة في ٢٠ مايو ١٩٦٠ الطبعة الثانية ٢٠ مايو ١٩٧٩ الطبعة الثالثة ١ مارس ١٩٩٨

القمص مرقس داود



# الفصل الأول

### الغاية من الكتابة

(١) إن غايتي هي كتابة وصف لتاريخ الرسل القديسين، والحقبات التي مضت من أيام مخلّصنا إلى أيامنا هذه، وسرد الحوادث الكثـيرة الهامة التي حدثت في تاريخ الكنيسة، وذكر أولئك الذين تولوا إدارة ورئاسة الكنيسة في أهم الأبروشيات، والذين أذاعوا الكلمة الإلهية في كل جيل سواء شـفويا أو كتابة ،

 (۲) وغايتي أيضا أن أذكر أسماء وعدد وأزمان أولئك الذين، حبا في ابتداع الجديد، ارتكبوا أشد الأخطاء، والذين، إذ نادوا بأنفسهم أنهم مكتشفو العلم الكاذب الاسم، [۱] أتلفوا رعية المسيح بالا رحمة كذئاب مفترسة.

(٣) وعلاوة على هذا، فإن قصدى أيضا وصف المصائب التى حلّت عاجلا بكل الأمة اليهودية نتيجة لمؤامراتهم ضد مخلّصنا، ووصف الطرق والأوقات التى فيها هوجـمت الكلمة الإلهية من الأمم، ووصف أخلاق وصفات من ناضلوا عنها في حقبات مختلفة في وجه الدماء والتعليب، وكذلك الاعترافات التى قيلت في أيامنا، وأخيرا المساعدات الرحيمة الكريمة التى قدمها مخلّصنا لجميعهم.

وطالمًا كنت أبغى الكتابة عن كل هذه الأمور، فإننى سأبدأ عملى ببداية عهد مخلّصنا وربنا يسوع المسيح.

(٤) على أننى في البداية ألتمس لعملى معذرة الحكماء، لأننى أعرف بأنه فوق طاقتى أن أقدم تاريخا وافيا كاملا، وطالما كنت أنا أول من يلج هذا الباب، فسأحاول اجتياز هذا الطريق الموحش الذي لم يطرقه أحد قبلى ١٢] وإننى أبتهل إلى الله أن يكون لي مرشدا، وأن تكون قوة الرب عونا لي، طالما كنت غير قادر أن أتبين حتى مجرد آثار خطوات من سلكوا الطريق قبلى سوى بعض لمحات تاريخية موجزة نقل إلينا فيها البعض بإحدى الطرق، والآخرون بطريقة أخرى، وصفا خاصا للأوقات التي عاشوا فيها، وهؤلاء يرفعون أصواتهم من بعيد كالمشاعل، ويصرخون كما من برج عال ظاهر، مقدمين إلينا النصيحة أين نسلك وكيف نوجة طريق عملنا بثبات وأمان الد

<sup>(</sup>۱) ۱ تی ۲ : ۲۰

 <sup>(</sup>۲) يلقب البعض يوسابيوس اأب التاريخ الكنسى، على أساس أنه لم يسبقه من كتب تاريخا شاملا للكنيسة. ومع ذلك،
 فقد كتب من قبله الكثيرون عن بعض الحقائق التاريخية التى استخدمها هو فى تأريخه كما يخبرنا.

- (٥) لذلك، فإذ جمعنا من المواد التي ذكروها هنا وهناك رأيناه ضروريا لعملنا الحالى، وإذ اقتطفنا كرهور من حقل بعض الفقرات المناسبة من الكتّاب الأقدمين، [٣] فسنحاول أن نجمع الكل في سجل تاريخي، ويكفينا الاحتفاظ بذكريات رسل مخلّصنا، إن لم يكن جميعهم، فعلى الأقل أشهرهم في أشهر الكنائس التي لا تزال إلى الوقت الحاضر محتفظة بمجدها.
- (٦) ويبدو لى أن لـهذا العمل أهمية خاصة، لأننى لا أعـرف كاتبـا كنسيا تخـصص فى هذا الموضوع، وأرجو أن يبدو نافعا جدا للشغوفين بالأبحاث التاريخية.
- (٧) لقد سبق أن قدمت خلاصة لهذه الأمور في الأبحاث التــاريخية التي كتبتها، على أننى رغم
   ذلك اعتزمت في هذا الكتاب تدوين تفصيل واف عنها على قدر استطاعتي.
- (٨) ويبدأ عملى، كما قلمت، بعهد المخلص المسيح الذي هو أسمى وأجل من الإدراك البشرى، وببحث عن لاهوته،
- (٩) طالما كنا نستمد حتى اسمنا من المسيح، فـمن الضرورى لكل من يشرع فى كتابة تأريخه عن
   الكنيسة أن يبدأ بأصل عهد المسيح، العهد الذى هو أكثر روحانية مما يظن الكثيرون.



 <sup>(</sup>٣) مما يجعل لتاريخ يوسابيوس أهميته العظمى اقستباساته من المؤرخين الكنسسين السابقين . لقد ضاعت كتسابات الكثيرين
 منهم ولا تعرف منها شيئا سوى ما اقتبسه يوسابيوس . وهذه الحقيقة وحدها كافية بأن تعطى لتاريخه أهمية عظمى .

## الفصل الثاني

#### خلاصة لفكرة لاهوتية مخلصنا وربنا يسوع السيح وأزليته

- (۱) طالما كانت في المسيح طبيعة مزدوجية، [۱] الواحدة تمثله على أساس أنه إله كرآس الجسد، والأخرى يمكن تشبيهها بالقدمين، باعتبار أنه من أجل خلاصنا أخذ طبيعية بشرية وصار تحت الآلام مثلنا، لذلك، فإن هذا السفر التاريخي لا يصير كاملا إلا إذا بدأناه بأهم حوادث تاريخه، وبهذه الطريقة تثبين أقدمية وروحانية المسيحية لمن يفترضون أنها حديثة العهد وأنها من أصل غريب، ويتوهمون أنها لم تظهر سوى بالأمس،
- (٢) ولا يمكن أن توجد لغة كافية للتعبير عن أصل المسيح وقيمته، وعن كيانه وطبيعته لهذا يقول الروح القدس في السنوات: «وجيله من يخبر به» [٢] لأنه: «ليس أحد يعرف الآب إلا الآب إلا الابن، ولا أحد يعرف الابن معرفة كاملة إلا الآب وحده الذي ولده» [٣]
- (٣) لأنه من غير الآب يستطيع أن يفهم بوضوح ذلك النور الذي كان قبل العالم، والحكمة الأساسية العقلية الكائنة قبل الدهور، والكلمة الحي الكائن مع الآب من البدء الذي هو الله، المولود الأول والوحيد من الله الكائن قبل كل خليقة، قبل المخلوقات المنظورة وغير المنظورة، قائد الجند السماويين العاقلين الخالدين، رسول المشورة العظمى، متمم إرادة الآب غير المنطوق بها، خالق كل الأشياء مع الآب، باعث كل الكون بعد الآب، ابن الله الوحيد بالحق، رب وإله وملك كل المخلوقات، الذي قبل من الآب سلطانا وقوة مع اللاهوت نفسه، وقبل أيضا قدرة وكرامة كما قبل عنه في الفقرات الغامضة من الكتاب المقدس التي تتحدث عن لاهوته: «في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله الكلمة الله المناهة الله العند الله وكان الكلمة الله العند الله وكان وبغيره لم يكن شيء مما كان الكلمة الله المناه التي تتحدث عن لاهوته عما كان الكلمة الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله المناه الله الكلمة الله المناه المناه الله المناه المن
- (٤) هذا أيضا ما نادى به موسى العظيم عندما وصف كأقدم جميع الأنبياء بإلهام الروح القدس خلقة الكون وترتيبه، فإنه يعلن أن بارىء العالم وخالق جميع الأشياء سلم أمر خلقة الأشياء الأدني[٦] للمسيح نفسه، لا لشخص آخر سوى كلمته الإلهى الوحيد، وتشاور معه عن خلقة الإنسان، إذ يقول (أي موسى): «لأن الله قال نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا» [٧]

(١) لقد كان يوسابيوس متأثرا بالهرطقة الآريوسية الحاصة بطبيعة المسيح. انظر المقدمة.

(٣) مت ١١: ٧٧ (٤) يو ١: ١ (٥) يو ١: ٣ (٦) انظر المقدمة (٧) تك ١: ٢٦

(٥) وأيد هذا القول نبى آخر إذ تحدث عن الله فى مزاميره قائلا : «الأنه قال فكان مو أمر
 قصار» -[٨]

وهو هنا يبيّن أن الآب الخالق هو مدبر الكل، يأمر بمجرد إشارة مَلَكيّة، وأن الكلمة الإلهي ثانيه، ليس سوى ما تعلنه نحن، منفذا أوامر الآب [٩]

- (٦) وكل الذين قيل عنهم بأنهم سموا فى البر والتقوى منذ خلقة الإنسان، أى موسى الحادم العظيم، وقبله فى المكان الأول إبراهميم وبنوه، والكثيرون من الأبرار والأنبياء الذين ظهروا فيما بعد حولاء جميعا تطلعوا إليه بعيون الذهن النقية، واعترفوا بأنه هو ابن الله، وقدموا إليه العبادة اللائقة به كابن الله.
- (٧) أما هو فإذ لم يغفل التوقير الواجب للآب فقد أقيم لتعليم معرفة الآب لهم جميعا . فمثلا، قيل أن الرب الإله ظهر كإنسان عادى لإبراهيم إذ كان جالسا عند بلوطة ممرا[ ١٠] على أنه خرّ على وجهه في الحال، رغم أنه لم ير بعينيه سوى إنسان وسجد له كإله، وذبح له كرّب، واعترف له بانه لا يجهل شخصيته، وذلك عندما نطق بهذه الكلمات : « أيها الرب ديّان كل الأرض ألا تصنع عدلا » ١١١]
- (٨) لأنه إن لم يكن معقولا الافتراض بأنه جوهر الله الكلى القدرة، غير المولود، وغير المتغير، قد تغير إلى هيئة إنسان، أو أنه خدع عيون الناظرين بالظهور في شكل مخلوق، وإن كان غير معقول من الناحية الاخرى الافتراض بأن الكتاب قد ابتدع أو لفق أمورا كهذه عندما رؤى في شكل إنسان ذلك الإله والرب ديّان كل الأرض ومُجرى الدينونة، فسمن ذا الذي يمكن أن يُدعى مبدع كل الأشهاء سوى كلمته[17] الكائن منذ الأزل لو لم يكن شرعيا أن يُدعى كذلك، من ذا الذي قبل عنه في المزامير: «أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكتهم» [17]
- (٩) وموسى يعلن بكل وضوح أنه رب ثان بعد الآب[١٤] حين يقبول : «فامطر الرب على سدوم وعمورة كبريتا ونارا من عند الرب» [١٥] والكتب الإلهية تدعوه أيضا إلها عندما ظهر ثانية ليعقوب في هيئة إنسان وقال ليعقوب : «لا يُدعَى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت

(A) مز ٣٣ : ٩ ، أو «فإنه قال فكان الخلق وأمر فوُجدا حسب ترجمة اليسوعيين، أو «إنه قال فصارت، وأمر فخُلقت»
 حسب الترجمة السبعينية ، ٧٠ (٩) انظر المقدمة (١٠) تك ١٨ : ١ إلخ ١٠ (١١) تك ١٨ : ٥ ٢

<sup>(</sup>۱۲) يسلم يوسابيوس بأن ظهور الله للإنسان في العهد القديم كان في ظهور السيح، أى ظهور الأقنوم الثاني في الثانوث، وقد ظهر رأى آخر قال بأن الأسفار المقدسة نفسها تعلم بأن الذي ظهر في العهد القديم في مناسبات مختلفة لم يكن هو الكلمة بل ملاك، (۱۲) مر ۱۰۷: ۲۰ (۱٤) انظر المقدمة (۱۵) تك ۱۹: ۲۶

مع الله وقدرت ١٦٦] من أجل هذا أيضا دعا يعقوب ذلك المكان «رؤية الله»[١٧] قائلا : الأنني نظرت الله وجها لوجه ونُجيَت تفسى»

(١٠) كذلك لا يُقبل الافتراض بأن الظهورات الإلهية كانت ظهورات ملائكة خاضعة أو خدام الله، لأنه في كل مرة ظهر أحد هؤلاء للبشر لم يخف الكتاب المقدس الحقيقة، بل دعاهم بالاسم، فلم يذع أحد منهم إلها أو ربا، بل ملائكة، كما يسهل البرهان على ذلك بشهادات لا حصر لها

(١١) ويشوع أيضا، خلف موسى، يدعوه قائدا للملائكة السماوية ورؤساء الملائكة والقوات العلوية، وركيل الآب أعطيت له الدرجة الثانية[١٨] من السلطة على الكل «رئيس جند الرب»، مع أنه لم يره إلا في شكل ومظهر إنسان،

(۱۲) لأنه مكتوب[۱۹] «وحدث لما كان يشوع عند آريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا فقال له : كرئيس جند الرب الآن أتيت فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وقال له : يارب بماذا تأمر عبدك فيقال رئيس جند الرب ليشوع : اخلع تعلك من رجلك لأن المكان الذي أنت واقف عليه هو مقاس »

(١٣) ومن هذه الكلمات ترون آيضا أن هذا لم يكن سوى ذاك الذي تكلم مع موسى ٢٠] لأن الكتاب يقول في نفس الكلمات هشيرا إلى نفس الشخص: فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الرب من وسط العليقة وقال له: موسى موسى، فقال: لا تقترب إلى هنا الحلع حلاءك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة ثم قال له: أنا إلمه أبيك إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب ١٤٦٩]

(١٤) أما عن وجود شخصية معينة كانت عائشة وكائنة قبل العالم، وكانت تخدم الآب[٢٢] وإله الكون لتكوين كل المخلوقات، وهي التي تُدعَى كلمة الله وحكمته، فسيمكن إقامة براهين أخرى عليها علاوة على ما سبق اقتباسه، ويمكن أن نتعلم ذلك من فم «الحكمة» نفسها التي تعلن بكل وضوح - على لسان سليمان - الأسرار التالية عن نفسها : «أنا الحكمة سكنت مع الذكاء والمعرفة، وقد بعثت فهما بي علك الملوك وتقضى العظماء عدلا بي يتعالى العظماء، وبي يملك الملوك الأرض» [٢٢]

<sup>(</sup>١٦) تك ٢٨: ٣١ (١٧) «فلدغا يعقوب اسم المكان فينيئيل» (تك ٣٠: ٣٠)، ومعنى فينيئيل «وجه الله» -

<sup>(</sup>۱۸) انظر المقدمة (۱۹) يش ٥ : ١٣ - ١٥

<sup>(</sup>۲۰) يتفقى يوسابيوس سع غيره من الآباء السابقين، سيما يوستينوس الشهيد وأوريجانوس، في الاعتقاد بأن من ظهر ليدوع هو نفسه الـدى ظهر لوسى، على أساس أن نفس الكلمات استُعملت في كل من المناسبين على أن أن الكنيرين من الآباء الذين أتوا بعد ذلك يعتقدون بأن من ظهر ليشوع هو رئيس الملائكة ميخائيل الذي وصفه دانيال (۱۰: ۲۱، الآباء الذين أتوا بعد ذلك يعتقدون بأن من ظهر ليشوع هو رئيس الملائكة ميخائيل الذي وصفه دانيال (۱۰: ۲۱، الآباء الذين أتوا بعد ذلك يعتقدون بأن من ظهر ليشوع هو رئيس الملائكة ميخائيل الذي وصفه دانيال (۱۰: ۲۱، الآباء الذين أتوا بعد ذلك يعتقدون بأن من طهر ليشوع من شعب الله من (۲۱) خر ۲۰: ۱۲ انظر المقدمة (۲۳) أنه الا ١٠٠٠ الذين الذين التوا الدين الله من اله من الله من الله

(١٥) وإلى ذلك تضيف : «الرب قناني أول طريق من أجل أعماله قبل العالم أنشاني منذ البدء . قبل أن حلق الأرض قبل أن خلق القمو . قبل أن تقورت الجبال ، قبل التلال ولدني ، لما أعد السموات كنت حاضوا معه ، ولما وضع أساسات البقاع تحت السماء كنت عنده صانعا ، كنت لذته ، كل يوم قرحت قدامه كل الأوقات لما فرح بإكمال العالم » [٢٤]

(١٦) وهكذا بينا بإيجاز أن الكلمة الإلهى كائن منذ الأزل، وظهر للبعض إن لم يكن للجميع.
(١٧) أما لماذا لم يُكرز بالإنجيل في العصور القديمة لجميع البشر ولجميع الأمم، كما هو الحال الآن، فسوف يتضح من التأملات التالية.

(١٨) فإن حياة القدماء لم تكن من النوع الذي يسمح لهم بقبول تعاليم المسيح كلية الحكمة وكلية الفضيلة . لأن الإنسان الأول في البدء مباشرة ، بعد حياته الأصلية حياة البركة ، احتقر وصية الله ، وتردّى إلى هذه الحالة الفانية البائدة ، واستبدل نعيمه الأول المعطى من الله بهذه الأرض المثقلة باللعنة ، وإذ ملأت دريته أرضنا برهنوا على أنهم أرداً جدا ، سوى واحد هنا وآخر هناك ، وعاشوا حياة وحشية لا تطاق .

(١٩) ولم يفكروا في مدينة أو مملكة، لا في الفنون ولا في العلوم، وجهلوا حتى منجرد اسم القوانين أو العدالة أو الفضيلة أو الفسلفة، وقضوا حياتهم في البراري كالبدو، وكالحيوانات البرية المفترسة أبادوا العقل الطبيعي في الإنسان، وبذور التفكير والتربية المغروسة في النفس البشرية، وذلك بتماديهم في الشر الاختياري، وأسلموا أنفسهم كلية لجميع أنواع النجاسة، فكانوا أحيانا يهتكون أعراض بعضهم بعضا، وأحيانا يأكلون اللحوم البشرية، وأحيانا يتجاسرون على إشهار الحرب مع الألهة والاشتراك في مواقع الجبابرة الحربية التي يجارسها الجسيع، وأحيانا يحاولون تحصين الأرض ضد السماء، وفي جنون الكبرياء الجامع يعدون هجوما على إله الجميع نفسه [٢٥]

(٢٠) ويسبب هذه الأمور، عناماً سلكوا هذا السبيل، أنزل عليهم الله، المطلع على كل الأشياء، طوفانات ونيرانا، كأنها على غابة برية متشرة على كل الأرض وحصدهم بالمجاعات والأوبئة والحروب المستمرة والصواعق من السماء، كأنه قد أراد صد بعض أمراض النفوس المروعة المستعصية بتأديبات أشد قسوة

<sup>(37) 17</sup> A: YY-07 E AYE . TE 17

(٢١) وبعد هذا، عندما كاد التمادي في الشر يسبود كل الجنس البشيري كنوبة سكر شديدة، وغيم على عقول البشر وأظلمها، فيإن حكمة الله، بكر كل خليقة، الكلمة نفسه الكائن منذ الأول، من فرط حبه للبشر، ظهر لعبيده، أحيانا في صورة ملائكة، وأحينا أخرى ظهر بشخصه - كفوة الله المخلصة - لهذا أو ذاك من أولئك الأقدمين الذين تمتعوا بنعمة الله، وعلى أي حال، فإنه لم يظهر إلا في هيئة إنسان، إذ كان مستحيلا ظهوره بأية طريقة أخرى .

(۲۲) وكما أنه بواسطتهم غُرِّسَت بذور التقوى بين عدد وفير من البشر، وبين الأمة بأكملها المنحدرة من العبرانيين، والذين كرسوا أنفسهم بصفة مستمرة لعبادة الله، فيانه قدَّم إليهم بواسطة النبي موسى - كما إلى جماعات لا تزال مدنسة بممارساتها القديمة - صورا ورموزا عن السبت الرمزى وعن الحتان، وأمورا أولية عن مبادى، ووحية أخرى، ولكنه لم يعطهم معرفة كاملة عن الأسرار نفسها

(٣٣) وعندما انتشر ناموسهم، وذاع - كرائحة طبية - بين كل البشر، لانت طباع أغلبية الولئيين نتيجة لتأثيرهم، وذلك بواسطة المشرعين والفلاسفة الذين قاموا في كل ناحية، وتبدلت وحشيتهم العنيفة القاسية إلى وداعة، حتى أنهم تمتعوا بالسلام العميق والصداقة والمعاملات الاجتماعية - [٢٦] وأخيرا، عند بدء تكوين الإمبرطورية الرومانية، ظهر مرة أخرى لكل الناس والأمم في كل العالم الذي كان قد قدمت إليه المساعدة من قبل، والذي كان وقتئذ قد تهيأ لتلقى معرفة الآب، نفس معلم الفضيلة، خادم الآب في كل الصالحات، كلمة الله السماوي، في جسد بشرى لا يختلف في مادته بأي حال عن جسدنا وقد تمم وقعمل الأمور السابق التنبؤ عنها الأنه سبق التنبؤ بأنه ينبغي أن يأتي ويسكن في العالم شخص هو إنسان وإله في وقت واحد، ويتمم أعمالا عجيبة، ويُظهر نفسه معلما لكل الأمم عن صلاح الآب وقد تنبيء أيضا عن طبيعة ميلاده العجيبة، وعن تعليمه الجديد، وعن أعماله العجيبة، وكذا عن كيفية موته، وقيامته عن الأموات، وأخيرا عن صعوده الإلهي إلى السماء السماء عن الأموات، وأخيرا عن صعوده الإلهي إلى السماء الله العجيبة، وكذا عن كيفية موته،

(٢٤) فعثلا إذ رأى دانيال النبي - تحت تأثير روح الله - ملكوته في نهاية الزمن، أوحى إليه أن يصف الرؤيا الإلهية في لغة خليعة بالفهم البشرى، فهو يقول: «لأننى رأيت حتى وضعت عروش وجلس القديم الأيام، لباسه أبيض كالثلج، وشعر رأسه كالصوف النقي، وعرشه لهيب نار، وبكراته نار متقدة، نهر نار فاض من قدامه، ألوف ألوف خدمته وربوات ربوات وقفت قدامه، فحدد دينونة وفَتحت الأسفار».[٢٧]

<sup>(</sup>٢٦) كان من رأى يوسابيوس، بالاشتراك مع أغلب الآباء، أن فلاسفة اليونان والمشرعين والشعراء استمدوا حكمتهم من قدماء العبرانيين. وقد تسك الكثيرون بهذه الحقيقة للبرهان على أقدمية المسيحية، سيما في حالة أفلاطون وفيثاغورس اللذين قبل عنهما أنهما درسا كتب العبرانيين لمدى رحاتهما إلى مصر . (٧٧) . ١٠ ١٠ . ١٠

(٣٥) وأيضا يقول: «نظرت ورأيت وإذا صئل ابن إنسان أتى مع سحب السماء وأسرع إلى القديم الأيام قأَّحضِرَ في حضوته، فأُعطى السلطان والمجد والملكوت، وتتعبد له كل الشمعوب والقبائل والألسنة، سلطانه سلطان أبدى لن يؤول وملكوته لا ينقرض» [٢٨]

(٢٦) وواضح أن هذه الكلمات لا يمكن أن تشير إلا إلى مـخلّصنا، الله الكلمة الذي على البدء كان عند الله، والذي دُعيَ ابن الإنسان بسبب ظهوره الأخير في الجسد.

(٢٧) ولكن طالما كنا قد جمعنا في كتب مستقلة مختارات من الأنبياء تشعلق بمخلصنا يسوع المسيح، ورتبنا في شكل منطقى تلك الأمور التي أُعلَنت عنه، فإن ما قيل يكفي في الوقت الحاضر.



## الفصل الثالث

# كان الاسم «يسوع» ، والاسم «المسيح» معروفين من البدء ، ومكر مين من الأنبياء الملهمين

- (١) وهذا هو الآن الموضع المناسب لتبيّن أن الاسم "يسوع"، وأيضا الاسم «المسيح» كانا مكرّمين من الأنبياء الأقدمين محبوبي الله
- (٢) فموسى كان أول من عرفنا باسم المسيح كاسم جليل مجيد، إذ عندما سلم رموزا ورسوما عن السماويات، وصورا سرية، وفقا للأقوال الحية التي قالت له: «انظر لكي تصنع كل الأشياء حسب المثال الذي أُظهر لك في الجبل»[١] فإنه كرس إنسانا رئيس كهنة لله، حسبما كان ذلك ممكنا، وهذا دعاه مسيحا -[٢] فلهذا المقام الرفيع، صقام رئاسة الكهنوت، الذي بحسب رأيه فاق أجل المراكز بين البشر، أضاف اسم المسيح من أجل المجد والكرامة .
- (٣) وتبقّبن أنه كنانت هنالك ناحية إلهيئة في المسيح، ونفس هذا الشخص، إذ سبق قرأى بتأثير روح الله اسم يسوع عظمه أيضا بامتياز مميز خاص الأن اسم يسوع الذي لم يُنطَق به قط بين البشر قبل عصر موسى، طبقه أولا وأخيرا على الشخص الذي عرف أنه مزمع أن يتسلم القيادة العليا بعد موته كرمز ومثال أيضا.
- (٤) لذلك دعا خلفه باسم يسموع، [٣] خالعا عليه هذا الاسم كمنحة كريمة آسمى جدا من أى تاج ملكى، مع أنه إلى ذلك الوقت لم يكن يحمل اسم يسوع، بل كان يُدعَى باسم آخر «هوشع» أطلقه عليه أبواه لأن يسموع نفسه ابن نون كان يحمل رمزا لمخلصنا على أساس أنه هو وحده، بعد موسى وبعد إكمال العبادة الرمزية التي أعطيت على يديه، سلمت إليه إدارة الديانة الحقيقية النقية .
- (٥) وهكذا منح منوسى اسم مخلصنا، يسوع المسيح علامة على أسمى كوامة للرجلين اللذين فاقا في عصرهما سائر الشعب في الفضيلة والمجد، أي لرئيس الكهنة ولخلفه في الإدارة
- (٦) ثم أن الأنبياء الذين جاءوا بعده أيضا تنبأوا بوضوح عن المسيح بالاسم، متنبئين في نفس الموقت عن المؤامرات التي كان الشعب اليهودي سوف يحيكها له، وعن دعوة الأمم بواسطته فسئلا، يتحدث إرميا هكذا: «قد أنحذ الروح، المسيح الرب، من أمام وجهنا لخرابهم، الذي قلنا عنه في ظله نعيش بين الأمم [٤] ويقول داود في حيرة: «لماذا ارتجت الأمم وتفكر الشعب في الباطل قام ملوك الأرض وتآمر الرؤساء معما على الرب وعلى مسيحه [٥] ثم يضيف إلى ذلك على لسان المسيح نفسه:

<sup>(</sup>۱) خو ۲۵: ۵۰ (۲) کان ماثلا فی ذهن یوسابیوس هنا ما ورد فی لا ۶: ۵ و ۱۱، ۲: ۲۲ حیث بردت عنه العبارة «الکاهن المسبوج» (۳) عد ۱۳: ۱۳ (۶) مراثی ۶: ۲۰ (۵) مر ۲: ۱ و ۲

«الرب قبال لى أنت ابنى · أنا اليه م ولدتك ، أسالني فأعطيك الأمم مسراتًا لك وأقباصى الأمم ملكا لك 1-13

- (٧) ولم يتوج باسم المسيح بين العبرانيين أولئك فقط الذين تشرفوا برقبة رئاسة الكهنوت، والذين من أجل الرمز كانوا يمسحون بزيت معد إعدادا خاصا لهذا الغرض، بل الملوك الذين كان الأنبياء عسحونهم تحت تأثير روح الله، وكأنهم مسحاء مثاليين لأنهم هم أيضا حملوا في أشخاصهم رموزا عن السلطة الملكية السامية التي للمسيح الحقيقي الواحد، الكلمة الإلهي ملير الكل .
- (٨) وقيل لنا أيضا بأن أنبياء معينين صاروا هم أنفسهم، بفعل المسحة، مسحاء رمزيين وهكذا كان جميع هؤلاء يشيرون إلى المسيح الحقيقي الكلمة الإلهي السماوي، الذي هو رئيس كهنة الجميع الوحيد، والملك الوحيد على كل خليقته، ونبي الأثبياء العظيم الوحيد الذي للآب
- (٩) والدليل على ذلك أنه لم يوجد أى واحد من هؤلاء الذين مسحوا في القديم مسحة رمزية، سواء كانوا كهنة أو ملكا أو أتسياء، من كانت له سلطة عظيمة لبَّث الفضيلة كما ظهر في مخلصنا وربنا يسوع المسيح الحقيقي الوحيد.
- (۱۰) لم يوجد واحد فيهم على الأقبل، مهما سمت رقعتهم وكرامتهم أجيالا عديدة بين شعبهم، من أعطى أتباعه اسم السيحين نسبة لاسم المسيح الذي تسموا به، ولا أعطيت كرامة إلهية لأي واحد منهم من رعيته، ولا وجد أتباعهم بعد موتهم مستعديس للموت من أجل من كرموه، ولا قامت ثورة بين كل أمم الأرض إجلالا لأي واحد في ذلك العصر، لأن منجرد الرمز لم يكن محكنا أن يعمل بينهم بمثل تلك القدرة مثل الحق نفسه الذي ظهر في مخلصنا،
- (۱۱) أما هو، فرغما عن أنه لم يستلم أية رموز أو أمثلة لرئاسة الكهنوت من أى شخص، ورغم أنه لم يكن ورغم أنه لم يكن أنه لم يرفع إلى المُلْك بحراس حربيين، ورغم أنه لم يكن نبيا كأنبياء القِلَم، ورغم أنه لم ينل كرامة أو رفعة بين اليهود، ورغم كل ذلك، فإنه كُلّل من الآب بكل شيء، وإن لم يكن قد كُلّل بالرموز فقد كُلّل بالجي نفسه
- (۱۲) بالرغم من آنه لم ينل كرامة بين أولئك السابق ذكرهم، فقيد دُعى مسيحا أكثر منهم حصيعا وكمسيح الله الحقيقي الوحيد ملأ كل الأرض بذلك الاسيم السامي المقلس الجليل الشان المسيحين، ولم يعد يعطى أتباعه مجرد رموز وأمثلة، بل الفضائل الجليلة نفسها، وحياة سماوية في نفس تعاليم الحق،

1. V. Y > (1)

(۱۳) ولم يُمسَح بزيت معمد من مواد مادية، بل بروج الله نفسه، كما يليق باللاهوت، وذلك بالاشتراك في لاهوت الآب غير المولود، وهذا ما نادى به أيضا إشعياء، الذي يصرخ كما بلسان المسيح نفسه: «روح الرب عملي، لذلك مسحني، أرسلني لأكرز بالإنجيل للمساكين لأنادى للمساكين بالعتق وللعمى بالبصر» [۷]

(12) وليس إشعياء فقط، بل هو ذا داود أيضا يخاطبه قائلا: «كرسيك ياالله إلى دهر الدهور، قضيب استقامة قضيب مُلكك، أحببت البر وأبغضت الإثم، من أجل ذلك مسحك الله إلهك بدهن الابتهاج أكثر من رفقاتك»[٨] وهنا يدعوه الكتاب إلها في الآية الأولى، وفي الثانية يكرمه بقضيب ملكى.

(١٦) وفى موضع آخر يتحدث عنه نفس الكتاب كما يلى : "قال الرب لوبى اجلس عن يمينى حتى أجعل أعداءك موطئا لقدمميك [٩] وأيضا : "من الرحم قبل كوكب الصبح ولدتك أقسم الرب ولن يندم. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملكى صادق العام.

(۱۷) أما ملكى صادق هذا فقد برز في الكتب المقدسة ككاهن الله العلى [11] لم يُمسَح بأى زيت معد إعدادا خاصا، ولا يتصل في نسب بكهنوت اليهود لذلك فعلى رتبته، لا على رتبة الآخرين الذين تالوا الأمثلة والرموز، نودى بمخلصنا باسم مسيحا وكاهنا

(١٨) والتاريخ لا يروى لنا أن اليهود مسحوه بطريقة صادية منظورة، أو أنه كان من سلالة الكهنة بل إنه أتى إلى الوجود من قِبَلِ الله نفسه، كوكب الصبح، أى قبل تكوين العالم، وأنه نال كهنوتا لا يفنى ولا يضمحل إلى الأجيال الدهرية .

 <sup>(</sup>٧) إش ٦١ : ١ : يتبع يوسابيوس كعادته الترجمة السبعينية التي تختلف اختلافا بسيطا في هذه الآية عن الترجمات العادية .

<sup>(</sup>A) من ۵۱ : ۲ و ۷ (۹) مز ۱۱۰ : ۱ (۱۰) من ۱۱۰ : ۳ و ۶

<sup>(</sup>١١) انظر تك ١٤ : ٨ ؛ عب ٥ : ٦ ر. ١٠ ، ٦ : ٢٠ ؛ قض ٧

(١٩) وإنه لَبُرهان قوى مقنع على مسحته الإلهية غير المنظورة أنه هو وحده من جسيع الذين وتُجدوا الذي لا يزال إلى اليوم يُدعَى مسيحا بواسطة جميع البشر في كل العالم، ويعترف ويشهد له بهذا الاستم، ويحيى ذكره كل من اليونانيين والبوابرة، وإلى اليوم يكرم كملك بواسطة أتباعه في كل العالم، ويُعجّب به كأفضل من نبى، ويُمجّد كرئيس كهنة الله الحقيقي الوحيد، [١٢] وفيضلا عن كل هذا، فقد نال كرامة سامية جدا من الآب ككلمة الله الأزلى الوجود، الكائن قبل كل الدهور، وهو يُعبد كإله،

(۲۰) والأعجب من كل هـذا أننا نحن الذيـن كرسنا ذواتنا له نـكرمه، ليس فـقط بأصـواتنا
 وبالكلام، بل أيضا بسمو الروح الكامل، حتى إننا نفضل الشهادة له عن الاحتفاظ بحياتنا

(۲۱) كان لزاما على التمهيد لتـأريخي بهذه الأمور لكي لا يتوهم أحد - من مجرد الحكم على
 تاريخ تجسده - أن مخلّصنا وربنا يسوع المسيح، لم يأت إلى الوجود إلا حديثا.



<sup>(</sup>١٢) هنا يتحدث يرسابيوس عن وظائف المسيح الثلاثة.

## الفهل الرابع

#### لم تكن الديانة التي نادي بها لكل الأمم جديدة أو غريبة

- (١) ولكن لا يتوهم أحد أن تعاليمه جديدة أوغريبة، كأنها من صنع إنسان نشأ حديثا ولا يختلف عن سائر البشر، فلنتأمل بإيجاز في هذه النقطة أيضاً
- (٢) من المسلم به أنه في الأزمنة الحديثة، لما أصبح ظهور مخلصنا يسوع المسيح معروفا لكل البشر، ظهرت في الحال أمة جديدة، أمة نعترف أنها ليست صغيرة، ولا تعيش في زاوية مجهولة من الأرض، بل أوفر كل الأمم عددا وأشد تقوى، غير قابلة للفناء، ولا يمكن أن تُقهر، لأنها تنال العون دوما من الله وهذه الأمة التي ظهرت هكذا بغتة في الوقت المحدد بمشورة الله غير المفحوصة، هي التي يكرمها الجميع باسم المسيح.
- (٣) وعندما رأى مقدما أحد الأنبياء، بعين روح الله، ما كان ينبغي أن يكون، ذُهل منه حتى أنه صرخ: "من سمع مسئل هذا من تكلم مثل هذا هل ولدت الأرض في يوم واحد أو تولد أمة دفعة واحدة ١٠] ونفس النبي يعطى فكرة أيضا عن الاسم الله كان ينبغي أن تسمى به الأمة عندما يقول: "ويسمى عبيدى اسما جديدا سيكون مباركا على الأرض ١٠[٢]
- (٤) وبالزغم من أنه واضح أننا حديثون، وأن هذا الاسم الجديد للمسيحيين لم يُعرَف فعلا بين كل الأمم إلا حديثا، فإن حياتنا وتصرف اننا وتعاليم ديانتنا لم تُخترع حديثا بواسطننا، بل أُسسَت منذ أول خلقة الإنسان بالذهن الطبيعي الذي لرجال القدم محبوبي الله، وسنبين حقيقة هذا الأمر بالطوق التالية.
- (٥) من المعروف للجميع أن أمة العيرانيين ليست جديدة، بل هي مكرّمة من الجميع على أساس قلمها . فكُتُب وكتابات هذا الشعب تتضمن أوصافا عن قدماء البشر . صحيح أنهم نادرون وقليلو العاده ولكنهم رغم ذلك يتميزون بالتقنوى والبو وكل قضيلة أخرى . من هـ ولاء عاش بعض الأفاضل قبل الطوفان، وغيرهم من أبناء وذرية نوح عاشوا بعد الطوفان، من ضمتهم إبراهيم الذي يعترف به العبرانيون بأنه مؤسسهم وجدهم .
- (١) إن أكد أحد بأن كل الذين تمتعوا بشهادة البر من إبراهيم نقسه قصاعدا إلى الإنسان
   الأول كانوا مسيحيين بالفعل إن لم يكن بالاسم فإنه لا يكون قد تعدى الحقيقة ١٣٦٠

<sup>(</sup>۱) إش ۲۲: ۸ (۲) إش ۲۵: ۱۵ و ۱۲ (۳) قارن ذلك بما ورد في احتجاجات يوستينوس الشهيد ۵۰: ۲۱

- (٧) لأن مداول الاسم أن المسيحى، بسبب معرقة وتعليم المسيح، يتميز بالاعتدال والبر، بالصبر
   فى الحياة وفضيلة الرجولة، ويتقوى الواحد الوحيد إله الكل كل هذا مارسو، بغيرة ليست أقل منا.
- (A) فإنهم لم يهتموا بختان الجسد، كللك نحن أيضا ولم يهتموا بحفظ السبت، كذلك نحن أيضا ولم يهتموا بحفظ السبت، كذلك نحن أيضا ولم يتجنبوا أنواعا معينة من الطعام، ولا راصوا الحواجز الأخرى التي سلمها موسى أولا لذريتهم لخفظها كرصوز، كذلك لا يبالي مسيحيو اليوم الحاضر بمثل هذه الأمور لم إنهم أيضا عرفوا بوضوح مسيح الله ذاته، لأنه قد تبين فعلا أنه لإبراهيم، وأعلن لاسمحق رؤى، وتحدث مع يعتقوب، وناجي موسى وتكلم مع الأنبياء اللين جاءوا بعده
- (٩) من ثم ترون أن أولئك الأشخاص محبوبي الله قد أُكرِموا باسم السيح طبقا للفقرة التي تقول عنهم : «لا تحسوا مسحائي ولا تؤذوا أنبيائي» [3]
- (١٠) من ذلك يتضح أنه من الضمروري أن نفهم بأن الديانة التي كُرّر بها أخسرا لكل الأمم بتعاليم المسيح هي أول وأقدم كل الديانات، وهي الستي اكتشفيها أولئك الرجال محبوبو الله في عصر إبراهيم.
- (١١) فإن قيل بأن إبراهيم بعد ذلك بحقبة طويلة قد أُعطي وصية الختان، أجبنا بأنه بالرغم من هذا قد أعلن من قبل بأنه نال شهادة التبرير بالإيمان، كما تقول الكلمة الإلهية: (فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا) [٥]
- (۱۲) والواقع أن الله (المسيح ذاته كلمة الله) الذي أعلن ذاته لإبراهيم، الذي كان قبل حيانه مُبررا، أعطاه نبوة عن اللين يتسررون في العصور التالية بنفس الطريقة التي تسرر بها هو وكانت النبوة في هذه الكلمات: «وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» [٦] وأيضا: يكون أمة عظيمة وكثيرة العدد ويتبارك به جميع أمم الأرض» [٧]
- (١٣) ويحق لنا أن نفهم بأن هذه عَت فسينا. لأنه إذ ترك خرافات آبائه، وغلطة حساته السابقة، واعتسرف بإله الكل الواحد، وعسده بأعمال الفضيلة لا بخدمة النامسوس الذي أُعطى فيمسا بعد على يد موسى، فإنه تبرر بالإيمان بالمسيح كلمة الله الذي ظهر له؟ إذ قيل لمن اتشح بهذه الصفات أن فيه تتبارك جميع قبائل وأمم الأرض.

(١٤) على أن نفس ديانة إبراهيم هذه ظهرت مرة أخرى في العصر الحاضر، متمَّمة بالأعمال، وهي أكثر فاعلية من الكلام، بواسطة المسيحيين وحدهم في كل العالم.

(١٥) فما الذي يمنعنا إذن من الاعتراف بأنها، تحن الذين للمسيح، نحيا نفس حياة رجال القدّم محبوبي الله ونحنفظ بنفس ديانتهم؟ ومن ذلك يتضح بأن الديانة الكاملة المسلّمة إلينا بتصالبم المسيح ليست جديدة ولا غريبة، بل - إن كان لابد من إظهار الحق - هي الديانة الأولى الحقيقية، ولعل في هذا القدر الكفاية في هذا الصدد.



# الفهل الخامس

#### وقت ظهوره بين البشر

- (۱) والآن، وبعد هذه المقدمة الضرورية لمؤلفنا التاريخي، الذي شرعنا في كتابته عن الكنيسة، نستطيع البدء في رحلتنا، صبتدئين بظهور مخلصنا في الجسد، ونحن نلجأ إلى الله، أبي الكلمة، وإلى من كنا نتحدث عنه، يسوع المسيح نفسه مخلصنا ورباء، كلمة الله السماوي، كمعين لنا وعامل معنا في سرد الحق،
- (٢) كان في السنة الثانية والأربعين من حكم أوغسطس،[١] وفي السنة الثانية والعشوين، بعد إخضاع مصر وسوب أنطونيوس وكليوياترا، اللذين انتهت بموتهما أسرة البطالسة في مصر، أن مخلصنا وربنا يسوع المسيح ولد في بيت لحم اليهبوذية، وفقا للنبوات التي تحدثت عنه [٢] وقد تحت ولادته أثناء الإحصائية الأولى، إذ كان كيرينيوس واليا على سورية [٣]
- (٣) ويذكر أيضا فلاقيـوس يوسيقيوس أشهر المؤرخين العبـرانيين هذه الإحصائية التي تحت مدة حكم كـيزينيوس وفي نفس المناسبة، يعطى وصفا لثورة الجليليين التـي حدثت في ذلك الوقت.

(۱) يفترض يوسابيوس هذا أن حكم أرغسطس بدأ بحرت يوليوس قيضر كما يقرر يوسيفوس في فصل ۱ : ۱ من هذا الكتاب لذا فهو يحدد تاريخ ميلاد المسيح في سنة ۷۹ لبناء مدينة زومية (أي سنة ۲ ق.م.)، وهذا يتفق مع ما قرره أكليمنضس الإسكندري الذي قال بأن المسيح ولد بعد غزو صحتر بشمانية وعشرين سنة، ومع أيسفانيوس أيضا الما إيريناوس وترتليانوس فيقرران بأن المسيح ولد في سنة ۷۵۱ لبناء رومية (أي سنة ۳ ق.م.) وعلى أي حال، في تد كثر النزاع حول تحديد تاريخ ميلاد المسيح ولكنه لابد أن يكون قبل موت هيرودس اللذي حدث في ربيع سنة ۷۵۱ لبناء رومية (أي سنة ٤ ق.م.) ويزجح البعض أنه ولد سنة ۷ ق.م.

(٢) مي ١٥: ٢

(٣) لو ٢ : ٢ - يظن البعض أن في رواية لـ وقا صعوبة تاريخية عملى أساس أن كيرينيوس أقيم واليها على سؤرية بمنة آم، رفع عهده أجرى إحضاء ذكره يوسيفوس (١٧ : ١٢ و ١٨ : ١) . رفعا الإحصاء أو الاكتتاب هو المشار إليه في (أع ٥ : ٣٧)، رهو الماني تم بعد ولادة المسيح ينحيو عشر سنوات، رأئه ليس هو المماني أشار إليه لوقا في إن العالمين «رَمّيت» Zumpt و «مومسين» Mommsen أثبتا أنه قد ولّي الحكم على سورية واليان باسم كيرينيوس الأول في خريف سنة ٤ ق.م. حتى سنة ١ ق.م.

والتي يرويها أيضا من كتّابنا لوقا في سقر الأعمال في الكلمات التّالية : «بعد هذا الرجل قام يهوذا الجليلي في أيام الاكتتاب وأزاغ وراءه شعبا غفيراً · قالك أيضا هلك وجميع الذين انقادوا إليه تشتتوا» [13]

- (٤) أما المؤلف المشار إليه بعالية فإنه، في الكتاب الثامن عشر من «الآثار القديمة»، يضيف العبارة التالية التي تتفق تماما مع ما تقدم، والتي تثبتها هنا بدقة: «إن كيرينيوس، وهو عضو مجلس الشيوخ، وتقلد مناصب أحرى حتى وصل إلى وظيفة القنصلية، وهـ و أيضا رجل جليل القدر من نواح أخرى، هذا جاء إلى سورية مع حاشية قليلة إذ أرسله قيصر ليكون قاضيا للأمة وليعمل تقديرا الأملاكهم [٥]
- (٥) وبعد قليل يقول: «ولكن يهوذا الجوليني [٦] وكان من مدينة تدعى جمالا (Gamala)، إذ أخذ معه صادوخوس الفريسي حرض الشعب على الثورة، وقال كلاهما إن دفع الضرائب لا يعنى إلا العبودية الصريحة، حائين الآمة للدفاع عن الحرية»
- (٦) وفي كتبابه الثاني عن "تاريخ حرب اليهود"، كتب ما يلى عن نفس الشخص : "في هذا الوقت قام شخص جليلي يدعى يهوذا، واقته شعبه ليثوروا، معلنا بأنهم إن قبلوا دفع الجزية للرومانيين، وإن احتملوا أسيادا فانيين من دون الله دلوا على أنهم جبناء " مذا ما دونه يوسيفوس [٧]



MY: 0 pt (E)

<sup>(</sup>٥) يوسيفوس : آثار : ١٨ : ١ : ١ - انظر كتاب ٣ فصل ٩ من هذا الكتاب لتجرف اكثر عن يوسيفوس وكتاباته -

<sup>(</sup>٦) Gaulonite دعى "يهبوذا الجليلي؛ في (أع ٥ : ٢٧) ويوسيفوس "حبروب اليهبود" ٢ : ٨ : ١ ، أما هنا فيلقبه يوسيفوس بلقب الكامل وكانت جولونيا Gaulonite تقع شرق الأردن تجاه الجليل، وكان الاسم الذي اشتهر به هو "يهوذا الجليلي، إما لأن الشورة التي قام بها نشأت في الجليل، أو لأن القسم الشمالي من المملكة كان يطلق عليه اسم "الجليل، وكان شخصية فذة التف حوله عهد غفير، وقد اعلن باسم الدين وفضه دفع الجزية إلى روما، كما رقض كل خضوع لأي نبير اجتبى، وانتشرت الشورة بكل سرعة، وسادت الفوضي كل البلاد، ولكن الرومانيين كانوا أقوى منه فهلك، والذين انقادوا إليه تشتتوا ولقد كان تأثير يهوذا قويا جدا واستمر طويلا حتى أن يوسيفوس دعا نزعته "فلسفة اليهبود الرابعة» بعد تعالم الفريسيين والصدرقين والإسينين، وكان عيز هذه النزغة حب الحرية ،

<sup>(</sup>Y) «حزوب اليهود» ۲ : A : ۲ ·

## الفصل السادس

## حوالى عصر السيح بطل عهد الحكام الذين حكموا الأمة اليهودية بالتتابع منذ القدم، وذلك وفقا للنبوة ، وملك هيرودس، وهو أول أجنبي

- (۱) لما ملك هيرودس، [۱] وهو أول حاكم من دم أجنبي، تحت نبوة سوسي، التي بموجبها «لا يتعدم رئيس من يهوذا ولا حاكم من بين رجليمه حتى يأتي ذلك الذي قد حفظ لمه [۲] ويبين أيضا أن هذا الأخير كان هو انتظار الأمم.
- (۲) بقيت هذه النبوة بغير إتمام طالما كان مسموحا لهم بأن يعيشوا تحت حكم ولاة من أمنهم، أى من وقت موسى إلى حكم أوغسطس وتحت حكم الأخير أعطى لهيرودس، أول أجنبى حكم علكة اليهود من قبل الرومانيين، وقد كان، كما يروى يوسيفوس، أدوميا "] من جهة أبيه، وعربيا من جهة أمه ولكن أفريكانوس، [3] الذي كان أيضا كاتبا عمازا، يقول إن الذين كانت لديهم عنه معلومات أدق يقررون بأنه كان ابن أنتياتر، وهذا الأخير هو ابن شخص يدعى هيرودس من أهالي أشغلون[٥] وأحد المدعوين خداما في هيكل أبولو.

 <sup>(</sup>١) هيرودس العظيم ابن انتيبائر، وهو أدومي. وقد عُين واليا على اليهودية من قبل قـيصر سنة ٤٧ ق.م، وفي سنة. ٤٠ ق.م، عينه مجلس الشيوخ حاكما على الجليل وملكا على اليهودية.

<sup>(</sup>٢) تك ٤٩ : ١٠ وهمتا تختلف الترجمة السبعينية، التي يقتيس منها يوسابيوس كعادته، عن سائر الترجمات-

<sup>(</sup>٣) الأدرميون هم سلالة عيدو، وسكنوا شبه جزيرة سيناء جنوب البحر الميت، وكانت اهم وأقوى مدينة لهم هي المدينة الصخرية «يترا»، وكانوا أغداء لليهود بصفة مستمرة، فقد رفضوا أن يسمحوا لهم باجتيبان أرضهم (عد ٢٠: ٢٠) وتغلب عليهم شاول وداود، ولكنهم استردوا استقلالهم إلى أن أخضوا خضوعا كاملا نهائيا بواسطة يوحثا هركانوس اللي ترك لهم امتلاك أرضهم ولكنه اضطرهم أن يختنوا ويقبلوا الناموس اليهودي، انظر يوسيفوس «آثار» ١٦: ٩:

 <sup>(</sup>٤) بخصر ص أفريكائوس: انظر كتاب ٦ فصل ٣١ من هذا الكتاب وقد ورد هذا الوصف في رسالية أفريكائوس إلى
 اريستيدس واقتبسه يوسابيوس في الفصل التالي.

 <sup>(</sup>a) إحدى مدن الفلسطينيين الخمسة، وطالما ذُكرت في العهد القديم، رتقع على البحر الأبيض المتوسط بين غزة ويافا، وقد جملها هيرودس رغم أنها لم تكن تابعة له، وبعد موته ضارت مقرا لاخته سالوما.

- (٣) أما أنتيباتر هذا فإنه لما كان ولذا أسره بعض لصوص أدوميين وغاش صعهم، لأن آباه عجز عن دقع فدية عنه لقية من وإذ شب على عوائدهم، صار قيما بعد صديقا لهيركانوس[٦] رئيس كهنة اليهود، وكان هيروس هذا الذي عاش في أيام مخلصنا ابنا له .
- (٤) ولما آلت علكة اليهود إلى شخص كهذا، كان رجاء الأمم قد اقترب وفقا للنبوة · لأنه بملكه وضع حدا لرؤسائهم وحكامهم الذين حكموا بتتابع مستمر منذ أيام موسى ·
- (٥) فإنهم قبل سبيهم وتقلهم إلى بابل، كان يحكمهم شاول أولا ثم داود، وقبل الملوك كان يحكمهم قادة يدعون قضاة، وهم الذين أتوا بعد موسى ويشوع خلفه.
- (٦) وبعد عودتهم من السبى استعروا محتفظين بلا انقطاع بنوع أرستقراطى من الحكم مع حكم الأعيان، لأن الكهنة كانوا يديرون الشئون حتى احتل بومبى القائد الروماني أورشليم بالقوة، ودنس الأماكن المقدسة بدخوله قدس أقداس الهيكل الداخلي [٧] وأرسل أرستوبولس الذي يحسب حق الخيلاقة القديمة كان إلى ذلك الوقت ملكا ورشيس كهنة مع أولاده إلى رومية في سلاسل، وأعطى هيركانوس أخ ارستوبولس رئاسة الكهنوت، بينما صارت كل أمة اليهود تحت حكم الرومانيين منا ذلك الوقت [٨]
- (٧) على أن هيركانوس، الذي كان آخر سلالة رؤساء الكهنة الشرعيين، سرعان ما اسره بعد ذلك البرئيون، [٩] وصار هيرودس أول أجنبي كما قلمت ملكا على الأمة المهودية بواسطة مجلس الشيرخ وبواسطة أوغسطس.

<sup>(7)</sup> بهيسركانوس الثباني، الاين الاكبر للملك إسكندريانوس سن عائلة المكانيين، صار رئيس كهنة لدى موت أبيه سنة ٢٦ مرد وعند موت أمه سنة ٦٦ ق.م. اعتلى العرش ولكنه تبناول عن الملك لاخيه الاصغر أرسطوبولس سنة ٢٦ ق.م. ويتأثير انتيبائر الادوسي حاول استرداذه، وبعد حسرب طويلة مع أخيه أقامه بوسيوس في سنة ٦٣ ق.م. كرئيس نهة ووال. لا تسلك وقد احتظ برتزه حتى سنة ٥٠ م حيث طرد ابن أحمد تتجوس وهي سنة ٣٠ ه. م. فتل بامر هيرودس الكبير اللدى تزوج حفيدته مرتب وقد كان رجلا ضعيفا، ظل تحت نفوذ خادمه أنتيبائر طول ملة حدم

<sup>(</sup>٧) سنة ١٣ ق.م. • حيثما دفع حب الاستطلاع يومبي للتهجم على قدس الأقداس - وقد أثرت فيه جدا يساطته وخرج دون أن يمس نفائسه، وتعجبا من تلك الديانة التي ليس لها إله منظور .

 <sup>(</sup>A) يطل فعلا الاستقلال الحقيقي لليهود في ذلك الوقت، ولم تصر أورشليم مستقلة عن روما إلا ثلاث سنوات (٤٠٠ -٣٧ ق.م.) ولكن سرعان ما استعادها هيرودس الكيير، فصارت من ذلك الوقت في مخضوع تام المروماليين.

 <sup>(</sup>٩) أبني في نسنة ٤٠ ق.م. عندما أخذ انتياجونس أورشليم بمساعدة البرثيين وأقام نفسه بلكا عليها إلى أن قهره هيرودس سنة ٣٧ ق.م. ١٠ وقد عاد هيركانوس إلى أورشلهم سنة ٣٦ ق.م. ١٠ ولكنه لهم يبق بعد رئيس كهنة -

- (٨) في عهده ظهر المسيح في شكل جسدي، وتبع ذلك خلاص الأمم المنتظر ودعوتها وفيقا للنبوة ١٠١٠ من ذلك الوقت انتهى زمن رؤساء وحكام يهوذا، أعنى الأمنة اليهودية، وكنتيجة طبيعية تسربت الفوضي[١١] في الحال إلى وظيفة رئاسة الكهنوت التي استمرت في خلافة منتابعة بكل انتظام من جيل إلى جيل منذ القديم،
- (٩) يشهد بهذا أيضا يوسيفوس، الذي يبين بأنه عندما أقام الرومانيون هيرودس ملكا لم يعد بعد يعين رؤساء الكهنة من السلالة القديمة، بل أعطى الوظيفة لبعض أشخاص خاملي الذكر، وقد سار على تقليد هيرودس في تعيين الكهنه ابنه ارخيلاوس[١٣] والرومانيون من بعده الذين تولوا الحكم [١٣]
- (۱۰) ويبين نفس الكانب أن هيرودس كان أول من أغلق على رداء رئيس الكهنة بختمه، ولم يسمح لرؤساء الكهنة أن يحتفظوا بـ لأنفسهم ونفس التقليم اتبعـ أرخيـ لاوس من بعده، وبعد أرخيلاوس الرومانيون.

(۱۱) هذه الأمور سجلناها لنين أنه بظهور مخلصنا يسبوع المسيح تمت نبوة أخرى، لأن الكتاب المقدس في سفر دانيال[۱٤] بعد أن ذكر بصراحة عددا معينا من الأسابيع حتى مجيء المسيح، الأمر الذي عالجناه في كتب أخرى، تنبأ بكل وضوح أنه بعد إكمال هذه الأسابيع تتلاشى المسحة بين اليهود نهائيا وقد بينا بوضوح تام أن هذا ما تم وقت ولادة مخلصنا يسوع المسيح.

وكان لزاما علينا أن نأتي بهذه المقدمة المنطقية كبرهان على صحة الأزمنة.



- (١٠٠) (انظر اش ٩ : ٢ ؛ ٢ ؛ ٦ ؛ ٩ ؛ ٦ النح)
- (۱۱) إن ما قرره يوسابيوس صحيح جدا- فإن رئاسة الكهنوت ظلت مسحقظة بدقة تسلسلها حتى هيركانوس الثاني، وهو آخر راحد فتى السلسلة الشرعية و وبعناء ذلك أصبح رئيس الكهنة يعين حسيما كان يحبسن في نظر الولاة وقد بدا هيرودس الكبير بعادة عزل رئيس الكهنة في حياته، وفي مدته عين ما لا يقل عن ستة رؤساء كهنة .
- (١٢) أرخيلاوس هو ابن هيرودس الكبير من مالتاكة امرأة سامسرية، والاخ الاصغر لهيرودس انتيباس. وعند موت أبيه سنة عُ ق.م. رُلُيِّ حكم أدرمية والسامرة واليهودية،
- (١٣) بعد مؤت أرخيلاوس سنة ٧م أصبحت اليهودية ولاية رومانية يحكمها حاكم فرعتى إلى أن جماء هيرودس أغريبان الأول سنة ٣٧م، إنظر الكتاب التالى فصل ٤ فسيما يلى و زكان تغيير رؤساء الكهنة في هذه الفشرة سريعا جدا - حتى لقد أقيم ١٩ رئيس كهنة على الأقل بين موت أرخيلاوس وسقوط أورشليم .
  - Y7: 9.15 (12)

## الفصل السابع

## التناقض الزعوم في الأناجيل بصدد نسب السيح

- (۱) لقد أعطانا متى ولوقا فى إنجيائيهما نَبَ المسيح، كل منهما بطريقة مختلفة، ويتوهم الكثيرون أنهما يتناقضان مع بعضهما وحيث أنه نتج عن ذلك أن كل مؤمن، وهو يجهل الحق، قد تحمس لابتداع تفسير يوفق بين الروايتين، فاسمحوا لنا أن نذيل الوصف الذي وصل إلينا والذي قدمه أفريكانوس، السابق ذكره فيما تقدم، في رسالته إلى أريستيديس[۱] حيث بيين توافق سلسلتي النسب الواردتين في الإنجيلين وبعد دحض آراء الآخرين كأراء مزورة ومضللة، يقدم الوصف الذي تلقاه من التقليد[۲] في هذه الكلمات:
- (٢) «ونظرا لأن أسماء الأنساب كانت تراعى في إسرائيل إما وفيقا للطبيعة، أو وفقا للناموس وفقا للطبيعة بتعاقب الذرية الشرعية، ووفيقا للناموس كلما أقام شخص آخر نسلا لاسم أخيه الذي مات بلا نسل [٣] لأنه إذ لم يكن قد أُعطى بعد رجاء واضح عن قيامة الأسوات، فقد مثلوا وعد المستقبل بنوع من القيامة البشرية لكي يستمر أسم الشخص المائت .
- (٣) الونظرا لأن بعض الذين أُدْرِجنوا في قائمة النسب هذه تسلسلوا بحسب النسل الطبيعي، الابن من الأب، أما الآخرون فبالنوغم من ولادتهم من أب معين قد تُسبوا إلى غيره، ققد ذكر هذا وذاك، ذكر الآباء الفعليون كما ذكر الآباء الاسميون
- (٢) بخصوص أفريكانوس: انظر كتاب ٢ فصل ٣٠٠ ولعل محاولة أفريكاتوس كانت هي أول مجهود للتوقيق بين نُسبي المسيح وفي اعتقاده أن النسبين هما ليوسف، وكان هذا هو الرأى السائد على جميع الآباء في القديم، ولو أن التناقض الظاهري أمكن إيجاد أسبابه كما يقول أما السبب الذي قدمه أفريكانوس فيهو ناشيء عن ناموس الزواج بزوجة الآخ بعد مؤته .

وإن صح ان كلا النسين يتصلان بيوسف، قان أحسن تعليل لهذا هو أن السلسلة التي ذكرها مستى تمثل السلالة للخلفاء الشرعيين لـعرش داود، أنما لوقا فيسين سلسلة التناسل الفعلي، وهنالك رأى آخر هو أن لوقا بيين نسب مزيم، ولزيادة الإيضاح يمكن الرجوع إلى التفاسير المختلفة عن نسب المسيح،

لعل يوسابيوس أخطأ في قوله أن أفريك أنوس تلقى التفسير التالي من التقليد • لأن أفريكانوس نفسه يقول ضراحة في الفقرة (١٥) النالية أن تفسيره لا تدعمه الشهادة •

(٣) هذا الناموس مفصل في (تث ٢٥ : ٥ المخ) .

(3) «لذلك لا يمكن نسبة أى خطأ لأحد الإنجيليين، لأن الواحد نظر إلى التناسل بالطبيعة والآخر بالناموس. فسلسلة التناسل من سليمان وسلسلة التناسل من ناثان[3] مشتبكتان في بعضهما بسبب أقامة نسل لمن لا نسل له وبسبب الزيجة الثانية حتى أن نفس الأشخاص يعتبرون بحق تابعين لواحد في أحد الأوقات للآباء الاسميين وفي وقت آخر، أي في أحد الأوقات للآباء الاسميين وفي وقت آخر للآباء الفعليين.

التعقيد فعلا إلا أنهما في منتهى الدقة · التعقيد فعلا إلا أنهما في منتهى الدقة ·

- (6) «ولتوضيح ما قلته سأفسر تغاقب الأجيال: إذا أحصينا الأجيال من داود عن طريق سليمان وجدنا الثالث قبل الأخير هو متان الذي ولد يعقوب أبا يوسف؛ أما إذا أحصيناها مع لوقا من ناثان بن داود وجدنا أيضا الثالث قبل الأخير هو ملكى[6] الذي كان ابنه هالى أبا يوسف؛ لأن يوسف هو ابن هالى بن ملكى.
- (٦) \*ولأن يوسف هو العنصر الرئيسي أمامنا وجب أن يوضيح كيف بون أن كلا منهما أبوء، أى يعقبوب الذي تناسل من تناسل من ناثان، أولا كيف كان هذان الاثنان يعقوب وهالي أخين، وثانيا كيف كان أبواهما متان وملكي جدين ليوسف وإن كانا من عشيرتين مختلفتين.
- (٧) "فإن مــنان وملكي إذ تزوجا اسرأة واحدة على التعــاقب،ولذا ولدين كانا الحوين: من جــهة
   الأم، لأن الناموس لم يحرم على الأرملة سواء كانت أرملة بالطلاق أو بموت بعلها التزوج بآخر،
- (٨) قاذن قيمن است [٦] (لأن هذا هو اسم المرأة وقيقا للتقليد) ولد ستان (وهو من سلالة سليمان) أولا يعقوب، وعندمات مات منان فإن ملكي (الذي من سلالة ناثان) إذ كان من نفس السبط، ولكن من عشيرة أخرى، تزوجها كما قيل من قبل، وولد ابنا هو هالي.

(٤) ناثان ابن لداود وبتشبع ولذا فهو أخ شقيق لسليمان (٣ صم ٥ : ١٤ ، ١ أي ٣ ٥ ، ١٤ : ٤) -

- (٤) دون ابن تداود وبسبيع وعدا حهو اح سعيق تستيمان (١ صم ٥ ، ١٠ ١٠) اي ١ ٩ ، ١٠ ، ١٠ ،
- (4) ملكني هذا هو الجامس من الآخر في النسخة التي بين أيدينا لأنجيل لوقا ٢ : ٢٤ . ويتوسط منشئات ولاوي بين ملكني
   وهالي والأرجح أن النسخة التي زجع إليها أفريكانوس حذفت استني سئات ولاوي
- (٦) Estha لا نعرف عنها شيئا أكثر من هذا والأرجع أن أفريكاتوس يشير إلى التقليد الذي وصل من أقرباه المسيح الذين كما يقسول احتفظوا بسلسلة النسب التي تتفق مع سا ورد في الأنجيلين . وهو يميز هنا بين ما رصل إليه من التقليد ذيين تفسيره الخاض للخلافات الواردة بين الانجيلين .

- (٩) "وهكذا نرى أن الاثنين (يعقوب وهالى) من أم واحدة، وإن كانا من عشيرتين مختلفتين وهذان عندما توفى احدهما، هالى، بلا نسل تزوج يعقوب أخوه امراته وولد منها ابنا هو يوسف ابنه بحسب الطبيعة وبالتالى بحسب المنطق لذلك أيضا كتب "ويعقوب ولد يوسف [٧] » أما بحسب الناموس فقد كان ابن هالى، لأن يعقوب إذ كان أخا للأخير أقام له تسلا
- (١٠) "وذلك لكى لا تعتبر باطلة سلسلة النسل منه التى يذكرها متى الإنجيلى هكذا "ويعقوب ولد يوسف" أما لوقا فإنه من الناحية الأخرى يقول "وهو على ما كان يظن (وهذه العبارة يضيفها من أجل هذا الغرض) ابن يوسف بن هالى بن ملكى، لأنه لم يستطع أن يذكر النسب حسب الناموس بصراحة أوفر ثم إنه حذف هذه الكلمة "ولد" في قائمته إلى النهاية، ووصل بالنسب إلى آدم ابن الله -
- (١١) أما هذا التعليل قليس بما يتعدر معه أقامة الدليل، ولا هو مجرد تخمين وهمى لأن أقرباء ربنا حسب الجسد قد سلموا الرواية التالية، وسواء كان ذلك للرغبة في الأفتدخار أو لمجرد الرغبة في ذكر الأصر الواقع، فإنهم في كلتا الحالتين صادقون أما الرواية المذكورة فهي كما يلي: إن بعض اللصوص الأدوميين سطوا على اشقلون، وهني مدينة في فلسطين، وحملوا من هيكل أبولو، القائم بجانب الأسوار، عدا الغنائم الأخرى، أنتيباتر إبن أحد خدام الهيكل اسمه هيرودس، ولأن الكاهن لم يستطع أن يدفع فدية عن ابنه حمل أنتيباتر إلى جمارك الأدوميين، وبعد ذلك صادقه هيركانوس رئيس كهنة اليهود .

(۱۲) "وإذ أرسله هيركانوس في مهمة إلى بومبي، وإذ أعاد إليه المملكة التي كان قد غزاها أخوه أرسطوبولس، فيقد أسعده الحظ أن يدعى واليا على فلسطين[۸] ولكن إذ قتل أنتيباتر بواسطة من حسدوه من أجل حظة الطيب فقد خلفه ابنه هيرودس الذي صار فيما بعد ملك اليهود أيام أنطونيوس وأوغسطس، وذلك بناء على قرار أصدره مجلس الأعيان أما أولاده فكانوا هيرودس وبقية الولاة الأربعة[۹] وهذه الرواية تتفق أيضا مع رواية اليونانين

(١٣) ولكن لأنه كانت قد حفظت في السجلات إلى ذلك الوقت أنساب العبرانيين، وكذا أنساب الدخلاء أمثال أخيور[١٠] العموني وراعوث المؤاية، الذين اختلطوا بالإسرائيليين وخرجوا من مصر معهم، فإن هيرودس إذ رأى أن أنساب الإسرائيليين لا يوجد فيها شيء في مصلحته، ولاته كان

<sup>(</sup>٧) (مت ١ : ٢) . كانبر يوليوس قيضر في سنة ٤٧ ق . م . انظر الملاحظة (١) ضفحة ٣٠٠ ن

 <sup>(</sup>٩) أرخيلاوس وهيرودس التيباس وهيرودس فيلبس الثاني .

<sup>(</sup>١٠) كان قائدا عمسوميا (يهوديت ٥ : ٥) في جيش هولوفرنس الذي يتحسب سفر يهوديث كان قائدا لنبوخذ نصر ملك الأشوريين وقتلته البطلة اليهودية يهوديت وقد انضم فيما بعد إلى شعب اليهود وأصبح دخيلا يهوديا (يهوديت ١٤ :

دائما تنغصه خساسة أصله، فقد حرق كل سجلات الأنساب، ظنا منه بأنه قد يبدو من أصل شريف إن لم يوجد غيره من يستطيع أن يثبت من السجلات العامة أنه كان ينتمى للآباء البطاركة الأولين أو الدخلاء أو الذين اختلطوا بهم الذين كانوا يسمون «جورى»[١٦] .

(١٤) «ومنع ذلك فإن عددا قليلا من الحريصين، إذ حصلوا على سجلات خاصة ملك لهم، إما بتذكر الأسماء أو بالحصول عليها بطريقة أخرى من السجلات، فإنهم يفخرون بحفظ تذكار أصلهم النبيل ومن ضمنهم أولسك السابق ذكرهم الذين يسمون «دسبوسيني»[١٣] بسبب علاقتهم بعائلة المخلص، استقوا سلسلة النسب هذه من الذاكرة، ومن سفر السجلات اليومية، بمنتهى ما يمكن من الأمانة ·

(١٥) "وفي أعتقادى، وفي أعتقاد كل مخلص أمين، يوجمد تفسير أوضح لبيان صحة هذا الموقف. ولنكتف بهذا القدر، لاننا وإن كنا لا نستطيع أن نبرز أية شهادة لتدعيمه[١٣] فاننا ليس لدينا شيء أفضل أو أصح لتقديمه. وعلى أي الحالات فإن الإنجيل يقرر الحق».

(١٦) وفي نهاية نفس الرسالة يضيف هذه الكلمات «ومتان، الذي انحدر من سليمان، ولد يعقوب، وعندما مات يعقوب فإن ملكي، الذي انحدر من ناثان، ولد هالي من نفس المرأة، وهكذا كان هالي ويعقوب احوين من أم واحدة، وإذ مات هالي بلا نسل أقام له يعقوب نسلا وؤلد يوسف ابنه بالطبيعة، ولكن ابن هالي بالناموس، وهكذا كان يوسف ابنا لكليهما»، إلى هنا انتهت أقوال أفريكانوس،

(١٧) وإذ تتبعنا نسب پوسف هكذا فإنه يتبين فعلا أن مريم أيضًا من نفس سبطه، لأنه، طبقا لناموس موسى، لم يكن مسموحا الزواج من سبط آخر[١٤]، فالأمر الصادر هو أن يتزوج المرء من نفس السلالة، لكي لا يتنقل الميراث من سبط إلى سبط ولعل في هذا الكفاية الآن .

<sup>(</sup>١١) وردت هذه الكلمة في (خر ١٧: ١٩) «الغريب» وترجمت في ترجمة اليـــوعيين «الدخيل»، وترجمت في الترجمة الـــبعـينية «محتل الأرض»، ويشير أفريكانوس هنا إلى الخارجين من مـصر مع الأسرائيليين سواء كـانوا من المصريين الوطنيين أو الغرباء المقيمين بمصـر ويحدثنا الكتاب في (خر ١٢: ٣٨) أنه صعد مع بني إسرائيل «لفيف كثير» (أي خلط) .

<sup>(</sup>١٢) Desposyni هم السابق تسميتهم في الفقرة ١١ من هذا الفضيل أقرباه المخلص حسب الجسد، أما الكلمة اليونائية فمعناها «متصل بسيد»

<sup>(</sup>١٣) قارن هذا بما ورد في الملاحظة (٢) صفحة (٣٤) - هنا يقزر أفريكانوس صراحة بأنه لا يستند في تفسيره لنسب المسيح إلى شهادة أقرباء المسيح بل كان التفسير نتيجة دراسته للكتاب -

<sup>(</sup>١٤) الناموس الذي يشير إليه يوسابيوس هو الوارد في (عد ٣٦ : ٦ و ٧) - ولكن التحريم الوارد به لم يكن مطلقا بل كان يخص الوارثات اللاتي لم يكن مسموحاً لهن التزوج من غير أسباطهن لئلا يخسرن ميراثهن، وعلى أي حال فقد جرى العرف العام بين اليهود أن لا يتم الزواج إلا أن كان من نفس السبط -

# الفهل الثامن

### قسوة هيرودس نحو الأطفال ، وكيفية موته

- (۱) لما ولد المسيح في بيت لحسم اليهودية، وفقا للنبوات، في الوقت السابق توضيحه، اشتد انزعاج هيرودس بسبب سؤال المجوس اللين أتوا من المشرق سائلين أين هو المولود ملك اليهود لانهم رأوا نجمه، وكان هذا هو الدافع لهم للقيام برحلة طويلة كهذه، إذ كانوا متحمسين للسجود للطفل كاله توهم هيرودس أن علكته ستتعوض للخطر، لذلك سأل علماء الناموس في الأمة اليهودية أين توقعوا أن يوهم هيرودس أن تكون منحل ميلاده أصدر يولد المسيح؟ وعندما علم أن نبوة ميخا[1] أعلنت بأن بيت لحم كان يجب أن تكون منحل ميلاده أصدر مرسوما بقتل جميع أطفال بيت لحم وما حولها الذكور من ابن سنتين فما دون بحسب الزمان الذي تحققه من المجوس، ظنا منه بأن يسوع كما كان محتملا فعلا سوف يشترك مع سائر الأطفال الذين في سنه في نفس المصير،
- (٢) ولكن الطفل نجا من الفخ إذ حمله أبواه إلى مصر بعد أن أعلمهما، بما كان مزمعا أن يجدث، ملاك ظهر لهما وهذه الأمور سجلها الكتاب المقدس في الإنجيل [٢]
- (٣) ومما هو جدير بالذكر فضلا عن هذا أن نلاحظ الجزاء الذي لقيه هيرودس بسبب جريمته التي تجاسر على أرتكابها ضد المسيح وسائر الأطفال من نفس السن لأن الانتقام الإلهى حل به مباشرة . ومن دون أقل أبطاء ، بينما كان لا يزال حيا ، وجعله يتذوق مقدما ما كان مزمعا أن يلقاه بعد الموت .
- (٤) ولا يمكن أن تروى هنا كيف إنه عتم هناءة حكمه المزعومة بالمصائب المتالية في عائلته، بقتله زوجته وأطف اله، وغيرهم من أقرب أقربائه وأعز أصدقائه أسا الوصف الذي يغطى على كل الفواجع الاخرى فتراه مدونا بالتقصيل في تواريخ يوسيفوس

<sup>(</sup>۱) منت ۲

<sup>(</sup>٢) كان حكم هيرودس ناجحا وموفقا جدا ولم تزعجه الحوادث الخارجية في معظم الأوقات، ولكن حياته العائليه كانت مريرة بسبب الفواجع المستمرة التي نشجت عن غيرة زوجاته العشر وأولادهن، وفي أوائل حكمه قتل هيركانوس جد أحب زوجاته مريم بسبب شكه في التأمر عليه وبعد ذلك بقليل قـتل مريم نفسها، وفي سنة ٦ ق . م . قتل ابتيها اسكنةد وارسطوبولس،

وفي سنة ٤ ق . م ، قتـل أنتيباتر ابنه الأكبـر · وقد أقتـرنت حوادث القتل هـنـذه أيضاً يقتل الكثـيرين من الأصـدقاء والاقارب الذين كان يتهمهم بالخيانة ·

- (٥) وأما كيف دفعه قصاص الله إلى الموت بعد جريمته ضد مخلّصنا وسائر الأطفال مباشرة فيمكن أن نراه بأكثر تفصيل في كلمات ذلك المؤرخ الذي كتب ما يلى عن نهايته في الكتاب السابع عشر من تاريخه عن اليهود:
- (٦) اعلى أن مرض هيرودس أزداد شناعة لأن الله أوقع عليه القصاص بسبب جرائمه لأن نارا بطيئة اشتعلت في داخله لم تظهر لمن كان يلمسه، بل زادت أحزانه الداخلية و كانت له رغبة ملحة للطعام لم يكن محكنا له مقاومتها وأصيب أيضا يقروح في الأمعاء، وأصيب بصفة خاصة بآلام في القولون، كما أصيب بأورام مائية في قدميه .
- (V) «وكان يشكو أيضا من تعب مماثل في يطنه والأكثر من هذا ان عضوه السرى تحجر وكانت تخرج منه الديدان وكان أيضا يجد صحوبة شديدة في الستفس، بل كان نفسه كريها بسبب الرافحة الكريهة وسوعة التنفس وأصيب أيضا بتقلص في كل أطرافه، الأمر الذي أدى إلى عدم تمالك قواه ا
- (٨) «وقد قال فعلا أولئك الذين أعطيت إليهم قوة العرافة والحكمة لتفسير مثل هذه الحوادث أن الله أوقع هذا القصاص على الملك بسبب شره المستطير وعدم تقواه» ·
- (٩) هذا ما رواه الكاتب المذكور في الكتاب المشار إليه وفي الكتاب الشاني من تاريخه يعطى وصفا مشابها عن نفس الشخص (هيرودس) كما يلي:

"وعندئذ استحكم المرض في كل جسمه، وسبب له آلاما منوعة و لأنه أصيب بحمى بطيئة، وكان جرب الجلد في كل جسمه لا يطاق وكان يشكو أيضا من آلام مستمرة في القولون، وكانت هناك أورام في قدميه كتلك التي تحل بشخص مصاب بمرض الاستسقاء آما بطنه فكانت ملتهية، وتحجر عضوه السرى وكانت تخرج منه الديدان، وعلاوة على هذا فلم يكن عكتا له أن يتنفس إلا إن كان مستقيما، وفي هذه الحالة كان لا يتنفس إلا بضعوبة، وتقلصت جميع أطرافه، حتى قال العرافون إن أمراضه كانت قصاصا،

(١٠) "ورغم صراعه ضد الام كهذه فإنه تشبث بالحياة، وكان يرجو السلامة، ودبر خططا للشفاء و فشلا إذ كان يعبر الأردن كان يستعمل الحمامات الساخنة في كاليرو[٣] التي كانت تفيض في بحيرة الأسفلت[٤]، ولكنها في حد ذاتها كانت عذبة للشرب.

<sup>(</sup>٣) مدينة كائت شرق البحر الميت

 <sup>(</sup>٤) هذا هو الاسم الذي طالما أطلقه پوسيفوس على البحر الميت .

- (١١) اوهنا ظن أطباؤه أنهم يستطيعون تدفئة كل جسمه بالزيت الدافي، ولكنهم عندما وضعوه في برميل مملو، بالزيت ضعفت عبناه وارتفعتا إلى فوق كعينى شخص ميت. وعندما رفع خدامه أصواتهم صارخين أقاق بسب الصوت، وإذ يئس أخيرا من الشفاء أمر بتوزيع خمسين درهما على الجند، واعطاء مبالغ كبيرة لقواده وأصدقائه
- (١٢) "وبعد ذلك إذ رجع أتى إلى أريحا حيث تملكته حالة نفسية سويداوية، فدبر ارتكاب عمل فاحش كأنه أراد تحدى الموت نفسه لأنه جمع من كل مدينة أبرز رجال كل اليهمودية، وأمر بأن يغلق عليهم في المكان المسمى بسباق الخيل.
- (١٣) "ثم استدعى سالومة[٥] أخته والأسكندر[٦] روجها وقال: أنا أعلم أن اليهود سيفرحون بحوتى ولكن قد ينتبحب على الآخرون ويقام لى جناز رائع إن كنتما مستعدين لإتمام أوامرى عندما أموت فأمرا بأن يحوط الجند بأسرع ما يمكن هؤلاء الرجال المحفوظين الآن تحت الحراسة، واقتلاهم لكى تبكى على كل اليهودية وكل بيت حتى رغم أرادتهم [٧]
- (١٤) وبعد قليل قال يوسيفوس «ثم إنه كان معذبا بسبب طلبه المستمر للطعام، ومن سعال تشنجى، لدرجة أنه إذ ينس من آلام فكر في التعجيل على مصيره المحتم وإذ أخذ تفاحة طلب أيضا سكينا، لأنه كان متعودا تقطيع التفاح وأكله، ثم تلفت حوله ليتأكد من عدم وجود شخص بمنعه، ورفع بمينه كأنه يريد أن يطعن نفسه» -[٨]
- (١٥) وعلاوة على هذه الأصور يخبرنا نفس الكاتب إنه قتل ابنا آخر[٩] من أبنائه قسبل موته.
   وقتل الثالث بناء على أمره، وبعد ذلك مباشرة لفظ أنفاسه الأخيرة بآلام مبرحة.

<sup>(</sup>ه) اخت هيرودس الكبير وكمانت زوجة على التوالي لكل من يوسف وكوستاباروس والكساس. وكمانت في منتهى القمنوة مثل أخيها، وسببت أغلب الفواجع التي حدثت في عائلته وذلك بعامل غيرتها وحسدها.

 <sup>(</sup>٦) زوج سالومة الثالث وكان يوسيفوس يدعوه «الكساس» دواما -

 <sup>(</sup>٧) هذه الرواية على عهدة يوسيفوس إذ لم يووها أحد سواه · وعلى أي حال فأنها ليست مستبعدة على هيزودس ، على أن أوامر هيزودس لم تشتم إذ أطلقت سالومة سراح أولئك الرجال بعد موت هيرودس .

أن محاولة هيرودس الانتحار قد أحبطها ابن عمه أخيابوس كما يخبرنا يوسيفوس في نفس المناسبة.

 <sup>(</sup>٩) كان هيرودس قد اعتزم أن يخلفه في الملك أنتيبائر ابنه من زوجته الأولى دوريس ولكنه قطع رأسه قبل موت هيرودس
 بخمية أيام للتأمر على أبيه وقد استحق جزاءه بعدل .

(١٦) . هكذا كانت نهاية هيرودس الذي نال قصاصا عادلا بسبب قتله أطفال بيت لحم[١٠] الأمر الذي نتج من مؤامراته على مخلصنا

(۱۷) بعد هذا ظهر ملاك في حلم إلى يوسف في مصر وأمره بالذهاب إلى اليهودية مع الطقل وأمه، معلنا أن الذين كانوا يطلبون نفس الطبي قد ماتوا [۲۱] وإلى هذا يضيف الإنجيلي هذه الكلمات ولكن لما سمع أن أرخيلاوس يملك عوضا عن هيرودس أبيه خاف أن يذهب إلى هناك ولكن إذ حذره الله في حلم انصرف إلى نواحي الجليل» [۲۲]



<sup>(</sup>١٠) يبين يوسابيوس هنا تعليله لآلام هيرودس بحسب عرف الكنيسة - أنسا يوسيفوس فلم يتعرض مطلقا لذكر جريمة ذابح الاطفال الأبرياء - ولا تعلم أن كان ذلك لاته كان يجهلها أو لعدم أهمية هذه الفاجعة بالنسبة للجرائم البرحشية التي اتسم بها عهد هيرودس

<sup>(</sup>۱۱). انظر (مت ۲ : ۱۹ ر ۲۰).

<sup>(17) (2 7 : 77)</sup> 

## الفصل التاسع

#### عصر پيلاطس

(۱) يتفق المؤرخ السابق ذكره مع الإنجيل فيما يتعلق بأن أرخيلاوس[۱] تولى الحكم بعد هيرودس وقد روى الطريقة التي حصل بها على علكة اليهود بوصية أبيه هيرودس وأمر أوغسطس قيصر، وكيف أنه بعد أن حكم عشر سنوات أضاع ملكه أما أخواه فيلبس[۲] وهيرودس الأصغر[۳] مع ليسانيوس[٤] فقد استمروا في حكم ولايتهم ويقول نفس الكاتب في كتابه الثامن عشر من «الآثار» أنه حوالى السنة الثانية عشر من ملك طيباريوس[٥] الذي اعتلى الأمبراطورية بعد أن حكم أوغسطس سبعا وخمسين سنة[٦] عهد إلى يبلاطس البنطى حكم اليهودية، فلبت فيها عشر سنوات كاملة حتى موت طيباريوس تقريبا ومن ملك المنافق ال

(۱) كان أرخيلاوس ابنا لهيرودس الكبير وأخا شقيقا لهيرودس انتيباس الذي قربي معه في روما وبعد موت أنتيباتر مباشرة أوصى أبؤه بأن يخلف في الحكم وأيد أوغسطس الوصية ولكنه أعطاه فقط لقب وال وكان حكمه يشمل أدومية واليهودية والسامرة وصدن الشاطىء، أي نصف علكة أبيه أما النصف الآخر فقد قسم بين هيرودس انتيباس وفيلس وقد كان قاسيا جدا ومكروها من أغلب رعاياه وفي السنة العاشرة من حكمه شكاه اخوته ورعاياه بسبب قسوته فنفي الى فينا حيث يرجح أنه مات هناك وبعد خلع أرخيلاوس أصبحت اليهودية ولاية رومانية وألحقت بسورية وأرسل كوبونيوس أول وال عليها والم

- (۲) ابن هيرودس الكبير من زوجته كليوباترة وكان واليا على باتانيا وتراخونيتس وأورينيتس المخ من سنة ٤ قى . م . إلى
   سنة ٣٤٤م وقد تميز بالسعدل والاعتدال ولم يذكر في العهد الجديد سوى مرة واحدة (لو ٣ : ١) كرتيس ربع (وال)
   على الابلية ،
- (٣) هيرودس انتيباس ابن هيرودس الكبير من روجته ماثاكان وكمان واليا على الجليل وبيرية من سنة قاق ، م ، إلى سنة ٩٩م . وهو الذي قطع رأس المعمدان، وهو أيضا اللذي أرسل إليه الرب يسموع بواسطة بيلاطس، وفي العهد الجديد ما يكفى لاظهار أخلاقه.
  - (٤) ذكر ليمانيوس هذا في (لو ٣ : ١) كرثيس ربع (وال) على الأبلية -
- (٥) أي من موت أوغ سطس منة ٤١ م حيث صدار طبيباريوس الامبراطور الوحيد. وقد عين پيلاطس والديا سنة ٢٦م وسحب منة ٣٦م.
- (٦) يعبتر يوسيغوس أن حكم أوغــطس بدأ من موت يولينوس قيصــر كما يعــتقد يوســابيوس أيضــا (٥: ٢) ويدعوه الأميراطور الثاني. ونكن أزغــطس لم يضر امبراطورا إلا في سنة ٣٦ق. م. يعد موقعة اكثيوم.

(۲) من ذلك يتضح جليا كذب من أشاعوا أحيرا أعمالا ضد مخلصنا[۷] لأن التاريخ الذي
 تتضمنه بين ضلال مخترعيها

(٣) فالأمور التي تجرأوا على ذكرها عن آلام المخلص نسبوها إلى القنصلية الرابعة لطيباريوس التي تحت في السنة السابعة من ملكه، وواضح أن يبلاطس لم يكن يحكم اليهودية بعد في ذلك الوقت، إن قبلت شهادة يوسيفوس الذي بين بكل وضوح فيما تقدم أن يبلاطس أقامه طيباريوس واليا على اليهودية في السنة الثانية عشرة من ملكه



 <sup>(</sup>٧) إن يوسابيوس لا يشير هذا إلى اأعمال بيلاطس التي كتبها بعض المسيحيين والتي لا يزال الكثير منها باقيا إلى الآن بل
 إلى التي زورها الأعداء بموافقة الأمراطور مكسيمانوس (أنظر كتاب ٩ فصل ٥).

## الفهل العاشر

## رؤساء كهنة اليهود الذين عاصروا السيح

- (١) في السنة الخامسة عشر من حكم طيباريوس، وفقا لما قرره الإنجيلي،[١] والسنة الوابعة من ولاية پيلاطس البنطي، إذ كان هيرودس وليسانيوس وقيلبس يحكمون باقي اليهودية،[٢] أتى مخلصنا وربنا يسوع، مسيح الله إذ كان ابن تحو ثلاثين سنة إلى يوجنا المعمدان، وبدأ ينشر الإنجيل.
- (٢) وعلاوة على هذا يقول الكتباب المقدس الإلهى أنه قضى كل وقت خدمته في علمه رئيسي الكهنة حنان وقيافا، [٣] مبينا أنه في وقت كهنوت هذين الشخصين تمت كل فترة تعليمه وطالما كان قد بدأ عمله في عهد كهنوت حنان، وعلم حتى تولى المركز قيافا، فإن المدة كلها لا تستغرق أربع سنوات .
- (٣) لأن طقوس الناموس إذ كانت قد بطلت منذ ذلك الوقت قان العادات التي كانت سوعية فيما يتعلق بعبادة الله، والتي بمقتضاها كان رئيس الكهنة يحصل على وظيفته بالوراثة ويشغلها طول الحياة، بطلت أيضا، فصار الولاة الرومانيون يعينون لرئاسة الكهنوت واحدا الآن، وبعد ذلك آخر، وكان الواحد لا يستمر في وظيفته أكثر من سنة واجدة [٤]
- (٤) ويقرر يوسيفوس إنه كان هنالك أربعة رؤساء كهنة بالتتابع من حنان إلى قاياناً فقى نفس
   كتاب الآثار كتب الآتى:

"إن فاليروس حراتوس[٥] إذ وضع حدا لكهنوت حنان[٦] عين اسماعيل بن فابي رئيسا للكهنة، وبعد قليل عزله وعين اليعازر[٧] بن حنان رئيس الكهنة في نفس الوظيفة ثم عزله أيضا بعد سنة وأعطى

<sup>(</sup>١) الو ٣ : ١ (٣) الظبر الفصل السابق (٣) لو ٣ : ٢ بالمقارنة مع يو ١١ : ٤٩ و ٥١ : ١٨ : ١٣

<sup>(</sup>٤) صحيح أن رؤساء الكهنة كانوا دائمي التغيير في عهد الولاة الرومانيين (انظر ما نقدم فيصل ٦ ملاحظة ٤ صفحة ٣٩) ولكند لم تكن هنالك مدة محددة، وقد لبث البعض عدة سنوات فمثلا استبر قيافا أكثر من عشر سنوات.

<sup>(</sup>٩) عيته طيباريوس واليا بعد اعتلائه العرش مباشرة، وحكم نحو احدى عشرة سنة خلفه بعدها يبلاطس سنة ٢٦م٠

 <sup>(</sup>٣) عين حنان رئيسا للكهنة بمعرفة كيرينيـوس والى سنوريا سنة ٦ أو ٧ م وبقى في مركزه حتى سنة ١٤ أو ١٥م حيث عزله فالتريوس جراتوس

<sup>(</sup>٧) ذَكِرْ يَوْسَيْفُوس (أثار ٢٠ : ٩ : ١) أن خنسة من أبناء حنان أقيموا رؤساء كهنة.

رئاسة الكهنوت لسمعان بن كميشوس ولكن هذا أيضًا لم يحظ بهذا الشرف أكثر من سنة، حيث خلفه يوسيقوس الذي يدعى أيضًا قيافًا» [٨]

من هذا يتضح أن كل فترة خدمة مخلصنا لا تبلغ أربع سنوات كاملة، إذ أن أربعة رؤساء كهنة - من حنان إلى تعيين قيافا - ثولوا المنصب، وكانت مدة كل منهم سنة أذن فقد كان صحيحا ما قرره الإنجيل من أن قيافا هو رئيس الكهنة الذي تألم المخلص في عهده ومن ذلك ترى أيضا أن وقت خدمة مخلصنا لا يتناقض مع البحث السابق .

(٥) وقد دعا مخلَصنا وربنا الرسل الأثنى عشر[٩] بعد بدء خدمته بقليل، وهؤلاء وحدهم - دون جميع تلاميذه - دعاهم رسلا ، كإكـرام خاص، ثم عين أيضا سبعين آخرين أرسلهم اثنين اثنين أمام وجهه إلى كل موضع ومدينة حيث كان هو مزمعا أن يأتي [١٠]



 <sup>(</sup>A) ان يوسف قبافا زرح ابنة حنان شخصية معروفة في الكتاب

 <sup>(</sup>٩). انظر (مت ۱۰: ۱۰ - ٤) ، مر ۲: ١٤ - ١٩ ، لو ٦: ١٣ - ٢١) .

## الفهل الحادي عشر

#### شهادات عن يوحنا للعمدان والسيح

- (۱) بعد هذا بقليل قطع هيرودس الأصغر[۱] رأس يوحنا المعمدان كما هو صدون في الأناجيل [۲] وقد دون يوسيقوس أيضا نفس الحادث،[۳] ذاكرا هيروديا[٤] بالاسم، وتقررا بأنها، وإن كانت روجة أخيه، فإنه (هيرودس) اتخذها لنفسة روجة بعد أن طلق روجته السابقة الشرعية ابنة أريناس[٥] ملك بترا، وفصل هيروديا عن زوجها وهو لا يزال حيا
- (۲) وبسبها أيضاً قتل يوحنا، وأشهر حوبا على أريتاس بسبب العار الذي لحق بابنة الاخير ويروى يوسيقوس إنه في هذه الحرب لما اشتبكوا معا باد جيش هيرودس عن آخره، [٦] وحلت به هذه النكبة بسبب جريمته ضد يوحنا .
- (٣) ويشهد نفس يوسيفوس في هذه المناسبة أن يوحنا المعمدان كان رجلا بارا لدرجة فائقة الحد، وهذا يتفق مع ما دون عنه في الأناجيل. وشهد أيضا أن هيرودس أضاع ملكه بسبب هيروديا هذه، وأنه نفي معها، وحكم عليه أن يعيش في فينا ببلاد الغال.
- (٤) هذه الأمور رواها في الكتاب الثامن عشر من "الآثار" حيث كتب عن يوحنا الكلمات التالية "بدا ليعض اليهود أن جيش هيرودس أباده الله الذي انتقم بعدل ليوحنا المدعو المعمدان.

(١) هيرودس أنتيباس ١٠ (٢) (مت ١٤ : ١ - ١٢ - مز ٦ : ١٧ الحج) ٠ (٣) يوسيقوس (آثار ١٨ : ٥: ٢)

- (٤) هيروديا اينة أرسطوبولس وحفيدة هيرودس الكبير ، تزوجت أولا هيرودس فيلبس (الذي يدعوه يوسيفيوس هيرودس وتدعوه الأناجيل فيلبس) أن هيرودس الكبير وبالتالي عدمها ، وبعد ذلك إذ تركته أثناء حياته تزوجت عما آخر هو هيرودس التياس رئيس الربع ، ولما نفى زوجها انتياس إلى بلاد الغال شاركته في نفيه اختيارا وماتت هناك ، أما أخلاقها فواضحة مما دون عنها في الأناجيل .
- (٥) هو نفس اريتاس (وثرجم في ترجمة بيروت "والى الحارث، ولكنه في الترجمة الانكليزية وثرجمة اليسوعيين «اريتاس»)
   الوارد ذكرة في ٢ كو ١١ : ٢٢).
- (٦) وفتى هذه المناسبة لجأ هيرودس إلى طيباريوس الذي كان يعزه، فيأصدر الأمبراطور أميره إلى فيتيليوس والى سوريا
   باسعافه راكن خال دون ذلك موت طيباريوس. وفي عهد كالبجولا صار أريتاس صديقا للرومانين.

- (٥) الآن هيـرودس قتله، وقـد كان رجـلا صالحـا، نضح لليهـود أن يأتوا وينالوا المعمـودية، ويتدربوا على الفضيلة، ويمارسوا البـر والعدل نحو بعضهم بعضا ونحو الله، لأن المعمـودية تبدو مقبولة في نظر الله إن استخدموها، لا لمغفرة خطايا معينة، بل لتطهير الجسد كما تطهرت النفس قعلا بالبر.
- (٦) "وعندما حوله آخرون إذ وجدوا سرورا عظيما في الإصغاء لكلماته خشى هيرودس أن يؤدى نفوذه العظيم إلى فتنة، لانهم أظهروا استعدادهم ليفعلوا كل ما ينصح به وليذا وجد إنه من الأفضل أن يسبق في قتله قبل أن يجد أى شيء بتأثير يوحنا، ذلك أولى ما أن يندم بعد حدوث الثورة إذ يجد نفسه وسط المتاعب وبسبب شكوك هيرودس وهواجسه أرسل يوحنا مقيدا إلى الحصن السابق ذكره (ماكيرا)، [٧] وهناك قتل»
- (٧) وبعد أن ذكر هذه الآصور عن يوحنا تحدث عن مخلّصنا في نفس الكتاب بالكلمات التالية الوهنالك عاش في ذلك الوقت يسوع، إنسان حكيم، إن كان من اللاتق حقا أن يدعى إنسانا. لأنه صنع أعصالا عجيبة، وعلم الناس فقبلوا الحق بقرح، وقد ضم إليه الكثيرين عن اليهود، والكثيرين من اليونانيين أيضا، كان هو المسيح.
- (٨) "وعندما حكم عليه پيلاطس بالصلب بسبب اتهام رجالنا المبرزين إياه، ظل يحبه من أحبوه من أحبوه من البداءة لأنه ظهر لهم حيا ثانية في اليسوم الثالث، وقد سبق أن أثبا الأنبياء المباركون بهذه الأمور عنه، ويأمور أحرى عنجية لا حصر لها وفضلا عن هذا فإن جنس المسيحيين الذين سموا باسمه لا يزالون باقين إلى اليوم الحاضر».
- (٩) وإنّ كان مؤرخ من العبرانيين انفسهم قد سبجل في كتابه هذه الأمور عن يوحنا المعمدان وعن منخلّصنا فأى عدّر قد يقي لعدم توسيع أولئك الخالين من كل حياء، الذين زوروا الأعمال ضدهما [٨] ولكن ليكف هذا القدر هنا .



<sup>(</sup>٧) ماكيسرا حصن مشهور كان يقع شــرقبي الطرف الشمالي للبحر ألميت - وقــيه اعتزلت ابنة اويتاس عندما اعــنزم هيرودس التزوج بهيروديا .

<sup>(</sup>٨) انظر ف ٩ ملاحظة (٢) صفحة ٥١ .

## الفصل الثاني عشر

#### تلاميذ مخلصنا

- (۱) إن أسماء تلاميذ مخلصنا يمكن لكل واحد معرفتها من الأناجيل [۱] على أنه لا يوجد أي بيان عن أسماء التلاميذ السبعين [۲] ويقال أن برنابا كان فعلا واحدا منهم وقد تحدث عنه سفر أعمال الرسل في عدة مواضع[۳] سيمابولس في رسالته إلى أهل غلاطية [٤] ويقولون أيضا أن سوستانيس الذي كتب إلى أهل كورنثوس مع بولس كان واحدا منهم [٥]
- (٢) هذه هي رواية أكليمنضس[٦] في الكتاب الخامس من مؤلفه "وصف المناظر" الذي قيه يقول أيضا إن "صفا" كان أحد السبعين تلميذا، وهو رجل حمل نفس اسم الرسول بطرس، وهو الذي قال عنه بولس الما أتى صفا إلى انطاكية قاومته مواجهة" [٧]
- (٣) ويقال أيضا إن متياس الذي حُسِبَ مع الرسل بدلا من يهوذا، وكذا النشخص الذي تشرف.
   بأن يكون مرشحا معه، [٨] حسبا مستأهلين لنفس الدعوة مع السبعين. ويقولون إن تداوس أيضا كان

<sup>(</sup>١) انظر (مت ۲: ۲ - ٤ ، لو ٦ : ١٣ - ١٦ ، مو ٤ ٪ ١٤ - ١٩) ٠ (٢) انظر (لو ١٠ : ١ - ٢٠) ٠

<sup>(</sup>٣) انظر (أع ٤ : ٣٦ : ١٣ : ١ الج) . وقد قرر أكليمنضس الأسكندري أن برنايا كان أحد السبعين .

<sup>(</sup>٤) (غل ۲ : ۱ و ۹ و ۱۲) ·

 <sup>(</sup>٥) ذكر سوستانيس في (١٥و ١: ١) - ولا تدرى من أين استقى يوساييوس هذه الحقيقة - وفي (اع ١٨: ١٧) ورد ذكر شخص استمه سوستانيس رئيس مجمع الينهود في كورتثوس - ويقبول البعض أنه هو نفس الشخص الوارد استمه في (١٥و ١٠) : على أستاس أنه أعتنق المسيحية في ما بعد - وفي هذه الحالة لا يمكن بطبيعة الحال أن يكون أحد السعين .

<sup>(</sup>١) بخصوص اكليمنضس وكتاباته انظر كتاب ٥ فصل ١١ وكتاب ٦ فصل ١٣ ٠

 <sup>(</sup>٧) (غل ٢ : ١١ وردت هذه العبارة في ترجمة بيروت الحل أتى بطرس ولكنها في ترجمة اليسوعيين وفي الترجمة الأنكيزية المنقحة الما أتى كيفا (أو صفا)

ان اكليمنضس هو اول من زعم بأنه كان بين السبعين من دعى باسم صفاء وأول من زعم بأن الشخص الذي قاومه بولس مواجهة لم يكن هو بطوس الرسول، وغريب أن نرى هذا الرأى بالرغم من اجماع كل الكنائس -وضمنها الكنيسة البابوية- على أن المقصود باللوم هنا هو يظرس الرسول.

<sup>(</sup>٨) يوسف اللَّذي يدعي بارسابا المُلقب يوستس ٠

واحد منهم وسأقص عنه قريبا رواية وصلت إلينا [٩] ولدى التأمل تجدون أن مخلصنا كان له أكثر من سبعين تلميذا حسب شهادة بولس الذي يقول أنه يعد قيامته من الأموات ظهر أولا لصفا ثم للأثنى عشر، وبعدهم ظهر دفعة واحدة لأكثر من حمسمائة أخ بعضهم قد رقدوا[١٠] ولكن أغلبهم كانوا لا يزالون عائشين وقت أن كتب.

(٤) وبعد ذلك يقول إنه ظهر ليعقوب أحد الذين قيل عنهم أخوة المخلص ولكن لأنه كان يوجد، علاوة على هؤلاء، كثيرون أخرون يدعون رسلا كالأثنى عشر مثل بولس نفسه، أضاف العبارة التالية "بعد ذلك ظهر للرسل أجمعين" إلى هنا نكتفى بالحديث عن هؤلاء الأشخاص أما الرواية الخاصة بتداوس فهى كما يلى:



<sup>(</sup>٩) انظر الفصل التالي ٠

<sup>(</sup>۱) اظار (اکو ۱۵ : ۲۰ (۱) .

## الفصل الثالث عشر

#### رواية عن ملك الإديسيين

- (١) لما ذاعت أنباء لا غوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في الخارج بين كل البشر بسبب قوته الصانعة العجائب جذب أشخاصا لا حصر لهم من الممالك الاجتبية البعيدة عن اليهودية عمن كانوا يرجون الشفاء من أمراضهم ومن كل أنواع الآلام.
- (٢) فمثملا الملك أبجارا[١] الذي حكم الأمم التي وراء نهر الفرات بمجمد عظيم إذ إصيب بمرض مروع عجزت عن شفائه كل حكمة بشرية، وسمع باسم يسوع ومعجزاته التي شهد بها الجميع بلا استثناء، أرسل إليه رسالة مع مخصوص، ورجاه أن يشفيه من مرضه
- (٣) على أنه في ذلك الوقت لم يجبه إلى طلبه، ومع ذلك حسبه مستحقا أن ترسل إليه رسالة شخصية قال فيها إنه سيرسل أحد تـ الاميذه لشفائه من مرضه، وفي نفس الوقت وعـده بالخلاص لنفسه ولكل بيته.
- (٤) ولم يمض وقت طويل حتى تحقق وعده الأنه بعد قياسته من الأموات وصعوده إلى السماء أرشد الوحى توما[٢] أحد الرسل الأثنى عشر فأرسل تداوس، الذي كان أيضا ضمن تلاميد المسيح السبعين، إلى أدسا[٣] ليكرز ويبشر بتعاليم المسيح وعلى يديه تم كل ما وعد به مخلصنا ا
- (٥) ولديكم الدليل المكتوب على هذه الأصور مستمدا من سجلات أدسا، التي كانت في ذلك الوقت مدينة ملكية، لأنه قد وجدت تلك الأمور محفوظة إلى الوقت الحاضر في السجلات العامة الرسمية المتضمنة بيانات عن العصور الغابرة وعن أعمال أبجارا، وليس شيء أفضل من أن تسمعوا الرسائل نفسها التي أخذناها من السجلات الرسمية، وترجمناها حرفياً من اللغة السريانية على النحو التالي:

<sup>(</sup>١) ملك أدسا Edessa وكان معاصرا للمسيح · حكم من سنة ١٣ - ٥٥ · آما الأدساا فهو الأسم اليوناني لمدينة قليمة شمال غرب ما بين النهرين (انظر الملاحظة ٢ في الصفحة التالية) ·

 <sup>(</sup>٢) انظر كتاب ٣ فصل ١ بخصوص التقليد الذي تواتر عن توما · انظر أيضا (٤) صفحة ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) Edessa عاصمة ملك آيجارا، وكانت مدينة شمال غرب ما بين النهرين قريبة من نهر الفرات، ويظن البعض أنها كانت في موقع «أور» الكلدانيين وطن إيراهيم. وقد لعبت دورا هاما في التاريخ المسيحي. وفيها أسس اقرام السرياني مدرسة لاهوتية في القرن الرابع غير أنها وقعت في أيدى الأربوسيين بعد هوته.

## صورة رسالة كتبها أبجارا الحاكم إلى يسوع وأرسلها إليه في أورشليم على يد حنانيات الساعي الخفيف الحركة

- (٦) السلام من أبجازا حاكم أدسا إلى يسوع المخلص السامي، الذي ظهر في عملكة أورشليم، لقد سمعت أنباءك وأنباء آيات الشفاء التي صنعتها بدون أدوية أو عقاقير، لأنه يقال إنك تجعل العمى يبصرون والعرج يمشون، وإنك تطهر البرص وتخرج الأرواح النجسة والشياطين، وتشفى المصابين بأمراض مستعصية وتقيم الموثى،
- (٧) «وإذ سمعت كل هذه الأمور عنك استنجت إنه لابد أن يكون أحد الأمرين صحيحا، إما أن تكون أنت ابن الله إذ تصنع هذه الأصور، أو تكون أنت ابن الله إذ تصنع هذه الأمور.
- (٨) «لذلك كتبت إليك لأطلب أن تكلف نفسك مؤونة النعب لتأتى إلى وتشفيني من المرض الذي أعانيه لأننى سمعت أن اليهود يتذمرون عليك ويتآمرون لايذائك ولكننى لدى مدينة جميلة جدا مع صغرها، وهي تتسع لكلينا»



<sup>(</sup>٣) يقول الناشرون للترجمة الأنكليزية أن حنائيا هذا كان فنانا وقد حاول رسم صورة للمسيح ولكن طلعته بهرته، على أن السيح إذ خسسل وجهه ومسحه بمنشفة الطبعت صورته عليها، فاخذت هذه الصورة إلى أدسا وحفظت المدينة من أعدائها.

## إجابة يسوع على الحاكم أبجارا على يد الساعى حنانيا

- (٩) الطوباك يا من آمنت بى دون أن ترانى -[٤] لأنه مكتوب عنى أن الذين رأوتى لا يؤمنون بى أما الذين لم يرونى فيومنون ويخلصون -[٥] أما بخصوص ما كنتبت إلى عنه لكى آتى إليك فيلزمنى أن أتم هنا كل الأشياء التى من أجلها أرسلت، وبعد اتمامها أصعد ثانية إلى من أرسلنى ولكننى بعد صعودى أرسل إليك آحد تلاميذي ليشفيك من مرضك ويعطى حياة لك ولمن لك» .
- (١٠) وقد أضيف لهاتين الرسالتين الوصف التالي باللغة السريانية و اوبعد صعود يسوع فإن يهوذا، [٦] الذي يدعى أيضا توما، أرسل إليه تداوس الرسول[٧] أحد السبعين ولما أتى سكن مع طوينا[٨] بن طوينا ولما ذاع خبره قبل لأبجارا أن أحد رسل يسوع أتى كما سبق أن كتب إليه
- (۱۱) اعتدئذ بدأ تداوس يشفى كل مرض وكل ضعف بقوة الله. حتى تعجب الجميع، ولما سمع أبجارا بالأعمال العظيمة التي صنعها، وآيات الشفاء التي أجراها، بدأ يشتبه بأنه هو الذي كتب إليه عنه يسوع قائلا: بعد صعودي أرسل إليك آحد تلاميذي ليشفيك
- (۱۲) الذلك استدعى طويبا الذي كان يمكن معة تداوس وقال: قد سمعت أن شخصا ذا سلطان أتى وهو يسكن في بيتك أحضره إلى فأتى طويبا إلى تداوس وقال له: استدعاني الحاكم أبجارا والحبرتي أن آخلك إليه لكى تشفيه فقال تداوس سأذهب لأتنى أرسلت إليه بسلطان الم
- (۱۳) الومن ثم قام طوبيا مبكرا في اليوم التالي، وأخذ تداوس وأتي إلى أبجارا ولما أثى كان الأشراف حاضرين وقائمين حول أبجارا وحالما دخل ظهرت رؤيا عظيمة لابجارا في وجه الرسول تداوس، ولما رآها أبجارا انظرح أمسام تداوس، بينما تعجب كسل الواقفين، لانهم لم يروا الرؤيا التي ظهرت لابجارا وحده،
- (١٤) ﴿ ثُم استعلم من تداوس ان كان هو حقا تلميذا ليسوع ابن الله الذي قال له سأرسل إليك

(۵) انظر (اِش ۲ : ۹ ، آن ۵ : ۲۱ ، حز ۱۲ : ۲ ، مت ۱۳ : ۱۶ ، مو ۱۲ سیما اع ۲۸ : ۲۸ – ۲۸ ، زو ۱۱ : ۷ الخر) .

 <sup>(</sup>٤) انظر (يو ۲۰: ۲۹) .

<sup>(</sup>١) لم يعرف توما باسم يهوذا على أنه قد دعى باسم "يهوذا توما" في «أعمال توما» وفي كتاب "تعاليم الرسل" السرياني

 <sup>(</sup>٧) قبل بأنة لم يحصر لقب الرسول في الأثنى عشر بل كان يستعمل في مدى أوسع .

العله كان يهوديا

أحد تلاميذي ليشفيك ويعطيك الحياة ، فيقال تذاوس: لأنك آمنت بمن أرسلني إيمانا قويا فيقد أرسلت إليك ، وأكثر من هذا إن كنت تؤمن به يمنح لك سؤل قلبك حسب إيمانك .

(١٥) الفقال له أيجارا: لقد آمنت به حتى أتنى وددت أن أجرد جيشا وأهلك أولئك اليهود الذين صلبوه لو لم يؤخرني عن ذلك سلطان الرومانيين. فقال تداوس: لقد تمم ربنا ارادة أبيه، وإذ تممها أصعد إلى أبيه. فأجاب أبجارا: وأنا أيضا آمنت به ويأبيه.

(١٦) «فقال له تداوس: ولذلك أضع يدى عليك باسمه ولما فعل ذلك شفى أبجارا في الحال
 قن المرض والآلام كان يعانيها -

(۱۷) «فذهل أبجارا لأنه كما سمع عن يسوع هكذا نال بالفعل على يدى تلميذه تداوس الذى شفاه بدون دواء أو عقاقير، وليس هو وحده بل أيضا أبدوس بن أبدوس الذى كان مصابا بالنقرس (داء المفاصل)، والذى أتى هو أيضا إليه وسقط عند قدميه، فشفى إذ نال البركة بوضع يديه ولقد شفى تداوس هذا نفسه أيضا الكثيرين من سكان المدينة وصنع عجائب وأعمالا مدهشة وكرز بكلمة الله .

(١٨) «وبعد ذلك قال أبجارا: أنت يا تداوس تصنع هذه الأصور بقوة الله ونحن نتعجب ولكننى علاوة على هذه أتوسل إليك أن تخبرنى عن مجىء يسوع، كيف ولد، وعن قوته، وبأية قوة كان يجرى تلك الأعمال التي سمعت عنها.

(19) "فقال تداوس: الآن سألتزم الصمت فعلا طالما كنت قد أرسلت لإذاعة الكلمة جهارا ولكن غدا أجمع إلى كل مواطنيك فأكرز في حضورهم وأغرس بينهم كلمة الله من مجيء يسوع كيف ولك وعن أرساليته، ولأية غاية أرسل من قبل الآب، وعن قوة أعماله والأسرار التي أذاعها في العالم وبأية قوة عمل هذه الأمور، وعن تعليمه الجديد وانكاره لذاته وتواضعه، وكيف تسازل ومات وحجب لاهوته وصلب ونزل إلى الجحيم وحطم المتاريس التي لم تكن قد تحطمت منذ الأزل، وأقام الموتى، لأنه نزل وحده ولكنه قام مع كثيرين، وهكذا صعد إلى أبيه

(٢٠) ﴿ وَعَلَى ذَلَكَ أَمْرِ أَبْجَارًا مُواطنيه للاجتماع في الصباح الباكر لسماع كرازة تداوس، وبعد ذلك أمر بأن يعطى فنضة وذهبا ولنه رفض قائلا: إن كنا قد تركنا ما هو ملك لنا فكيف ناخذ ما هو لغياً؟

إهذه الأمور تمت في السنة الثلاثمائة والأربعين» [9]

وقد دونتها هنا في موضعها المناسب منقولة عن السريانية حرفيا، وأوجو أن تؤدي خدمة نافعة.

<sup>(</sup>٩) من بدء تكويس عملكة أدسا التي كان أبحارا ملكا عليها وقد بدأت سنة ١٧٠٦ من عهد إبراهيم (توافق ٣١٠ ق.م.)، فتكون المنة ٣٤٠ موافقة ٢٠٤٦ من عهد إبراهيم (أي ٣٠م)، وبحساب يوسابيوس يكون صلب المسيح قد ثم السنة التاسعة عشرة من حكم طيباريوس أي سنة ٢٠٤٨ من عهد إبراهيم أو ٣٢م

# صفحة بيضاء

# مقجمة

(۱) بحثنا في الكتاب السابق تلك المواضيع في التاريخ الكنسي التي كان لازما صعالجتها كأمر تمهيدي وأرفقناها ببراهين وجيزة، وذلك مثل لاهوت الكلمة المخلص، وأقدمية التعاليم التي نعلم بها، وكذلك الحياة التبشيرية التي يحياها المسيحيون، والحوادث التي تمت بمناسبة ظهور المسيح الذي تم حديثا، وبمناسبة آلامه واختيار الرسل

(۲) وفي هذا الكتاب لنبحث تلك الحوادث التي تمت بعد صعوده، مؤيدين بعضها، من الكتب
الألهية، والبعض الآخر من الكتابات التي سنشير إليها من وقت لآخر.

# الفصل الأول

## الطريق الذى سلكه الرسل بعد صعود السيح

(۱) أذن فأول كل شيء أختير للرسولية حوضا عن يهوذا الخائن- مقياس[۱] الذي كان أيضا أحد السبعين كما بينا[۲] ومن أجل خدمة الشعب عين للشموسية بالصلاة ووضع أيدى الرسل رجال مشهود لهم، عددهم سبعة، كان استفانوس أحدهم، وهو أول من رجم حتى الموت بعد الرب، وذلك في وقت رسامته وبواسطة قاتلي الرب، كأنه قد رقى لنقس هذا الغرض، وهكذا كان هو أول من نال الأكليل -وفقا الأسمه[۳] الذي يمتلكه شهداء المسبح الذين هم أهل لجزاء النصر

(٢) وبعد ذلك دون عن يعقوب -الذي لقبه الأقدمون بالبار[٤] بسبب سموه في الفضيلة - أنه صار أسقفا لكنيسة أورشليم ويعقوب هذا كان يدعى أخو الرب لأن المعروف عنه أنه كان ابنا ليوسف، كان يظن أن يوسف أبو المسيح، لأن العذراء إذ كانت مخطوبة له قبل أن يجتمعا وجدت حبلي من الروح القدس كما تبين رواية الأفاجيل .[٥]

<sup>(</sup>١) انظر (اغ ١ : ٢٣ - ٢٦) (٢) كتاب ١ فصل ١٢ : ٠٢ (٣) كلمة استفانوس في اليوناتية بعناها اكليل ا

<sup>(</sup>٤) هذا ما دعى به منذ عصر المسيح بسبب شدة تقواه وقد عوف بهذا الاسم في كل التاريخ ، (٥) (مت ١ : ١٨) .

- (٣) ولكن اكليمنضس في الكتاب السادس من متؤلفه "وصف المناظر" [٦] كتب هكذا "ويقال أن يطرس ويعقوب ويوحنا بعد صعود مخلصنا- كأشخاص ميزهم ربنا- لم يسعوا وراء الكرامة بل أختاروا يعقوب البار أسقفا لأورشليم "
- (٤) ويروى عنه نفس الكاتب في الكتاب السابع من نفس المؤلف الأمور التالية أيضا «أن الرب بعد قيامته وهب معرفة ليعقوب البار وليوحنا وبطرس، وهؤلاء أعطوها لباقي الرسل، وباقي الرسل أعطوها للسبعين الذين كان برنابا أحدهم [٧] وقد كان هنالك أثنان باسم يعقوب أحدهما يدعى البار، وهو الذي طرح من فوق جناح الهيكل، وضربه قصار[٨] حتى الموت بعصى غليظة، والآخر قطع رأسه الآو وقد ذكر بولش أيضا يعقوب البار هذا حينما كتب «لكنني لم أر غيره من الرسل إلا يعقوب أخا الرب» [١٠]
- (٥) وفي ذلك الوقت أيضا تحقق وعد مخلصنا لملك الأوسرهوليين[١١] لان توما بارشاد الهي أرسل تداوس إلى أدسا ككارز ومبشر بديانة المسيح، كما سبق أن أوضحنا، قبل ذلك بقليل، من المستندات التي وجدت هناك [١٢]
- (٦) ولما أتى إلى ذلك المكان شفى أبجار بكلمة المسيح وبعد أن نقل بأعماله كل الشعب هناك الى العقل الراجح، وأرشدهم لتقدير قوة المسيح، تلمدهم لتعاليم المخلص ومن ذلك الوقت إلى الآن كرست كل صدينة الأدسيين لاسم المسيح، ١٣٦١ مقدمة برهانا غير عادى على احسان مخلصنا نحوهم أنضاء
- (٧) ولقد استقيت هذه الأمور من الروايات القديمة ولكن لنرجع الآن إلى الكتب الآلهية عندما أثار اليهود أول وأعظم اضطهاد على كتيسة أورشليم على أثر استشهاد استفانوس، وعندما تشتت

<sup>(</sup>٦) بخصوص هذا المؤلف الظر كتاب ٦ فصل ١٣ - (٧) انظر كتاب ١ فضل ١٢ ملاحظة ٣ صفحة ٥٢٠

 <sup>(</sup>٨) قصار أى منظف الأقمشة أو مبيضها . ويقول يوسيغوس (أثار ٢٠: ٩: ٩: ١) أنه رجم حتى الموت ولكن رواية
 اكليمتضس تتفق مع رواية هيجيسيوس التي أقتبسها يوسابيوس فيما بعد في الفصل ٢٣٠

 <sup>(</sup>٩) هو يعقوب بن زبدى الذى قطع رأسه هيرودس أغويباس الأول سنه ٤٤م٠ انظر (أع ١٢ : ٢) والفصل التاسع من هذا
 الكتاب

Osrhoenians (۱۱) شعب أوسرهونيا وهي مقاطعة شمال غرب ما بين النهرين عاصمتها أدسا Edessa

<sup>(</sup>۱۲) انظر کتاب ۱ فصل ۱۳

<sup>(</sup>١٣) لا يعلم تاريخ دخول المسيحية إلى أدنها (انظر كتاب ١ فصل١٣) ولكنها كانت مركزا للانتقفية في القرن الثالث، وفي عصر يوسابيوس كانت مكتظة بالكنائس الفخمة والاديرة الكثيرة.

كل التلاميذ -عدا الأثنى عسشر- في كل اليهودية والسامرة، [15] ذهب البعض كمما تقول الكتب الألهية حتى فينيقية وقيرص وأنطاكمية، ولكنهم إلى ذلك الوقت لم يجسروا على تقديم كلمة الأيمان إلى الأمم، ولذلك كرزوا بها لليهود فقط ١٥٠١

(٨) وفي ذلك الوقت كان بولس لا يزال يضطهد الكنيسة، وإذ كان يدخل بيوت المؤمنين فأنه كان يجر الرجال والنساء ويودعهم في السجن [١٦]

(٩) وفيلبس أيضا، وهو أحد الذين رسموا شمامسة مع استفانوس، كان ضمن الذين تشتتوا ونزل إلى السامرة (١٧] وبعد أن امتلأ قوة الهيئة كرز بالكلمة أولا إلى سكان تلك البلاد وعملت معه النعمة الألهية بقوة حتى جذبت كلماته سيمون الساحر نفسه وآخرين كثيرين ١٨]

(١٠) وكان سيمون وقتلد قد اشتهر جدا، وحصل بشعوذته على نفوذ عظيم على من خدعهم، حتى ظن أنه هو قرة الله العظيمة ١٩٠] لكنه في هذا الوقت إذ بهرته الأعمال العجيبة التي ضنعها فيلسس بالقوة الألهية، تظاهر بالأيمان وزيفه، وذهب إلى مدى أبعد لدرجة أنه قبل المعمودية .

(۱۱) والمدهش أن الذين يتبعون هرطقته الدنسة لا يزالون إلى اليوم ينسجون على منواله لأنهم اقتداء بأبيهم ينسلون إلى الكنيسة كمرض وبائي أو برص، وينقلون عبدواهم لمن يستطيعون أن ينقثوا فيهم السم المروع القاتل المختفى فيهم وقد طرد أغلب هؤلاء حالما أخدوا في شرهم كما نال سيمون نقسه جزاءه العادل لما قضح بطرس أمره

(١٢) ولما كمانت الكرازة بانجيل المخلص تقدم كل يوم فأن العنماية دفعت من أرض الأثيروبيين ضابطا لملكة تلك البلاد، لأن أثيريها لا زالت حتى اليوم تحكمها امرأة حسب عادة الأجداد، فكان هو الأول بين الوثنيين الذي قبل أسرار الكلمة الآلهية من فيلبس نتيجة رؤيا، وصار باكورة المؤمنين في كل العالم، ويقال أنه لدى رجوعه لبلاده كان أول من نادى بمعرفة إله الكون والحلول المحيى لمخلصنا بين البسر، وهكذا عن طريقة تمت بالجق تلك النبوة التي تعلن أن «أثيوبها تبسط يليه» إلى الله» [٢٠]

(١٣) وعبلاوة على هؤلاء قبأن بولس، ذلك «الأناء المختار»[٢١] لا من الناس ولا بالناس بل باعلان يسوع المسيح نفسة واللة الآب الذي أقبامه من الأموات[٢٢] عين رسولا، إذ جعل أهلا للدعوة برؤيا وبصوت تكلم بأعلان من السماء ١٣٦]

<sup>(0:</sup> A ; 1) (14: 17) (15 A ; 1) (17) (16 A ; 1) (17) (18 A ; 1)

<sup>(</sup>۱۸) (اع ۸ : ٥ الخ) ، بخصوص سيمون الظرف ١٣ التالني - (١٩) (اع ٨ : ١٠) (من ١٠ (٢٠) (من ١٨)

<sup>(</sup>۲۱) (اع ۹ : ۱۵) (۲۲) (غلل ۱ : ۱) انظر (اع ۹ : ۳ النخ)

# الفصل الثاني

#### كيف تأثر طيباريوس لما أعلمه پيلاطس عن المسيح

(۱) ولما ذاع في الخارج خبر قيامة مخلصنا العمجيبة وصعوده، فأنه جريا على العادة القديمة التي سرت بين حكام المقاطعات نحو أرسال تقرير للأمبراطور عن كل الحوادث الجديدة التي تحدث فيها لكي لا يخفى عليه شيء جريا على هذه العادة بعث بيلاطس البنطي إلى طيباريوس[۱] بالأنباء التي ذاعت في الحارج في كل أرجاء فلسطين المتعلقة بقيامة مخلصنا يسوع من الأموات

(٢) وقد أعطى وصفا أيضا عن عجائب أخرى عرفها منه، وكيف أنه بعد صوته إذ قام من الأموات اعتقد الكثيرون أنه إلى ويقال أن طيباريوس أحال الأمر إلى مجلس الأعيان، ولكنهم رفضوه، وكانت العلة الظاهرة أنهم لم يفحصوه أولا (إذ كان يوجد قانون قديم يقضى بأنه لا يجوز للرومانيين أن يؤلهوا أحدا إلا بعد أخذ رأى وقرار مجلس الأعيان)، ولكن كانت العلة الحقيقية أن التعليم المخلص للأنجيل الألهى لم يكن في حاجة إلى تأييد البشر أو توصيتهم،

(٣) ورغم أن مجلس أعــيان الرومانيين رفض الأقـــراح المقدم عن مــخلصنا فأن طيــباريوس بقى
 متمسكا برأيه الذي سبق أن كونه، ولم يفكر في أية إجراءات عدائية ضد المسيح.

(٤) هذه الأمور دونها ترتوليانوس، [٢] وهو رجل خبير بقوانين الرومانيين، وذو شهرة عظيمة في نواح أخرى، وأحمد الرجال الأفذاذ في روما، وفي احتجاجه [٣] عن المسيحميين الذي كتبه باللغة اللاتينية وترجم إلى اليونانية كتب ما يلي:

(٥) الولكى نقدم وصفا عن هذه القوانين من مصدرها نقول أنه كان هنالك أمر عال قديم بان لا يؤله الأمبراطور أحدا قبل أن يعطى مجلس الأعيان موافقته هذا ما فعله مرقس أوريليوس بصدد وثن معين يدعى البورنوس وهذه نقطة في مصلحة تعاليمنا أن الكرامة الألهية لا توهب بينكم إلا بأوامر

<sup>(</sup>١) قرر ترتوليانوس أيضا أن بيلاطس أرسل إلى طيباريوس تقريرا رسميا،

 <sup>(</sup>۲) ولد ترتولیانوس فی فرطاجنة حوالی سنة ۱۲۰م. وکسان أبوه قائد مائة زرمانیا أما هو فاشته فل کنجام فی روما، ولکنه
 اعتنق المسبحیة حوالی سنة ۱۸۰ أو ۱۹۰م. رصار قسا حسب رأی جیروم. وقد کتب عدة کتب.

<sup>(</sup>٣) يغتبر كتاب احتجاجاته من أشهر ما كتب.

عالية بشرية · قان كان أي إله لا يرضى أنسانا ما فإنه لا يؤله · وهكذا نرى بمقتضى هذه العادة أنه في الضروري للانسان أن يكون كريما من نحو الله ·

(1) "الذلك فأن طيباريوس -الذي في عهده دخل اسم المسيح إلى العالم- عندما وصل إليه هذا التعليم من فلسطين التي بدأ فيها أولا، اتصل بمجلس الأعيان، وبين لهم بكل وضوح أعجابه بهذا التعليم ولكن مجلس الأعيان رفضه لأنه لم يفصحه بنفسه أما طيباريوس فأنه ظل متمسكا برأيه وهدد بلوت متهمى المسيحين»

ولقد وضعت العناية السماوية هذا بحكمة في عقله لكي لا يعاق تعليم الانجيل في بداءته بل ينتشر في كل أرجاء العالم» ·



# الفهل الثالث

#### لقد انتشر تعليم المسيح بسرعة في كل العالم

(۱) وهكذا تحت تأثير القوة الماوية، وبتعاون إلهى، أنار تعليم المخلص كل العالم بسرعة كأشعة المشمس، وللحال خوج صوت الأنجيليين والرسل الملهمين إلى كل الأرض وإلى أقصى المسكونة كلماتهم ١٠[١]

(۲) وسرعان ما تأسست الكنائس في كل مدينة وقرية، وامتلأت بجماهير الشعب كبيدر ملي، بالحنطة والذين كبلت عقولهم بقيود خرافات مرض الوثنية القديم نتيجة الأخطاء التي تحدرت إليهم من أبائهم وأجدادهم تحرروا بقوة المسيح العاملة في تعليم تلاميذه وأعمالهم العجيبة، كأنهم قد تحرروا من أسياد قامة وأطلق سراحهم من أقسى أنواع العبودية واستقبحوا كل أنواع العبادة الوثنية الشيطانية القائلة بتعدد الألهة وجحدوها، واعترفوا بأنه يوجد إله واحد فقط، خالق كل الأشياء، وأكرموه برسوم التقوى الحقيقية بواسطة العبادة الموجى بها المعقولة التي غرسها مخلصنا بين البشر والبشر والمناه العبادة الموجى بها المعقولة التي غرسها مخلصنا بين البشر والمناه العبادة الموجى بها المعقولة التي غرسها مخلصنا بين البشر والمناه العبادة الموجى بها المعقولة التي غرسها مخلصنا بين البشر والمناه العبادة الموجى بها المعقولة التي غرسها مخلصنا بين البشر والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه

(٣) وإذ أنسكبت النعمة الآلهية الآن بين سائر الأمم، فأن كرنيليوس الذي من قيصرية فلسطين، قبل أولا الأيمان بالمسمح مع كل بنيه بواسطة رؤيا إلهية وعلى يدى بطرس [٢] وبعده جمهور من يونانيين أخرين في انطاكية ،[٣] بشرهم بالأنجيل أولئك الذين تشتقوا بسبب اضطهاد استفانوس ولما بدأت كنيسة انطاكية تزداد وتتكاثر، وقدم إليها أنبياء كثيرون من أورشليم،[٤] من بيئهم برنابا وبولس، وأخوة كثيرون آخرون، فأن اسم "المسيحين" بزغ هناك أولاه] كما من ينبوع عذب محيى

(٤) ، نطق أغابيـوس -واحد من الأنبيـاء كان معـهم- بنبوة عن المجاعـة التي كانت مزمـعة أن تحصل، فأرسل بولس وبرنابا لسد احتياجات الأخوة -[٦]



<sup>(</sup>١) (مز ١٩ : ٤) (٢) (اع ١١ : ٢٠ و ٢١) (٤) انظر (اع ١١ : ٢٢ إلخ)

 <sup>(</sup>٥) (اع ١١ : ٢٦) اطلق هذا الاسم على التلاميذ أولا بواسطة وثنى أنطاكية لا بواسطة اليهود ولا بواسطة الرسل أنفسهم يرن الكلمة يندر أن نجدها في العهد الجديد .
 (٦) (اع ٢١ : ٢٨ - ٣٠)

# الفصل الرابع

#### بعد موت طيباريوس عُيَّن كايوس أغريباس ملكا على اليهود بعد أن عاقب هيرودس بنفي مؤبد

(۱) وسات طيبازيوس بعد أن حكم نحو اثنين وعشرين سنة [۱] وخلف على الأمبراطورية كايوس - [۲] وللحال أعطى حكم اليهود لأغريباس، [۳] جاعلا أياه ملكا على ولايتى فيلبس وليسانيوس، وعلاوة عليهما -بعد ذلك بوقت قصير - منحه ولاية هيرودس، إذ عاقب هيرودس[٤] (الذي تألم المبيح في أيامه [٥] وامرأته هيروديا بنفي مؤيد بسبب جرائم متعددة ويشهد بهنذه الحقائق يوسيفوس [١]

(٢) وفي عهد هذا الأمبراطور اشتهر فيلو، [٧] وهو رجل كان معروف اجدا لا بين الكثيرين من بني جنسنا فقط بل أيضا بين الكثيرين من العلماء خارج الكنيسة لقد كان عبرانيا بالمولد، ولكنه لم يكن أدنى نمن اعتلوا أسمى المراكز في الأسكندرية أما كيف تعب كثيرا في الكتب المقدسة وفي دراسات أمته فهذا واضح للجميع من العمل الذي أتمه وليس من الضروري أن نبين كيف أنه كان خبيرا بالفلسفة والدراسات الحرة للأيم الأجنبية طالما عرف عنه أنه فاق كل معاصريه في دراسة الفلسفة الأفلاطونية والفيثاغورية التي كرس لها جهوده بصفة خاصة .



<sup>(</sup>١) من ٢٩ أغسطس سنة ١٤م إلى ١٦ مارس سنة ٣٧م .

<sup>(</sup>٢) حكم كايوس من موت طيباريوس إلى ٢٤ يناير سنة ٤١م ·

<sup>(</sup>٣) هيرودس أغربياس الأول، وكان ابن أرسطويولس وحقيد هيرودس الكبير وقد تعلم في روما وكسب صداقة كايوس الذي حالما أرتقي العرش جعله ملكا على ولايتي فيلبس وايسانيوس، وفي سنة ٣٩م أعطاه ولاية الجليل وبيريه التي كان يحكمها هيرودس انتباس، وبعد موت كايوس عينه كلوديوس خلفه ملكا أيضا على ولاية اليهودية والسامرة الأمر الذي جعلمه ملكا على كل فلسطين، وهذا ملك مترامي الأطراف كملك هيرودس الكبير، وكان محافظا على الساموس اليهودي ولذا نجح في كسب صحبة اليهود، وهو الذي قطع رأس يعقوب الكبير وسجن بطرس اع ١٢، ومات بمرض مسووع في سنة ٤٤م، انظر الفصل العاشر فيما بعد،

 <sup>(3)</sup> هیرودس انتیباس (۵) انظر لو ۲۳: ۷ – ۱۱ (۲) آثار ۱۸: ۲ و ۷ وتاریخ الیهود ۲: ۹ ، ۶

 <sup>(</sup>٧) كان يهوديا اسكندريا من عائلة رفيعة .

# الفصل الخامس

## ارسالية فيلو إلى كايوس نيابة عن اليهود

(۱) لقد أعطانا فيلو -في خمسة كتب- وصفا عن مصائب اليهدود في عهد كايوس، وفي نفس الوقت وصف جنون كايوس، كيف دعا نفسه إلها، وأجرى -كامبراطور- مظالم لا حصر لها، ثم وصف بعد ذلك بلايا اليهود في عهده، وقدم بيانا عن الأرسالية التي أرسل فيها هو نفسه إلى روما نيابة غن شعبه في الأسكندرية، وكيف أنه عندما ظهر أمام كايوس دفاعا عن شرائع آبائه لم يلق إلا الضحك والسخرية، معرضا حياته للخطر،

(٢) ويذكر يوسيقوس أيضا هذه الأمور في الكتاب الثامن عشر من مؤلفه "الأثار" في الكلمات التالية [1]

"إذ قامت فتنة في الأسكندرية بين اليهود الساكنين هناك واليونايين[٢] أختير ثلاثة مندوبين من كل طرف وذهبوا إلى كايوس

(٣) كان "أبيون" [٣] أحد مندوين الأسكندرية وقد تفوه بشتائم كثيرة ضد اليهود، وضمن ما قاله أنهم تعافلوا عن الأكرام الواجب لقيصر الأنه بينما أقام كل رعايا روما مذابح وهياكل إلى كايوس، وعاملوه في كل النواجي الأخرى معاملة الإلهة، فأنهم وحدهم أعتبروه أمرا مشينا أن يكرموه بأقامة التماثيل ويحلفوا باسمه ا

(٤) الوعندما وجه أبيون تهما قاسية كثيرة كان يرجو أن يهيج بها كابوس كما كان منتظرا فعلا، فأن فيلو رئيس وفد اليهود، وهو رجل محترم من كل وجه، وأخ اسكندر الأبارك،[٤] ومقتدر في الفلسفة، كان مستعدا للدفاع ردا على تهمه

<sup>(</sup>۱) آثار ۱۸ : ۱۸ : ۱

 <sup>(</sup>٢) بدأت هذه الثنة سنة ٣٨م بعد اعتلاء كايوس العرش مباشرة .

 <sup>(</sup>٣) رئيس المندوبين اليونانين، وكان كاتبا قديرا وغالما يونانيا كما من الد اعداء اليهود.

 <sup>(</sup>٤) رئيس قضاة اليهود في الاسكندرية، وكان غنيا جدا وذا تفوذ وانبع.

(٥) «ولكن كايوس منعه وأمره بمغادرة المكان وإذ تهيج جدا كان واضحا أنه يـفكر في اتخاذ بعض أجراءات قاسية ضـدهم وغادر فيلو المكان تغطية الأهانة، وقال لليهود المرافقين له أن يتشجعوا، لأنه بينما كان كايوس ثائرا ضدهم كان هو في الواقع يجاهد مع الله» إلى هنا تتهي رواية يوسيفوس .

(٦) أما فيلو نفسه، في مؤلفة عن «الأرسالية» الذي كتبه، فإنه يصف بدقة وتفصيل كل ما فعله في ذلك الوقت، ولكنني سأتغاضي عن معظم هذا، وأدون فقط تلك الأمور التي توضح بجلاء للقارئ، أن مصائب اليهود حلت بهم بعد وقت وحيز من أعمالهم الجرئية ضد المسيح وبسببها.

(٧) ففي بادىء الأمر يروى أنه في روما، وفي وقت حكم طيباريوس، بذل سيجانوس -الذى كان وقتئذ يحظى بنفوذ عظيم لدى الأمبراطور- كل جهد لأبادة الأمة اليهودية عن آخرها [٥] وفي اليهودية حاول بيلاطس الذى أرتكبت في عهده الجرائم ضد المخلص- أتخاذ إجراء مخالف للناموس اليهودي من ناحية الهيكل الذي كان لا يزال وقتشذ قائما في أورشليم، عما هيج اليهود وقعهم لأحداث شغب عظيم [٦]



 <sup>(</sup>٥) كان اليهود يحظون بعظف أوغسطس قيصو ولكن طيباريوس ثار ضدهم. ثم طردوا من روما وحلت بهم مظالم
 كثيرة -

٦) برهن بيلاطس على قسوة متناهية في اضطهاد اليهود بطرق متنوعة ووسائل شتى في كل مدة حكمه .

# الفصل السادس

#### المصائب التي حلت باليهود بعد وقاحتهم على المسيح

- (۱) بعد موت طيباريوس سلمت مقاليد الأمبراطورية إلى كايوس، وبجانب المظالم التي لا حصر لها التي أرتكبها ضد شعوب كثيرين، بطش بصقة خاصة بكل أمة اليهود. وهذه أمور نتعلمها بإيجاز من كلمات فيلو الذي كتب ما يلي.
- (۲) «كان شذوذ كايوس في تصرفاته نحو الجميع شديدا جدا، سيما نحو أمة اليهود، وقد بلغت كراهيته لهؤلاد الآخيرين أشدها، حتى أنه أتخذ لنفسه أماكن عبادتهم في المدن الآخرى وبدأ بالاسكندرية فملأ هذه الأماكن، بتماثيل وصور لشخصه (لأنه إذ سمح للآخرين بأقامتها فكأنه أقامها هو بنفسه)، أما الهيكل في المدينة المقدسة، الذي كان لم يمس إلى ذلك الوقت، وكان معتبرا مكانا لا تنتهك حرمته، فأنه غيره وحوله إلى هيكل لنفسه ليدعى إلى هيكل جوبتر «المشترى» المنظور، كايوس الأصغر».
- (٣) وفي مؤلف آخر لنفس الكاتب دعاه «الفضائل» دون مصائب أخرى سروعة، لا تحصى ولا يمكن أ توصف، حلت باليهود في الأسكندرية أثناء حكم نفس الأمبراطور ويتفق معه أيضا يوسيفوس الذي يوضح كذلك أن مصائب كل الأمة بدأت في عهد بيلاطس وعقب جرائمهم الجريئة ضد المخلص .
  - (٤) استمع إلى ما يقوله في الكتاب الثاني من مؤلفه عن «حرب اليهود» حيث يكتب الأتي:

«لما أرسل بيلاطس إلى اليهودية كوال من قبل طيب أربوس حمل إلى أورشليم ليلا تماثيل للأمبراطور مقنعة، دعيت رموزًا وفي اليوم التالى أحدث هذاأعظم اضطراب بين اليهود الأن القريبين اضطربوا من المنظر لما رأوا أن تواميسهم تداس بالأقدام فهم لا يسمحون بأقامة أي تمثال في مدينتهم» .

- (٥) وبمقارنة هــذا بكتابات الأنجليين ترى أنه لم يحض وقت طويل حــتى حل بهم القــصاص من
   أجل صراخهم في عهد بيلاطس نفسه عندما صرخوا قائلين أنهم ليس لهم ملك إلا قيصر ١٠[١]
- (۲) وقرر نفس الكاتب فيما بعد أنه حلت بهم بعد ذلك مصيبة أخرى، فكتب الآتى: «بعد هذا
   اثار فتنة أخرى باستخدام الآموال المقدسة التي تدعى «قربان» لانشاء فناة ماء طويلها ثلاثمائة ستاديا -[۲]

(٧) الأما الجسماهير فساستاؤوا من الأمر جدا ولما جاء بيسلاطس إلى أورشليم أحاطوا عسرشه، وقدم واشكاويهم بصوت عسال أما هو فياذ أحس مقدما بالشغب وزع بين الجسماهير جنودا مسلحين متخفين في زى مدنيين، ومنعهم من استعسمال السيف، بل أمرهم بأن يضربوا بهراوة كل من يرفع صوته صاتحا، وعندئذ أعطاهم الأشسارة السابق الأتفاق عليها وإذ ضرب اليهود هلك الكثيرون منهم نشيجة الضرف، بينما ديس آخرون كثيرون تحت أقدام مواطنيهم لدى هربهم، وهكذا قتلوا على أن الجماهير إذ أشتد خوفهم بسبب ما رأوه من مصير الذين قتلوا خلدوا إلى الهدوء» الم

(A) وعلاوة على هذه سجل نفس الكاتب أخبار فتنات أخوى كثيرة ثارت في آورشليم نفسها، وبين كيف تتابعت بسرعة الفتنات والحروب والمؤامرات الدنيثة منذ ذلك الوقت، ولم تبطل قط في المدينة وفي كل اليهود إلا بعد أن أطبق علهيم أخيرا حصار فبيستيان وهكذا نرى أن الأنتقام الإلهى حل باليهود بسبب الجرائم التي تجاسروا على أرتكابها ضد المسيح



# الفصل السابع

### انتحار پيلاطس

وتما يجدر بالملاحظة أن ببلاطس نفسه، الذي كان حاكما في أيام مخلصنا، قبل عنه أنه حلت به بعض المصائب في عهد كايوس، الذي نتحدث الآن عن عهده، حتى أنه أضطر إلى أن يصير قاتل نفسه ومنفذ القتل [1] وهكذا لم يبطىء الأنتقام الألهى في الأقتـصاص منه وهذا ما رواه المؤرخون اليونانيون الذين كتبوا الاولومبياده ودونوا الحوادث المتتابعة التي حدثت في كل فترة

# الفصل الثامن

## الجاعة التي حدثت في عصر كلوديوس

(۱) لم يتم كايوس في الحكم أربع سنوات حتى خلف الأمبراطور كلوديوس [۱] وفي عهده حلت بالعالم مجاعة رواها الكتاب الغرباء عن ديانتنا في تواريخهم وهكذا تمت نبوة أغابوس المدونة في سفر أعمال الرسل[۲] التي كانت تقضى بأه ستجل مجاعة بالعالم كله:

 (۲) وبعد أن ذكر لوق في سفر الأعمال أمر المجاعة في أيام كلوديوس، وروى أن الأخوة في أنطاكية أرسلوا إلى الأحوة في اليهودية بيد برنابا وشاول كل واحد منهم حسب مقدرته[٣] أضاف الرواية التالية:

(T. + 14: 11 (1) (T) (TA: 11 (1) (T)

<sup>(1)</sup> كان سقوط بيلاطس على هذا الوجه: لقد وعد قائد السامريين أن يكشف عن الكنور المقدسة التي قيل أن موسى الخفاها في جيل جزئيم، فتتجمع السامريون من كل الأرجاء، وإذ ظن بيلاطس أن هذا التجمع فتنة جرد جيشا ضدهم فقتل منهم كثيرين، ولما شكا السامريون إلى فيتيليوس والى سوريا أرسل هذا الوالى بيلاطس إلى روما سنة ٣٦م ليجيب عن التهم الموجهة إليه، ولدى وصوله إلى روما وجد أن طنباريوس قد مات وجلس على العرش مكانه كايوس الذي نفاه إلى فينا حيث أنتجر هناك.

<sup>(</sup>١) ظل كايوس في الحكم من 🖚 مارس سنة ٣٧م إلى ٢٤ يناير سنة ٤١م حتى خلفه عمه كلوديوس.

# الفهل التاسع

#### استشهاد يعقوب الرسول

- (١) ﴿ وَفَى ذَلِكَ الْوَقَتِ[١] (واضع أنه يشير إلى وقت كلوديوس) مَدْ هـيرودس الملك[٢] يدية ليسيء إلى أناس من الكنيسة · فقتل يعقوب أخا يوحنا بالسيف »
- (٢) أما بخصوص يعقوب هذا فأن أكليمنفس في الكتاب البابع من مؤلفه "وصف المناظر" يروى رواية جديرة بالمذكر، ناقلا أياها كما وصلت إليه عن عاصروه فيقول أن الشخص الذي قاد يعقوب إلى المحاكمة تأثر عندما رآه حاملا شهادته، واعترف أنه هو أيضا مسيحي
- (٣) ثم يقول أن كليهما أقتيدا معا إلى الخارج، وفي الطريق توسل إلى يعقوب أن يسامحه، أما
   هو فبعد تفكير قصير قال «سلام معك» وقبله وهكذا قطعت رأس كليهما في وقت واحد .
- (٤) وبعد ذلك -حسب رواية الكتب الألهية- إذ رأى هيرودس، بعد صوت يعقوب، أن ذلك يرضى اليهود، هجم على بطرس أيضا وأوذعه السجن، وأراد قتله لولا أنه أطلق سراحه من وثقه بكيفية عجيبة، وحور لخدمة الأنجيل، وذلك يعد رؤيا إلهية رأى فيها ملاكا أتاه ليلا هكذا كانت عناية الله ببطرس.



(1) (18 11 : 1 e 7)

(٢) هيمودس أغريباس الأول ، انظر القصل الرابع ملاحظة ٦

# الفهل العاشر

#### إذ اضطهد أغريباس – الذي يدعى أيضًا هيرودس – الرسل حل به الانتقام الإلهى في الحال

(١) لم تتأخر كثيرا نتائج تدبيرات الملك ضد الرسل ولكن انتقام العدل الألهبي حل به بعد مؤامراته ضدهم مباشرة كما يخبرنا سفر الأعمال [١] لأنه لما سافر إلى قيصرية في أحد الأعياد المشهورة، ولبس حلة فاخرة ملوكية، ألقى خطابا للشعب من كرسي مرتفع أمام القصر ولما استحسن كل الجمهور الخطاب، مدعين أن الصوت صوت إله لا صوت إنسان، يروى الكتاب أن ملاك الرب ضوبه، وإذ صار يأكله الدود أسلم الروح .

(٢) ونحن لا يسعنا إلا الأعجاب برواية يوسيفوس لأتفاقه مع الكتب الآلهية بصدد هذا الحادث العجيب، لأنه يشهد للحق بوضوح في الكتاب التاسع عشر من مؤلف «الآثار» حيث يتحدث عن هذه الاعجوبة في الكلمات التالية.

(٣) قولما أكمل السنة الثالث من حكمه على كل اليهودية[٢] جاء إلى قيـصرية التي كانت تدعى سابقا حصن ستراتــو[٣] وهنالك أقام الألعاب اكراما لقيصر، لعلمه أن هذا عيــد يحتفل به تذكارا لنجاة قيصر، وفي هذا العيد أحتشد عدد عظيم جدا من الأشراف وأعيان الولاية .

- (3) الوفى اليوم الثانى من الألعاب تقدم إلى المرسح عند بزوغ النهار لابسا حلة كلها من فضة وتسيج فاخر وهنالك تلمعت الفضة بانعكاس أشعة الشمس المبكرة، فأضاءت بكيفية خلابة، وأبرقت وضاءت حتى أحدثت نوعا من الرعب والفزع في قلوب المتطلعين إليها
- (٥) "وللحال رفع متملقوه أصواتهم، الواحد من هنا والآخر من هناك، بكيفية لم تكن في مصلحته، داعين إياه إلها وقائلين: كن رحيما، أن كنا إلى الآن قد خشيناك كأنسان فأننا من الآن تعترف بأنك أسمى من طبيعة البشر الذين يفنون

<sup>(</sup>١) (اع ١٢ : ١٩ الخ)

٢) سنة ٤٤م . قان أغريباس بدأ يحكم كل المملكة سنة ٤١م انظر ملاحظة ٢ .

<sup>(</sup>٣) تقع قبصرية على البحر الأبيض المتوسط شمال غرب أورشليم . وفي أيام سترابو كانت هنالك مدينة صغيرة تدعى حصن سترابو كانت هنالك مدينة رومانية في حصن سترابو ولكن هيرودس الكبير بني سنة ١٠ ق م مدينة قيصرية التي سرغان ما أصبحت أهم مدينة رومانية في فلسطين وصارت فيما بعد مقرا لمدرسة مسيحية عظيمة ، كما لعبت دورا هاما في تاريخ الكنيسة ، وكان يوسابيوس نفيه أسقفا لها ،

- (٦) «لم يوبخهم الملك، ولا رفض تملقهم الوقح: ولكنه بعد قليل إذ نظر إلى قوق رأى ملاكا جالسا أعلى رأسه، فأدرك في الحال أن هذا سيكون سبب شر كما كان في أحدى المرات سبب خظ طيب،[٤] وضرب بألم نافذ إلى قلبه ·
- (٧) "وللحال حلت بأمنعائه آلام بدأت بمنتهى الشدة وإذ تطلع إلى أصدقائه قال: لقد صدر الأمر الآن لي أنا إلى هم لمغادرة هذه الحياة، شاء القدر أن يكذب كلمات الخداع التي نطقتم بها عنى الآن وأن من دعوتموه خالدا يساق الآن إلى الموت، ولكننا يجب أن نقبل مصيرتا كما حدده الله لأننا لم نقض حياتنا قط في هوان بل في مجد، في تلك العظمة التي يدعونها سعادة -
- (٨) «ولما قال هذا تلوى في آلام مبرحة وحمل عاجلا إلى القصر، وأنتشرت الأخبار بين الجميع بأن الملك سيموت سريعا لا محالة أما الجماهير فأنهم مع زوجاتهم وأولادهم جلسوا على المسرح كعادة آبائهم، وتضرعوا إلى الله من أجل الملك، واستلا كل مكان بالعويل والدسوع [٥] وإذ كان الملك مضطجعا في غرفة عالية ورآهم في أسفل، منبطحين على الأرض، لم يتمالك نفسه من البكاء
- (٩) «وبعد أن ظل خمسة آيام بلا انقطاع يعانى آلاما شديدة فى أمعائه، قارق الحياة فى الرابعة والخمسين من عصره، وفي السابعة من ملكه -[٦] وقد حكم أربع سنوات فى عهد الأمبراطور كايوس ثلاثا منها على ولاية فيلبس التى أضيفت إليها ولاية هيرودس[٧] فى السنة الرابعة، وثلاث سنوات فى عهد الأمبراطور كلوديوس»
- (۱۰) وأنتى لا تعجب أشد العجب كيف أن يوسيفوس فى هذه الأمور، كما فى غيرها، يتفق قاما مع الكتب الألهية أما إذا بدا لآي واحد أى اختلاف من جهة اسم الملك، فأن التواريخ والحوادث على الأقل تبين أن نفس الشخص هو المقصود بالذات، سواء حدث تغييس الاسم لسبب خطأ الناسخ أو لأنه كان كالكثيرين يحمل اسمين -[٨]

<sup>(</sup>٤) وردت هذه الفقرة في تاريخ يوسيقوس هكذا الولكنية إذ نظر إلى قوق بعد ذلك مباشرة رأى بزمة جالية على جبل أعلى رأسه فأذرك في الحيال أن هذا الطائر تليز بالأخيار السيئة كما كان في أحمدي المرات بشيرا له بالأخيار الطبية المورد ويعلل بعض المؤرخين هذا الاختلاف باختلافات في تسخ تاريخ يوسيفوس.

<sup>(</sup>٥) هذا يبين مقدار نجاح اغربياس في استمالة قلوب اليهود، بعكس ما ظهر عند موت جده هيرودس الكبير.

<sup>(</sup>١) ولد سنة ١٠ق.م. وبدأ يحكم خلفا لفيلبس وليسانيوس في سنة ٣٧٠ انظر ملاحظة ٣ ص ٧١٠

<sup>(</sup>٧) هيرودس انتيباس .

 <sup>(</sup>A) كان لوقا يطلق على الملك دواما اسم هيرودس وهو اسم العائلة، أما يوسيفوس فيدعوه باسمه اغريباس. وهو المعروف لنا ياسم هيرودس اغريباس. وهو المعروف لنا باسم هيرودس اغريباس الأول.

## الفهل الحادي عشر

#### ثوداس المحتال وأتباعه

(١) يحدثنا لوقا في سفر الأعمال أن غمالاثيل قال، في المشاورة التي تحت بخصوص الرسل، أنه في الوقت المشار إليه «قام ثوداس مفتخرا بنفسه أنه شيء الذي قتل وجميع الذين انقادوا إليه تبددوا»[١] والأن دعنا نضيف رواية يوسيفوس عن هذا الرجل قائه دون في مؤلف المشار إليه الظروف التالية:

(٢) «لما كان فادوس[٢] واليا على اليهودية قام شخص محتال يدعى ثوداس وأقنع جمهورا كبيرا جدا بأن يأخذوا ممتلكاتهم وبتسعوه إلى نهر الأردن لأنه قال أنه نبى وأن النهر سينسش بناء على أمره ويمهد لهم معبرا شهلا وبهذه الكلمات خدع الكثيرين ·

(٣) الخير أن فادوس لم يسمح لهم بالتمادى في حسماقاتهم، بل أرسل فرقة من الخيالة ضدهم، فوقعوا بهم على غير انتظار وقتلوا منهم كثيرين، وألقوا القبض على كثيرين آخرين أحياء، بينما الخذوا توداس نفسه أسيرا، وقطعوا رأسه وحملوها إلى أورشليم»

وعلاوة على هذا يذكر أيضا المجاعة التي حدثت في أيام كلوديوس بالكلمات التالية .



<sup>(17 (130:17)</sup> 

Fadus (۲) حوالي سنة ٤٤م ·

# الفصل الثاني عشر ميلانة ملكة الأوسراهينيين[١]

(۱) «[۲] وفي هذا الوقت(۳) حدثت في اليهودية المجاعة العظيمة التي في أثنائها اشترت الملكة هيلانة(٤) قمحا من مصر بمبالغ طائلة ووزعته على المحتاجين "

(٢) وهذه الحقيقة تجدها أيضا متفقة مع سفر أعمال الرسل، حيث قبيل أن التلاميذ في أنطاكية الحتموا حسيما تيسر لكل منهم أن يرسلوا مساعدة إلى الأخوة الساكنين في اليهودية الأمر الذي فعلوه أيضا مرسلين إلى المشايخ بأيدي برنابا وبولس (٥) .

(٣) على أنه لا تزال هنالك آثار عظيمة في ضواحي المدينة التي تدعى الآن إليا(٦) لهيلانة هذه
 التي ذكرها المؤرخ ولكن يقال أنها كانت ملكة الأديابينين



<sup>(</sup>١) انظر الملاحظة ٧ صفحة ٦٥ -

<sup>(</sup>٢) يوسيقوس (آثار ۲۰: ٥: ۲).

<sup>(</sup>٣) في عهد الواليين كوسبيوس فادوس وطيباريوس اسكندر.

<sup>(</sup>٤) كانت زوجة للملك مونايازوس Monabazus ملك ادبابين Adiabene وأما لايزاتس Lizates الذي خلف، وقد اعتنقت هذه الملكة هي وابنها المديانة المهودية وقدما خدمات جليلة للمهود حتى أنهما بعد موثهما نقلت جشتاهما إلى أورشليم ودفنا جانب الأسوار مباشرة من الخارج حيث كانت هيلانة قد بنت ثلاثة أهرامات (اثار ٢٠: ٤: ٣).

<sup>(0) (13 11:</sup> PY & - T).

<sup>(</sup>١) Aelia كانت هي المدينة الوثنية التي بناها هادريان مكان أورشليم (انظر فيما يلي كتات ٤ فصل ١)٠

# الفصل الثالث عشر

## سيمون الساحر

- (۱) إذ ذاع الآن الأيمان بمخلصنا ورينا يسوع المسيح بين كل البشر دبر عدو خلاص الأنسان خطة للأستيلاء على المدينة الأمبراطورية لذلك دفع سيمون السابق ذكره وساعده في فنونه المضللة، وضلل الكثيرين من سكان روما، وهكذا جعلهم في سلطانه الكثيرين من سكان روما، وهكذا جعلهم في سلطانه ال
- (۲) هذا ما قرره يوستينوس، وهو أحد كتابنا البارزين، عاش بعد عصر الرسل بوقت قصير وسأتحدث عنه في المكان المناسب(۱) · خذ اقرأ كتابة هذا الرجل الذي في احتجاجه الأول(۲) الذي ألقاء أمام انطونين دفاعا عن ديانتنا كتب ما يلي(۳) ·
- (٣) "ويعد صعود الرب إلى السماء دفعت الشياطين رجالا معينين قالوا أنهم آلهة، ولم يسمحوا لهم فقط بأن يظلوا غير مضطهدين، بل اعتبروا أيضلا مستحقين الإكرام كان أحدهم سيمون، وهو سامرى من قرية جتو(٤) وفي عهد كلوديوس قيصر أجرى في مدينتك الأمبراطورية بعض أعمال السحر العجيبة بفضل الشياطين التي كانت تعمل فيه، واعتبر إلها، وكاله أكرمته بتمثال أقيم في نهر التيبر(٥) بين القنطرتين، ونقشت عليه هذه الكتابة باللاتينية Simoni Des Sancto أي (إلى سيمون الإله القدوس) .
- (٤) أوصار كل السامريين تقريباً، وقليلون حتى من الأمم الأخرى، يعترقون به ويعبدونه كالأله الأول وجالت سعه في ذلك الوقت امرأة تدعى هيلانة (٦) ، كانت سابقا عاهرة في مدينة صور من أعمال فينيقية، وهم يدعونها الفكرة الأولى التي يرزت منه»

<sup>(</sup>۱) کتاب ٤ قصل ٨ و ۱۱ و ۱٦ – ۱۸ .

<sup>(</sup>٢) بخصوص اختجاج يرستينوس اقرأ قيما بعد ألد ٤ ف ١٨٠

<sup>(</sup>٢) احتجاجات يوستيتوش ٢: ٢٠٠٠

<sup>·</sup> Gitto (٤) احلى قرى السامرة

أي في الجزيرة القائمة رسط نهر التبير، وهي تحت الفاتيكان بمسافة قصيرة .

<sup>(</sup>٦) تحدث عنها بنفس المعنى كل من آيناوس وهيبوليتس وترتليانوسي وابيقانيوس إلخ

(٥) وقد روى هذه الأمور يوستينوس، وأتفق أيضا إيريناوس في الكتاب الأول من مولفه الضد الهرطقات»، حيث تحدث عن هذا الرجل وعن تعاليمه الفاسدة ويعتبر من باب تحصيل الحاصل سرد روايته هنا، لأنه من السهل لمن يريد معرفة أصل المهرطقين الذين اتبعوه وحياتهم وتعاليمهم الكاذبة، ومعرفة العوائد التي مارسوها كلهم، أن يجدها مفصلة في مؤلف إيريناوس السابق الأشارة إليه .

(٦) ونحن نعلم أن سيمون هو منشى، كل بدعة ومنذ عصره إلى الوقت الحاضر برى أن كل الذين اتبعوا هرطقت ه قد نظاهروا بفلسفة المسيحيين الوقورة المتزنة ، المعروفة للجميع بسبب طهارة الحياة التي تنادى بها على أنهم مع ذلك رجعوا ثانية لخرافات الأوثان التي تظاهروا بأنهم قد بدوها وصاروا يخرون أمام صور وتماثيل سيمون نفسه ، وهيلانة السابق ذكرها التي رافقته ، ويتجاسرون على عبادتها بالبخور والذبائج والسكائب

(٧) على أن تلك الأمور التي يحت فظون بسريتها أكثر من هذه، والتي يقولون عنها أن المرء لدى سماعه عنها لأول مرة يندهش، بل «يرتبك» (حسب ألعبارات المسجلة كتابة المألوف بينهم»، هي في الحقيقة مليت بالمدهشات، وبالجنون والحماقة، لأنها من النوع الذي يستحيل أيضا على أناس محتشمين مجرد التلفظ بها بشفاههم بسبب انحطاطها المتناهي وقجورها المتزايد.

(٨) لأنه أية سفالة يمكن تصورها أدنى من أسقل السفائل، تلك التي برز فيها أولئك السقلة الذين يلهون ويعبثون بالنساء التعسات اللاتي انغلبن من كل أنواع الرذائل.



## الفصل الرابع عشر

#### كرازة بطرس الرسول في روما

- (١) إن الشرير الذي يبغض كل خير، ويتآمر على خلاص البشر، جعل من سيمون وقتلذ أبا ومنشئا لهذا الشر، كأنه أزاد أن يقيم عدوا شديد الباس ضد رسل مخلصنا العظماء الموحى إليهم،
- (٢) أما تلك النعمة السماوية الإلهية، التي تتعاون مع خدامها، فسرعان ما أطفأت لهب الشرير
   المشتعلة وبواسطتهم أذلت وهدمت اكل علو يرتفع ضد معرفة الله» [١]
- (٣) لذلك لم تفلح مؤامرات سيمون أو غيره عن قاموا في ذلك الوقت بأن تعمل شيئا في العصر السرسولي لأن كل شيء قد قهر وأخضع أمام جلال الحق، وأمام الكلمة الإلهية نقسها، التي بدأت مؤخرا تشرق من السماء على البشر، والتي كانت وقتد ذ مزدهرة على الأرض، وحالة في الرسل أنفسهم.
- (٤) وللحال ضرب المحتال السابق ذكره في عيني ذهنه ببريق إلهي، معجزى، وبعد أن كشف بطرس الرسول في أول الأمر في اليهودية الأعمال الشريرة التي عملها هرب وقام بسياحة عظيمة عبر البحر من الشرق إلى الغرب، ظانا بأنه يستطيع أن يعيش حسب هواه بهذه الطريقة وحدها .
- (٥) وإذ أتى إلى مدينة روما استطاع، بالتعاون مع الشرير الذى كان فى انتظاره هناك، أن ينجح فى تدابيره فى وقت قصير، حتى أن الساكتين هناك أكرموه كاله بإقامة تمثال له .
- (٦) على أن هذا لم يستمر طويلا لأنه في الحال، في عهد كلوديوس، ارشدت العناية الإلهية كلية الصلاح والرحمة الساهرة على كل الأمور بطرس، أقوى الرسل وأعظمهم، والذي بسبب فضيلته كان يتكلم نائبا عن الباقين، أرشدته إلى روما[٢] ضد هذا المقسد العظيم . آما هو فكفائد نبيل لله متشح

"مع أننا تسطيع أن نسلم بزيارة بطرس لروما واستشهاده قسيها إلا أنه من المؤكد عدم وصوله هناك قسيل أواخر حكم نيرون. أما زعم الكنية الباباوية بأنه ظل أسقفا على روما ٢٥ سنة وأنه كان فيها في عصر كلوديوس فلا يتفق مطلقا =

<sup>· (0:1. ,5</sup> Y) (1)

<sup>(</sup>٢) قال ناشر الطبعة الانكليزية ما يلي:

بأسلحه إلهية، نقل من الشمرق إلى سكان الغرب بضاعة نور الذهن النفيسة، صعلنا النور تقسه، والكلمة التي تأتي بالخلاص إلى النفوس، وكارزا بملكوت الله.



مع ما نعرفه عن حياة بطرس من العهد الجديد ومن الكتاب الأوائل . لأنه في سنة ٤٤م كان في أورشليم (وفقا لما ورد في اع ١٥)، وبعد ذلك في انطاكية (غل إ : ١١ إلى اع الله على الإرج على هذا فقد خدم في مقاطعات كثيرة من آسيا الصغرى كما نرى ذلك من رسالته الأولى، التي كتبها على الأرجح من بابل التي على نهر الفرات (انظر ف ١٥ ملاحظة ٣ صفحة ٨٥)، وعلى أي حال فلا يمكن القول أنه كان في روما عندما كتب بولس رسالته إلى أهلها حوالي سنة ٧٥ أو ٨٥، لانه لم يرد أي ذكر لاسمه بين الأخوة الذين بعث اليهم تحياته ولا كان هناك لما كتب بولس من روما أثناء حيسه (من سنة ١٦ أو ٢٢ إلى سنة ٣٣ أو ٢٤)، والواقع بعث اليهم تحياته ولا كان هناك لما كتب بولس من روما أثناء حيسه (من سنة ٢٦ أو ٢٢ إلى سنة ٣٣ أو ٢٤)، والواقع أننا لا نجد له أي أثر في روما إلا ما روآه التقليد من أنه استشهد فيها ولهذا فأننا نستنج أنه لم يذهب إليها إلا قبيل استشهاده، ونظرا لأن أغلب المؤرخين يقررون أن سيمون لم يذهب إلى روما إلا في حكم نيرون، فأنهم يقررون أيضا أنه ذهب وراء بطرس إليها».

## الفصل الخامس عشر

## إنجيل مرقس

(۱) وهكذا عندسا ذات الكلمة الإلسهية بينهم[۱] انطفأت قبوة سيمون وتلاشت كما تلاشى الشخص نفسه وأضاء جلال التقوى عقول سامعى بطرس لمدرجة أنهم لم يكتفوا بأن يسمعوا مرة واحدة فقط، ولم يقنعوا بتعاليم الإنجيل الإلهى غيسر المكتوبة، بل توسلوا بكل أنواع التوسلات إلى مرقس، أحد تابعى بطرس، والذى لا يزال إنجيله بين أيدينا، لكى يتبرك لهم أثرا مكتبوبا عن التعاليم التى سبق أن وصلتهم شفويا ولم يكفوا حتى تغلبوا على الرجل، وهكذا سنحت الفرصة لكتابة الإنجيل الذى يحمل اسم مرقس،

(۲) ويقولون أن بطرس عندما علم، بوحي من الروح بما حدث، سرته غيرة هؤلاء الناس، ونال السفر موافقته لاستعماله في الكنائس [۲] وقل أيد هذه الرواية اكليسمنضس في الكتاب الثامن من مؤلفة «وصف المناظر»، وأتفق معه أيضا أسقف هيرابوليس المسمى بابياس [۳] ثم اننا ثرى بطرس يذكر مرقس في رسالته الأولى التي يقال أنه كتبها في روما نفسها، كما يوضح هو عندما يدعو المدينة رمزيا «بابل» في الكلمات التالية «تسلم عليكم الكنيسة التي في بابل المختارة معكم، ومرقس ابني» [٤]

(١) وقال أيضا ناشر الترجمة الانكليزية ما يلي:

ان منشأ الكنيسة في روما يحقه الغموض فيوسابيوس ينقل العقيدة السائدة على الكنيسة الكاثوليكية أى آن المسيحية دخلت روما على يسدى بطسرس السندى ذهب إليها في آيام كلوديوس ولكن هسذه العقيدة يكذبها التاريخ فأن منشأ الكنيسة يعسرى الأشخاص مجهولين، ولو أننا تستطيع أن تستنتج بأنه كان مسن ضمنهم أندرونكوس ويونياس المشهوران بين الرسال (رو ١٦ : ٧).

(۲) قال تاشر الترجمة الانكليزية أن ذكر سرور بطرس وموافقته بصدد أنجيل مرقس لا يتفق مع رواية أكليمنفس الذي يلجأ اليه يوسابيوس هنا كحجة . ففي ك ١٤ ف ١٤ يقتبس منه هذه العبارة «الأمر الذي لما علم به بطرس لم يعترض عليه ولا شجعه .

(T) ET: PT: 01.

(٤) (١ يط ٥ : ١٣) اتحتلف المفسرون فيهما يختص بمكان كتابة الرسالة · وبينما يزعم الكاثوليك آنهها كتبت في روما يفند الكثيرون هذا الرأى ويقولون أن أكبر دليل على عدم صحة هذا الزعم هو ذكر "بابل» ·

## الفصل السادس عشر

## لقد نادى مرقس بالسيحية أولا لسكان مصر

(١) ويقولون أن مرقس هذا كان أول من أرسل إلى مصر، وأنه نادى بالإنجيل الذي كتبه، وأسس الكنائس في الأسكندرية أولا

(٢) وكان جمهور المؤمنين رجالا وناء، الذين اجتمعوا هناك في البداية، وعاشوا حياة الزهد الفلسفية المتطرفة، كثيرين جدا، حتى أن فيلو وجده أمرا جديدا بالأهتمام أن يصف جهادهم وأجتماعاتهم وتسلياتهم وكل طرق معيشتهم [1]



## الفهل السابع عشر

## وصف فيلو لنساك مصر

- (۱) ويقال أيضا أن فيلو في عهد كلوديوس تعرف في روما ببطرس الذي كان يكرز هناك وقتئذ. وهذا ليس بالأمر المستبعد الحصول، لأن الكتاب الذي سبق أن تحدثنا عنه، والذي الفه بعد ذلك ببضع سنوات يتضمن بوضوح قوانين الكنيسة المرعية إلى اليوم بيننا .
- (٢) ومن حيث أنه يصف بالتدقيق على قدر الاستطاعة حياة نساكنا فواضح أنه لم يعرف فقط رجال زمانه الرسوليين بل كان راضيا عنهم واحترسهم وبجلهم ويبدو أنهم كانوا من أصل عبراني، ولذلك كانوا يراعون معظم عوائد الأقدمين حسب طريقة اليهود
- (٣) وفي مؤلفه، الذي سماه "في حياة التأمل" أو "في المتضرعين" ، يعد أن أكد بادئ، ذي بدء أنه لن يضيف إلى هذه الأشياء التي سوف يسردها أمرا يتناقبض مع الحق أو شيئا من اختراعه، قال أن هؤلاء الرجال كانوا يدعون أطباء، وأن الناء المرافقات لهم تدعين طبيبات [١] بعد ذلك أضاف أسباب تسمية كهذه، مفسرا أياها من هذه الحقيقة أنهم كانوا يعالجون ويشفون نفوس الذين كانوا يأتون إليهم، بإسعافهم كأطباء وإنقاذهم من الشهوات الفاصدة، أو من هذه الحقيقة أنهم كانوا يعبدون الله ويخدمونه بطهارة وأخلاص
- (٤) وسواء كان فيلو نفسه هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم، مستعملا لقبا يتفق مع طريقة حياتهم، أو أن أول شخص بينهم هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم في البداية لأن اسم «المسيحيين» لم يكن معروفا في كل مكان، فلا داعي لاطالة الجدل في هذا الموضوع هنا.
- (٥) وعلى أى حال فهو يشهد أنهم أول كل شيء قد تركوا عتلكاتهم ويقول أنهم عندما يبدأون طريقة الحياة الفلسفية يتنازلون عن كل عتلكاتهم الأقاربهم، وبعد أن يبذوا كل اهتمامات الحياة يخرجون من المدن، ويقطنون الحقول الموحشة والحدائق، عالمين تماما أن الاختلاط بمن يختلفون عنهم في المشارب عديم الجدوى ومضر والمرجح أنهم فعلوا هذا في ذلك الوقت تحت تأثير إيمان ملتهب مقتدين يسيرة الأنبياء المنابقة المنابق

<sup>(</sup>١) يحمل الأصل اليوناني لكلمتي «أطباء وطبيبات» معنى العبادة أو الطب.

(٦) لأنه في سفر أعمال الرسل، وهو سفر معترف بصحته من الجميع، دون أن جميع رفقاء الرسل باعوا أملاكهم ومقتنياتهم ووزعوا على الجميع كما يكون لكل واحد احتياج، وهكذا لم يوجد بينهم أى واحد معتازا لأى شيء . فتقول الرواية أن «كل الذين كانوا أصحاب حقوق أو بيوت كانوا يبعمونها ويأتون باثمان البيعات، ويضعونها عند أرجل الرسل فكان يوزع على كل واحد كما يكون له احتياج» [٢]

(٧) ويشهد فيلو بحقائق تشبه تماما تلك المدونة هنا، وبعد ذلك يضيف الوصف التالى: "وفى كل مكان في العالم يوجد هذا الجنس [٣] لأنه كان لأثقا أن يشترك اليونانيون والبرابرة فيما هو خير محض على أن هذا الجنس يكثر في مصر بنوع أخص، في كل من مديرياتها،[٤] لا سيما نواحي الاسكندرية المسكندرية المسكن

(A) «وأصبح أفاضل الناس من كل ناحية بهاجرون كما إلى مستعمرة الأطباء، إلى موقع مناسب
 جدا يشرف على بحيرة مربوط، فوق تل منخفض ممتاز الموقع بسبب توفر الأمن فيه وجودة مناخه».

(٩) وبعد ذلك بقليل، بعد أن يصف نوع بيوتهم، يتحدث كما يلى عن كنانسهم التى كانت منتشرة هنا وهناك "وفى كل بيت يوجد مكان مقدس يدعنى قدسا وديرا، وحيث يؤدون أسرار الحياة الدينية فى عزلة تامة، وهم لا يدخلون إليه أى شىء، لا طعام ولا شراب، ولا أى شىء يتصل بحاجيات الجمد، بل الشرائع فقط وأقوال الأنبياء الحية والترانيم وغيرها مما يساعد على كمال معرفتهم وتقواهم».

(۱۰) وبعد وصف بعض امور أخرى يقول "وكل الفتـرة من الصباح إلى المساء هي وقت رياضة لهم لأنهم يقرأون الكتب المقدسة ويفسرون فلسفة آبائهم بطريقة رمزية، معتبرين الكلمات المكتوبة رموزا لحقائق خفية أعطيت في صور غامضة

(۱۱) «ولديهم أيضا كتابات من القدماء مؤسسي جماعتهم الذين تسركوا آثارا كثيرة رمزية . وهؤلاء يتخذونهم قدوة لهم ويقلدون مبادئهم» .

(۱۲) ويبدو أن هذه الأمور قد رواها شخص سمعهم يفسرون كتباباتهم المقدسة ولكن المرجح جدا أن مؤلفات القدماء - التي يقول انها كانت عندهم - هي الأناجيل وكتابات الرسل وربما تفسير بعض النبوات القديمة، كما تتضمنه الرسالة إلى العبرانيين والكثير من رسائل بولس

<sup>(</sup>٣) الع £ : ٤ و ٣٥) · (٣) أي الأطباء · (٣)

<sup>(</sup>٤) كانت مصر عدامديتتي الأسكندرية وبتولمايس تنقسم إلى ٣٦ مديرية (محافظة).

(١٣) وأيضا يكتب كما يأتي عن المزامير الجديدة التي صنفوها.

﴿ وَهَكَذَا لَا يَقَضُونَ وَقَتْهُم فَى التَّامَلَاتَ فَحَسَبِ بَلَ أَيْضًا يُؤْلُفُونَ الْأَعَانِي والترانِيم لله بكُلُ أَنُواعِ الأوزان والأَلِحَانَ، ولو أَنْهُم يَقْسَمُونُها بَطْبِيعَةُ الحَالِ إلى مقاييسِ مَخْتَلَفَةٌ ﴾ .

(١٤) ويتضمن نفس الكتباب وصفا لأشياء أخـرى كثيرة، ولكننا وأينا أنه من الضروري اخــتيار تلك الحقائق التي توضح مميزات الحياة الكنسية ·

(١٥) ولكن أن ظن أحد أن ما قيل لا تنفرد به سياسة الأنجيل بل يمكن تطبيقها على آخرين غيو من ذكرنا، فليقتنع من كلمات نفس المؤلف التالية، التي فيها يجد - أن كان غير متحيز - شهادة عن هذا الموضوع غير قابلة للمناقشة، وهذه هي كلمات فيلو:

(١٦) ﴿وَإِذْ وَضَعُوا الْأَعْتَدَالُ كَنُوعَ مِنَ الْأَسَاسُ فِي النَفْسُ فَأَنَهُمْ بِبَنُونَ الْقَصَائِـلُ الْأَخْرَى فَوَقَهُ، فَلا يَتَنَاولُ أَحَدَهُمْ طَعَامًا أَوْ شُرَابًا قَبَلُ غُرُوبِ الشَّمْسُ لَأَنَهُمْ يَعْتَبُرُونَ التَّفْلَسُفُ كَعْمَلُ خَلِيقَ بِالنَّوْرِ، أَمَا الْمُشَافِّ بَعْنَاولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ ال

(١٧) العلى أنه يوجد بعض - تتقد فيهم رغبة نحو المعرفة - ينسون أن يأخذوا طعاماً مدة ثلاثة أيام وهنالك أخرون يتلذون بالحكمة ويلتهمونها التهاما، تلك الحكمة المفعمة بالتعاليم بلا حد، حتى أنهم يحجمون عن الطعام ضعف هذه المدة، وقد تعودوا أن لا يتناولوا إلا الكفاف من الطعام بعد ستة أيام».

ونحن نعتبر أن هذه الحقائق التي يرويها فيلو تشير بوضوح وبلا نزاع إلى أبناء شركتنا.

(١٨) أما أن كان بعد هذه الأيضاحات لا يسزال يوجد من يصر على أنكار هذه الأشارة فلمنبذ شكوكه وليقتنع بأمثلة أقوى لا يمكن أن توجد إلا في ديانة المسيحيين الأنجيلية

(١٩) لأنهم يقولون أنه كانت توجد أيضا نساء مع من نتحدث عنهم، وأن أغلبهن كن عذارى متنقدمات في السن حفظن عفافهن، لا عن اضطرار كبعض الكاهنات[٥] بين اليونانين، بل بالحرى باختيارهن مدفوعات بالغيرة والرغبة في الحكمة وفي رغبتهن الملحة للتمسك بسالحكمة كرفيق لهن لم يوجهن أي اهتمام لملذات الجسد، طالبات لا النسل الفاني بسل غير الفاني الذي تستطيع النفس التقية وحدها حملة من تلقاء ذاتها-

<sup>(</sup>٥). كانت هنالك بعض الديانات بين اليونانيين والرومانين تتطلب البتولية من الكهنة والكاهنات-

(٢٠) وبعد قليل يضيف الآتي بتشديد أكثر: «وهم يقسرون الكتب المقدسة رسزيا بواسطة استعارات لأن كل الناموس يبدو لهؤلاء الناس كأنه مجموعة أعضاء حية تكون الجسم فيها الكلمات المقولة، أما المعنى المختبىء والمكتنز في الكلمات فأنه يكون النفس وهذا المعنى المختبىء قد درسه أولا بصفة خاصة هذه الطائفة التي ترى جمال الأفكار الفائق كما في مرآة من الأسماء الله .

(٢١) وهل من الضروري أن نضيف إلى هذه الأمور أجتماعاتهم، وتصرفات الرجال والنساء أثناء هذه الأجتماعات، والعادات التي لا نزال نراعيها إلى اليوم، سيما تلك التي نجريها في عيد آلام المخلص، مع الصوم وسهر الليل ودرس الكلمة الألهية -

(٢٢) هذه الأمور رواها المؤلف المشار إليه في كتابه، مبوضحا نوع الحياة التي لا زلمنا وحدنا نحافظ عليها اليوم، ومدونا بصفة خاصة سهرات الليل التي يجارسونها بمناسبة العيد العظيم، والرياضة التي كانت تجارس خلال تلك السهرات، والترانيم التي اعتدنا تلاوتها، ومبينا كيف أنه عندما كان الواحد يرنم في الوقت المحدد كان الأخرون يصغون في صمت ولا يشتركون في الترانيم إلا في آخرها، وكيف أنهم في الأيام المشار إليها كانوا ينامون على الأرض على فراش من قش، وحسب تعبيره، لا يذوقون الخمر على الأطلاق ولا اللحم، بل الماء شرابهم الوحيد، وأطايبهم مع الخبر الملح والأعشاب»

(٢٣) وعلاوة على هذا يصف فيلو رتب الشرق الكائنة بين الذين بمارسون خدمات الكنيسة، ذاكرا رتبة الشماسية ورتبة الاسقفية التي تتقدم على كل ما عداها، وعلى من يريد وصفا أدق لهذه الامور أن يرجع إلى التاريخ السابق ذكره .

(٢٤) أما أن قبلو عندما كتب هذه الأمور كان واضعا نصب عينيه سفراء الأنجيل الأوائل والعوائد المسلمة منذ البدء من الرسل فهذا أمر واضح لكل واحد



# الفصل الثامن عشر

## كتابات فيلو التي وصلت إلينا

- (۱) لقد أخرج فيلو تفاسير متعددة للأسفار المقدسة بلغته الفياضة، وتفكيره العميق، وارائه السامية عن الكتباب الألهى، فمن الناحية الواحدة يفسر بالترتيب تلك الحوادث المدونة في سفر التكوين في الكتب التي أطلق عليها اسم "المجاز في النواميس المقدسة»، ومن الناحية الأخرى يقسم اصحاحات الكتاب التي أطلق الكتاب المعرضة للبحث إلى أقسام متتبابعة، ثم يقيم الأعتراضات وحلولها، وذلك في الكتاب التي أطلق عليها هذه التسمية المناسبة "أمثلة وأجوبة عن سفرى التكوين والخروج».
- (٢) وعدا هذه توجد مؤلفات أخرى كتبها عن مواضيع معينة، كالكتابين اللذين كتبهما عن «الزراعة»، والكتابين الأخرين عن "تعاطى المسكرات»، وكتب أخرى تتميز بعناوين مختلفة تتمشى مع محتويات كل منها مثلا: "الأمور التي يتوقى إليها العقل الراجح ويقتها»، "بللة الألسنة»، "الهروب والاستقصاء»، "الاجتماع من أجل التعليم»، "من هو وارث للالهيات؟»، "تقسيم الأشياء إلى متساوية وغير متساوية»، وكذلك أيضا "الفضائل الثلاثة التي وصفها موسى مع غيرها».
- (٣) وعلاوة على هذه كتب أيضا عن «الذين تغيرت أسماؤهم ولماذا تغيرت» ويقول فيه أنه كتب أيضا كتابين عن «العهود» .
- (3) وله أيضا كتاب عن «التغرب» وكتاب عن حياة العاقل الذي تكمل في البر»، أو «النواميس غير المكتوبة» ثم كتاب آخر عن «الجيابرة»، أو «عدم تغيير الله»، ثم كتاب أول وثان وثالث ورابع وخامس عن «الافتراض بأن الأحلام مرسلة من قبل الله كزعم موسى» هذه هي الكتب التي وصلتنا عن سفر التكوين ·
- (٥) أما عن سفر الخروج فنحن نعرف الكتاب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عن «أسئلة وأجوبة»، وكذا كتاب «خيمة الأجتماع»، وكتاب «الوصايا العشر»، والكتب الأربعة عن «النواميس التي تشير بصفة خاصة إلى الأقسام الرئيسية في الوصايا العشر»، وكتاب آخر عن «الحيوانات المخصصة للذيائح»، وآخر عن «أنواع الذبائح»، وآخر عن الجيزاء الذي حدده الناموس للصالحين والقصاصات واللعنات التي حددها للأشرار»،

(٦) وعلاوة على كل هذه لا يزال يوجد إلى اليوم بعض كتب في مجلد واحد من تأليف، مثلا كتاب «العناية الألهية»، والكتاب الذي ألفه عن «اليهود» وآخر عن «الرجل الأدارى المحنك»، ثم كتاب آخر عن «الأسكندر» أو «وجود عقل للحيوانات غير العاقلة». وفضلا عن هذه يوجد كتاب «الأفتراض بأن كل شرير عبد»، وقد ألحق به كتاب عن «الأفتراض بأن كل صالح حر».

(٧) وبعد هذه ألف كتابا عن «الحياة المتبصرة» أو «المتضرعون» · ومنه استقينا الحقائق عن حياة الرسوليين [1] وقيل أنه نتيجة دراساته كتب أيضا «تفسير الأسماء العبرية في الناموس والأنبياء» ·

(٨) ويقال أنه قرأ في حضرة جميع أعضاء مجلس أعيان الرومانيين في عهد كلوديوس الكتاب الذي كتبه عندما وصل رومية في عهد كايوس عن بغض كايوس للآلهة، والذي أعطاه اسما تهكميا إذ دعاه «الفضائل» ولقد كان الأعجاب بمؤلفاته شديدا جدا حتى اعتبرت جديرة بأفساح مجال لها في المكتبات

(٩) في هذا الوقت، عندما كان بولس يكمل رحلت المن أورشليم وما حولها إلى الليريكون، [٢] طرد كلوديوس اليهود من روما وإذ ترك أكيلا وبريسكلا روما مع غيرهما من اليهود أتيا الى أسيا وأقاما هناك مع بولس الرسول الذي كان يثبت الكنائس في تلك المنطقة التي كان قد وضع أساساتها حديثا وينبئنا أيضا عن هذه الأمور السفر المقدس لاعمال الرسل [٣]



<sup>(</sup>١) لعله يقصد الرسل ١

<sup>(19: 10</sup> gg) (Y)

<sup>(</sup>٣) الطو (اع ١٨ : ٢ و ١٨ و ١٩ الغ).

# الفهل العشروق

#### الحوادث التي حدثت في أورشليم أثناء حكم نيرون

- (١) ثم إن يوسيفوس أيضا في الكتاب العشرين من مؤلف عن «الآثار» يتحدث عن النزاع الذي قام بين الكهنة أثناء حكم نيرون إذ كان فيلكس واليا على اليهودية وهاك كلماته [1]
- (٣) القد قام نزاع بين رؤساء الكهنة من ناحية والكهنة وقادة شعب أورشليم من الناحية الاخرى [٢] وجمع كل من الطرفين حوله جماعة من أجرا الرجال وأشدهم بأسا، وتزعمت كل جماعة شعبها، وكلما التقوا رشقوا بعضهم بعضا بالسباب والحجارة ولم يشأ أحد أن يتدخل بينهما، بل حدثت هذه الأمور كما أرادوا، كأنها حدثت في مدينة بلا حاكم .
- (٣) ﴿وَبِلَغِتُ وَقَاحَةُ رَوْسَاءُ الْكَهِنَةُ وَجِرِأَتُهُم جَدَّا بَعِيدًا حَتَى أَنَهُم تَجَاسِرُوا عَلَى أَرْسَالُ خَدْمُهُم إلى البيادر الاغتصاب المعشور المستحقة للكهنة · وهكذا صار الفقراء من الكهنــة يتضورون جوعا · وبهذه الطريقة تغلب الظلم على كل عدل» ·
- (٤) ويروى نفس المؤلف أيضا أنه حوالي نفس هذا الوقت ظهر في أورشليم نوع معين من اللصوص كانوا، كما يقول، "يقتلون كل من لقوه نهارا وفي وسط المدينة»
- (٥) لأنهم كانوا يختلطون بالجماهير، سيما في الأعياد، ويطعنون أعاظم الناس بسيوف قصيرة كانوا يخفونها تحت ملابسهم فإذا ماسقطوا صار القتلة أنفسهم وسط الذين يظهرون استياءهم فلا يفتضح أمرهم بسبب الثقة التي ثالوها من الجميع .
- (٦) وكان أول من قـ تلوه هو يوناثان رئيس الكهنة وبعده كـان يقتل الكثيرون كل يوم، حتى أصبح القـ زع أشد هولا من الشر نفسه، وكان كل وأحد يتوقع الموت كل سـاعة كأنه في وسط سـاحة الوغى



<sup>(</sup>١) آثار ٢٠ : ٨ : ٨ لقد أظهر فيلكس نقسه في كل مدة حكمه بأنه خسيس قاس، وتميز حكمه بالأضطرابات المستمرة.

<sup>(</sup>٢) قام هذا النزاع أثناء رئاسة كهنوت اسماعيل، ولا يبين يوسيڤوس أية عله له.

## الفصل الحادي والعشروي

#### المصرى الذي ذُكر أيضًا في سفى أعمال الرسل

#### (١) ويعد ذكر أمور أجري يروى ما يلي:

اعلى أن اليهود أصيبوا من النبي المصرى الكذاب[١] بضربات أشد من هذه الأنه ظهر في الأرض محتال أوحى إلى الناس أن يؤمنوا به كنبي، وجمع نحو ثلاثين ألفا ممن خدعهم، واقتادهم من البرية إلى جبل الزيتون الذي تآهب منه للدخول إلى أورشليم عنوة وتحطيم الحامية الرومانية، والاستيلاء على حكم الشعب، مستخدما من اشتركوا معه في الهجوم كحرس.

(۲) \*ولكن فيلكس سبق فعلم به جومه، وخرج لملاقاته بالفيالق الرومانية، واشترك في الدفاع كل الشعب، حتى أن المصرى هرب مع قليل من أتباعه لما نشبت المعركة ولكن الأغلبية هلكت أو أخذت أسرى الم

(٣) ويزوى يوسيفوس هذه الحوادث فنى الكتاب الثانى من تاريخه ولكن نما يستحق الذكر مقارنة الوصف المذكور هنا عن المصرى بما ورد فى سفر أعمال الرسل ففى عصر فيلكس قال قائد المئة فى أورشليم لبولس لما أثار جمهور اليهود فتة ضد الرسل «أفلست أنت المصرى الذى صنع قبل هذه الأيام فتنة وأخرج إلى البرية أربعة الآلاف الرجل من القتلة؟» - [٢] هذه هى الحوادث التى حصلت فى أيام فيلكس .



<sup>(</sup>۱) هو يهودى مصرى، وهو واحد من السحرة الكثيرين، والأنبياء الكذبة الذين قاموا في ذلك العصر، وقد تنبأ بأن أورشليم التي جعلت نفسها مدينة وثنية سييدها الله، ويهدم أسوارها كما فعل بأسبوار أريحا، وعندتذ تصير النصرة له ولاتباعه على الظالمين، ويحكمون العمالم، ولأجل هذا الغرض جمع أتباعه على جبل الزيتون لكي يشهدوا منه سقوط الأسوار ويبدأوا الهجوم.

<sup>(</sup>Y) (13.17:AT).

# صفحة بيضاء

# الفصل الثانى والعشروئ

#### لما أُرسلَ بولس موثقا من اليهودية إلى روما قدَّم دفاعه وبرُّىءَ من كل تهمة

(۱) لقد أرسل فستوس من قبل نيرون ليكون خليفة لفيلكس وفي عهده أرسل بولس موثقا إلى روما بعد أن قدم دفاعة [۱] وكان معه ارسترخس الذي دعاه بطبيعة الحال في رسائله المأسورة معي» - [۲] وبعد أن ذكر لوقا - كاتب سفر أعمال الرسل[۳] - ان بولس أقام سنتين كاملتين في روما، كأسير مطلق السراح كارزا بكلمة الله بلا مانع، ختم حديثه عن تاريخ حياته عند هذه النقطة [2]

(٢) ويقال إنه بعد أن قدم الرسول دفاعه أرسل ثانية لخدمة الكرازة، [٥] وأنه لدى مجيئه لنفس المدينة استشهد [٦] وفي هذا الحيس كتب رسالته الثانية إلى ثيموثاوس التي يذكر فيها دفاعه الأول وأقتراب موثه .

(٣) لكن استمع إلى شهادته عن هذه الأمور «في احتياجي الأول لم يقف أحد معى بل الجميع تركوني وابتهل إلى الله أن لا يحبب هذا عليهم ولكن الرب وقف معى وقواني لكي تعرف تماما بي الكرازة ويسمع جميع الأمم فانقذت من فم الأسد [٧]

(٤) في هذه الكلمات يبين بصراحة أنه في المناسبة السابقة أنقذ من فم الأسد لكي تكمل بة الكرازة، مشيرا بهذا التعبير إلى نيرون بسبب قسوته ولذلك فأنه فيما بعد لم يضف نفس التعبير الوسيتقذني من فم الأسد الأنه رأى بالروح أن نهايته لن تتأخر طويلا

(V): (Y & 3 : E/ ( VI ) .

 <sup>(</sup>۱) (اع ۲۵ الخ) · (۲) (کو ٤ : ۱۰) ، (۳) انظر فیما یلی ۵ ۳ ف ۶ · (٤) (اع ۲۸ : ۳۰ و ۳۱) .

<sup>(</sup>٥) أن يوسابيوس هو أول من سجل اطلاق سراح بولس من الحبس الأول في روما واستشهاده في الحبس الثاني في روما أيضا. وعا يلاحظ أن يوسابيوس يكثر من كلمة (يقال) عما يدل على أنه استهى معلوماته من التقاليد الشفوية. ولكن الأرجح أنه لم يستق معلوماته هنا من التقالية الشفوية بل من رسائل بولس التي استتج منها أنه لابد أن يكون قد الأرجح أنه لم يستق معلوماته هنا من التقالية الشفوية بل من رسائل بولس التي استتج منها أنه لابد أن يكون قد سجن مرة أخرى. وقد قرر يوسابيوس أن موت يولس تم في سنة ١٧ م ويؤيده في هذا الرأي الكثيرون من المؤرخين.

<sup>(</sup>١) انظر فيما يلي قصل ٢٥٠

- (٥) من أجل هذا أضاف لعبارة «وأنقذني من قم الأسد» هذه الكلمات «وسينقذني الرب من كل عمل ردىء ويحظفني للكوته السماوي»[٨] مبينا سرعة اقتراب استشهاده، الذي تنبأ عنه بأكثر وضوح في نفس الرسالة عندما كتب قائلا «فأني أنا الآن وشيك أن أقرب ووقت أرتقالي اقترب» [٩]
- (٦) وفي رسالته الشانية إلى تيموتاوس ببين أيضا أن لوقا كان معه عند كتابتها[ ١٠] أما دفاعه الأول فلم يكن معه أحد حتى هو[١١] ولذا فالأرجح أن لوقا كتب سفر أعمال الرسل في ذلك الوقت مدونا تاريخه إلى الفترة التي كان فيها مع بولس -[١٢]
- (٧) وقد أوردنا هذه الأمور لنبين أن استشهاد بولس لم يحدث آثناء أقامته في روما التي يتحدث عنها لوقاء
- (A) والمرجح فعلا أن دفاع بولس عن تعاليمه قبل بسهولة نظرًا لأن نيرون كان أكثر ميلا إلى اللطف في بدء الأمر ولكنه إذ أزداد جرأة على ارتكاب المظالم جعل الرسل وغيرهم الهدف في هجومه .



<sup>(</sup>A) (Y to 3: A)) (P) (Y to 3: 7) (-1) (Y to 3: 71) (11) (Y to 3: 71)

<sup>(</sup>١٢) هذا هو الرأى الذي يسلم به المقسرون الذين يرون أن هذه هي العلة التي من أجلها لا يذكر لوقا شيئــا عن اضطهاد نيرون وموت بولس .

# الفهل الثالث والعشروي

#### استشهاد يعقوب الذي كان يدعى أشا الرب

- (۱) وبعد أن أرسل فستوس بولس إلى روما نتيجة التجانه إلى قيصر، ووجد اليهود أنهم فشلوا في اصطياده في الفيخاخ التي أقاموها له، تحولوا إلى يعقوب أخى الرب الذي أوكل إليه الرسل كرسي أسقفية أورشليم. وأتخذوا ضده الإجراءات الشنيعة التالية.
- (٢) فأنهم اقتادوه في وسطهم وطلبوا منه أن ينكر الأيمان بالمسيح أمام كل الشعب ولكنه، بعكس ما توقعه الجميع، رفع صوته، وبجراة أشد عا انتظروا، تكلم أمام كل الجمهور معترفا بأن مخلصنا وربنا يسوع هو ابن الله، ولكنهم لم يطيقوا شهادة ذلك الرجل الذي، يسبب سموه في الحياة التقشفية والتنقوى التي أظهرها في حياته، كان معتبرا من الجسميع بأنه أعظم بار بين البشر، ولذا قتلوه وقد تهيأت الفرصة لهذا التعسف بسبب الفوضي التي سادت بوفاة فستوس وقتلذ في اليهودية، وبترك الولاية بلا وال أو رأس.
- (٣) أما كيفية وفاة يعقوب فقد سبق أيضاحها في كلمات اكليمنضس السابق ايرادها، إذ قرر أنه قد طرح من فوق جناح الهيكل وضرب بعصى حتى مات. أما هيجسبوس،[١] الذي عاش بعد الرسل مباشرة، فأنه أعطى وصفا أدق في الكتاب الخامس من مؤلفه عن السير الأبطال». فقد دون ما يلي:
- (٤) "لقد تسلم يعقوب آخو الرب من الرسل ادارة الكنيسة · ولقد لقبه الجميع "بالبار" من وقت مخلصنا إلى اليوم الحالي · لأنه كان يوجد كثيرون يحملون اسم يعقوب ·
- (۵) «وقد كان مقدسا من يطن أمه ولم يشرب خسمرا ولا مسكرا، ولا أكل لحسما، ولم يعل رأسه موسى، ولم يدهن نقسه بالزيت، ولم يستحم
- (٦) «وكان مسموحاً له وحده بدخول القدس، الأنه لم يلبس ملابس صوفية بالى كتانية وكان من عادته دخول الهيكل وحده، وكثيرا ما كان يوجد جائيا على ركبتيه طالبا الصقح عن الشعب، حتى صارت ركبتاه خشتين كركب الجمل نتيجة الحنائهما المستمر في عبادة الله لظلب الصفح عن الشعب مارت ركبتاه خشتين كركب الجمل نتيجة الحنائهما المستمر في عبادة الله لظلب الصفح عن الشعب
- (٧) «ويسبب بره الزائد دعى «البار» و «أوبلياس» ومعناها في اليونانية «حصن الشعب» و «العدل»
   وفق ما صرح به الانبياء[٢] عنه

<sup>(</sup>١) Hegesippus انظر فيما يلي له ٤ ف ٢٢

<sup>(</sup>٢) لا يعلم إلى أية فقرة يشير ميجتبوس؛ ولعله يشير إلى قول أشعياء اقولوا للصديق لحيرا (اش ٣ ـ ١٠).

- (٨) وقد ساله بعض الشيع السبع، التي كانت موجودة بين الشعب، والتي ذكرتها في كاب السير الأبطال؛ قائلين: ما هو باب يسوع · فأجاب بأنه هو المخلص ذاته ·
- (٩) اوبسبب هذه الكلمات آمن البعض أن يسوع هـو المسيح على أن الشيع السابق ذكرها لم تؤمن لا بالقيامة ولا بمجيء واحد يعطى كـل أنسان حـــب أعماله ولكــن الكثيرين الذين آمنوا كان يعزى إيمانهم إلى يعقوب.
- (١٠) الولذلك فيعندما آمن الكشيرون، حتى من الحكام، صار اضطراب بين اليهود والكتبة والفريسيين، الذين قالوا أن هنالك خطرا أن يلتف جميع الشعب حول يسوع على أساس أنه المسيح ولذلك أثوا إلى يعقوب كتلة واحدة، وقالوا: نتوسل إليك أن تصد الشعب لأنهم ضلوا بصدد يسوع كأنه هو المسيح و نتوسل إليك أن تقنع كل الذين أثوا إلى عيد الفصح من جهة يسوع و لأننا جميعا نتق فيك فنحن نشهد لك، كما يشهد كل الشعب، آنك بار ولا تحابي بالوجوه
- (١١) (فأقنع اذن الجماهير بأن لا يضلوا من جهة يسوع الأن كل الشعب، وجميعنا أيضا، يثقون فيك قف أذن فوق جناح الهيكل لكى يراك جميع الشعب من ذلك المكان المرتفع ويسمعوا كلماتك الآن كل الأسباط مع الأمم أيضا أتت بسبب عبد الفضح ال
- (١٢) «لهذا وضع الكتبة والفريسيون السابق ذكرهم يعقوب فوق جناح الهيكل وخرجوا إلسيه قائلين: أيها البار الذي يجب أن نثق فيك أجمعين، من حيث أن الشعب ضل وراء يسوع المصلوب بين لنا ما هو باب يسوع.
- (١٣) الفاجاب بصوت مرتفع: لماذا تسالونني عن يسوع ابن الأنسان؟ أنه هو نفسه يجلس في السماء عن يمين القوة وسوف يأتي على سحاب السماء [٣]
- (18) «ولما أقتنع الكثيرون اقـتناعا كليا وافتخروا بشهادة يعـقوب وقالوا: أوصنا لابن داود، قال أولئك الكتبة والفريسيون ثانية بعضهم لبعض: لقد أسانا التصرف إذ مهدنا لشـهادة كهذه ليسوع ولكن لنصعد ونظرحه إلى أسفل لكى يخافوا أن يصدقوه
- (١٥) «فصر خـوا قائلين: آه آه لقد انحرف البار أيضـا · وهكذا تمموا الكتاب القائل في أشـعيا: لنقظم البار لأنه مزعج لنا · لذلك يأكلون ثمرأعمالهم ·[3]

<sup>(</sup>۴) (مت ۲۲: ۱۲ ، مر ۱۶ ، ۱۲۲)·

(١٦) الفصحدوا وطرحوا البار إلى أسفل وقالوا كل واحد للآخر: لنرجم يعقوب الباره فيدأوا يرجمونه لأنه لم يحت بسبب سقوطه أما هو فالتنفت وجنا على ركبتيه وقال: أتوسل إليك أيها الرب الإله أبونا أن تغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون [٥]

(۱۷) «وفيما هم يرجمونه صرخ واحد من الكهنة، من أبناء ركـاب ابن الركابيين الذين ذكرهم ارميالة] النبي، وقال: كفوا، ماذا تعملون، أن البار يصلى من أجلكم

(١٨) \* وللحال تقدم أحدهم، وكان قصارا، وضرب البار على رأسه بالعصا التي كان يضرب بها الملابس . وهكذا استشهد . فدفتوه في الحال بجانب الهيكل، ولا يزال قبره بجوار الهيكل . فصار شهادة صادقة لكل من اليهود واليونانين بأن يسوع هو المسيح ، وللحال حاصرهم فاسبسيان » .

(١٩) وقد روى هذه الأمور بالتقصيل هيجيسيوس الذي اتفقت روايته مع رواية اكليمنضس.

لقد كان يعقوب شخصا عجيبا جدا، اشتهر بين الجميع ببره، حتى اعتقد الكثيرون من العقلاء، حتى من بين اليهود، أن هذه كانت علة حصار أورشليم الذي حل بهم بعد استشهاده سباشرة لا لسبب آخر سوى عملهم الشنيع الذي ارتكبوه ضده

(٢٠) ولم يتردد يوسيفوس على الأقل عن الشهادة لهمذا في كتاباته حيث يقول القد حلت هذه الأمور باليهود انتقاما لدماء يعقوب البار الذي كان أخا ليسموع الذي يدعى المسيح لأن اليهود قتلوه رغم أنه كان شخصا بارا جدا ،

(٢١) وقد دون نفس الكاتب أصر موته في السفر العشرين من مؤلف عن الآثار في هذه
 الكلمات .

«لما علم الأمسراطور بموت فستوس أرسل البينوس واليا على اليهودية على أن حنانوس [٧] الصغير، الذي حصل على رئاسة الكهنوت كما قدمنا، كان في غاية الجرأة عديم الاكثراث وفضلا عن هذا فقد كان ينتمي إلى طائفة الصدوقين الذين هم أقسى اليهود في تنفيذ الأحكام كما بينا سابقا

<sup>(</sup>٥) (لو ٢٣ : ٣٤)٠

 <sup>(</sup>٧) هو الأبن الخامس لحنان رئيس الكهنة المذكور في العهد الجديد. وقد كان أبوه واخوته الأربعة رؤساء كهنة من قبله كما
 يخبرنا يوسيفوس في نفس هذه الفقرة. وقد أقامه أي أغريباس الثاني.

(٢٢) "وإذ كانت هذه هي صفات حنانوس، وإذ رأى أن الفرصة مواتية له لأن فستوس كان قد مات، وكان البينوس لا يزال في الطريق، فأنه جمع السنهدريم ودعما أمامه يصقوب أخا يسوع المدعو المسيح، مع آخرين، وأتهمهم بنقض الناموس، وحكم عليهم بالرجم

(٢٣) العلى أن المعتدلين في المدينة الخبيرين بالناموس غضبوا جدا من هذا وأرسلوا إلى الملك سرا طالبين منه يأمر حنانوس بالكف عن هذه التبصرفات الآبه لم يكن عادلا حتى في هذا التبصرف الأول وذهب جماعة منهم أيضا لمقابلة البينوس الذي كان قادما من الأسكندرية، وذكروه بأنه ليس من حق حنان، استدعاء السنهدريم دون علمه

(٢٤) «أما البينوس فاقتنع بما عرضوه عليه، وكتب بغضب إلى حنانوس مهددا أياه بالقصاص ونتيجة لهذا حرمه الملك أغريباس من رئاسة الكهنوت التي كنان قند تولاها ثلاثة أشهر، وأقام بدلا عنه يسوع بن دامنيوس»

(٢٥) هذا ما دون عن يعقوب كاتب أول رسالة في الرسائل الجامعة ومما تجدر ملاحظته أن هذه الرسالة متنازع عليها، أو على الأقل أن الكثيرين من الأقدمين لم يذكروها في كتاباتهم، كما هو الحال أيضا في أمر الرسالة التي تحمل اسم يهوذا، التي هي أيضا إحدى الرسائل الجامعة السبعة ومع ذلك ، فتحن نعلم أن هاتين الرسائين فرئتا علنا مع سائر الأسفار في كنائس كثيرة جدا .



# الفصل الرابع والعشروق

#### إنيانوس أول أسقف لكنيسة الإسكندرية بعد مرقس الرسول

في السنة الثامنة مـــن مــلك نـــيرون ســــلـمت إلـــي أنيانوس أدارة أبروشية الأسكندرية خلفا لمرقـــس الانجيلي.

# الفصل الخامس والعشروق

الاضطهاد الذي تم في حكم نيرون والذي أُكرِم فيه بولس وبطرس بالاستشهاد في روما من أجل السيحية

- (١) ولما تثبت حكم نيرون بدأ سلسلة أجراءات قاسية، وتجند لمحارية ديانة أله الكون.
- (٢) ولا يتسع المجال لوصف شناعة فساده، ونظرا لأن الكثيرين قد وصفوا تاريخه باسهاب فيمكن لكل من أراد أن يرجع إلى كتاباتهم ليعرف فظاظة الرجل وشذوذه وجنونه، وكيف أنه بعد أن آباد ربوات كثيرة من الأنفس بلا سبب ارتكب لجرائم كثيرة لدرجة أنه لم يشفق حتى على أقرب أقربائه وأعز أصدقائه، بل قتل أمه واخوته وزوجته مع آخرين كثيرين جدا من عائلته، كما قتل أعداءه الخفين والظاهرين بميتات مختلفة
  - (٣) وعلاوة على كل هذه الجرائم فقد كان أول امبراطور أعلن العداء للديانة الألهية.
- (٤) يشهد بهذا ترتوليانوس الروماني أيضا · فقد كتب يقول: «افحصوا سجلاتكم · وفيها تجدون أن نيرون هو أول من قاوم هذه التعاليم · سيما وأنه بعد أن أخضع كل الشرق بدأ ينقث سموم قسوته في جميع من بروما · واننا لنقتخر أن يكون تعذيبنا على يدى شخص كهذا · لأن كل من يعرفه يستطيع أن يدرك أن نيرون لم يشجب أى شيء إلا إذا كان ساميا جداً »

(٥) وهكذا إذ أعلن جهارا أنه أول أعداء الله الرئيسيين تقدم إلى قتل الرسل لذلك دون بأن بولس قطعت رأسه في روما نفسها، وأن بطرس أيضا صلب في عهد نيرون ومما يؤيد هذه الرواية عن بطرس وبولس أن أسميهما لا يزالان باقيين إلى الآن على المقابر في ذلك المكان .

(١) يؤيدها أيضا كايوس، أحد أعضاء الكنيسة، الذي قام في عهد زفيريتوس[١] أسقف روما. فأنه في مساجلة مع بروكلوس[٢] مبتدع الهرطقة الفريجية[٣] يذكر ما يأتي عن المواضع المقدسة التي أودعت فيها جثتا الرسولين السابق ذكرهما.

(٧) "ولكنني أستطيع أن أبين آثار الرسولين · لأنك أن ذهبت إلى الفياتيكان[٤] أو إلى طريق لوستيان[٥] وجدت آثار هذين اللذين وضعا أساس هذه الكنيسة» · [٦]

(٨) أما أنهما استشهدا في وقت واحد في قرر ذلك ديونيسيوس أسقف كورنثوس في رسالته إلى أهل رويا في الكلمات التالية:

النكم بمثل هذه النصائح قد ربطتم معا ما غرسه بطرس وبولس في روما وكورنثوس. لأن كليهما غرسا وعلمانا في مدينتنا كورنثوس. وكذلك علما أيضا في ايطاليا واستشهدا في وقت واحد».

وقد اقتبست هذه الأقوال لزيادة تأييد الحقائق التاريخية -



· Proclus (7)

<sup>(</sup>۱) الظر كتاب ٥ فصل ۲۸ : ۷

<sup>(</sup>٣) انظر ما ورد عن هذه الهرطقة في كتاب ٤ ف ٢٧ وينوع تحاص في كتاب ٥ ف ١٦ إلخ-

<sup>(</sup>٤) يروى التاريخ أن بطوس صلب على جبل بقرب الفاتيكان تقوم عليه الأن كنيسة القديس بظرس · ولا تزال باقية النقرة التي ركز فيها الصليب ·

 <sup>(</sup>٥) قطعت رأس بولس على طريق أوستـيان في المكان الذي يقوم عليه الآن دير الشـلائة ينابيع. ولا تزال الثلاثة ينابيع التي
 تفجرت إذ اصطدمت رأس بولس بالأرض ثلاث مرات بعد قطعها. ولا يزال باقيا أيضا العمود الذي قيل أنه ربط عليه.

<sup>(</sup>١) قال الناشر للمترجمة الانكليزية: لا يمكن القـول بأن بولس أو بطرس أسسا روما، لأن رسمالة بولس إلى روما تبين أنه كان هنالك جماعة من المؤمنين فيها قبل زيارته لها. أما بطرس فلم يصل إليها إلا بعد وصول بولس بمدة طويلة.

## الفصل السادس والعشروق

#### بعد أنْ حلَّت على اليهود شرور لا تحصى شنوا الحرب الأخيرة على الرومانيين

(۱) وبعد أن روى يوسيـفوس تفاصيل كشيرة عن المصيبة التى حلت بكل الأمـة اليهودية دون-بالاضافة إلى ظروف أخرى كثيرة - أن الكثيـرين من أشراف اليهود جلدهم فلورس في أورشليم نفسها، ثم صلبهم وقد كان واليا على اليهودية عندما بدأت نيران الحرب تشتعل في السنة الثانية عشرة لنيرون.

(٢) ويقول يوسيفوس أنه في ذلك الوقت ثارت فتنة مروعة في كل أرجاء سورية تتيجة لثورة اليهود، وأن هؤلاء أبادهم سكان المدن في كل مكان بلا رحمة كأعداء "حتى كان المرء يزى المدن مليئة بالجثث الستى لم تدفن، وانتشرت جثث الشيوخ مع جئث الأطفال، ولم تجد جثث النساء من يستر عورتها، وامتلأ القطر كله بمصائب لا توصف، وكان الخوف نما هددوا به أشد من الآلام نفسها التي عانوها في كل مكان»

هذه هي رواية يوسيفوس، وهكذا كانت حال اليهود وقتنذ.



|  | AAA |   |     |   |   | <b>Const</b> |   | M   |  | tat. |  |
|--|-----|---|-----|---|---|--------------|---|-----|--|------|--|
|  |     | ( | 11  | î | ر | 人            | M | الا |  |      |  |
|  |     |   | 141 |   |   |              |   |     |  | 6.4  |  |

# الفصل الأول

#### أرجاء العالم التى بشر فيها الرسل بالمسيح

(۱) هكذا كانت حال اليهود وفي نفس الوقت تشتت تلاميذ مخلصنا ورسله القديسون في كل أرجاء العالم . فخصصت بارثيا[۱] لتوما كحقل يعمل فيه كما يقول التقليد، وسيكيثيا[۲] لاندراوس، [۳] واسيبا[٤] ليوحنا الذي بعد أن عاش فيها وقتا ما مات في أفسس ويبدو أن بطرس كرز في بنطس وغلاطية وبيث بنية وكبدوكية وأسيا[٥] لليهود الذين في الشتات وإذ أتى أخيرا إلى روما صلب منكس الرأس، لأنه طلب أن يتالم بهده الطويقة وماذا نقول عن بولس الذي بشر بإنجيل المسيح من أورشليم إلى الليريكون، [۱] واستشهد بعد ذلك في روما في عهد نيرون ولقد روى أوريجانوس هذه الحقائق في المجلد الثالث من تفسيره لسفر التكوين

# الفصل الثاني

#### أول رئيس على كنيسة روما

بعد استشهاد بولس وبطرس كان لينس أول من نال أسقفية كنيسة روما وقد ذكره بولس عند الكتابة إلى بتيموثاوس من روما في التحية الواردة في نهاية الرسالة · [٧]

(١) Parthia وكانت مملكة مستقلة في عضو الرسل أمتدت من الهند إلى تهر القرات ومن بحر قرّوين إلى خليج العجم.

Scythia (٢) المنطقة الواقعة شمال بحر قزوين والبحر الأسود.

 <sup>(</sup>٣) ولهذا يقول الروس أنه شفيعهم ويقول اليونانيون أنه شفيعهم إذ صلب في بالادهم .

 <sup>(</sup>٤) كانت ولاية آسيا تشمل فقط شويطا ضيفًا مسن آسيا الصغرى على شاطىء البحسر الأبيض المتوسط وتشمل
 مسيا ولبدية وكاريا -

<sup>(</sup>٥) خمس ولايات من أسيا الصغرى ذكرت في (١ بط ١ ٪ ١)٠

<sup>(1)</sup> انظر رو ١٥ : ١٩ وكالت الليريكون اقليما رومانيا واقعا على الشاطيء الشرقي لبحو الأدرياتيك -

<sup>(</sup>V) YI, 3:17.

# الفصل الثالث

#### رسائل الرسل

- (۱) أن رسالة بطرس الأول معترف بصحتها وقد استعملها الشيوخ الأقدمون في كتابتهم كسفر لا يقبل أى نزاع على أننا علمنا بأن رسالته الثانية الموجودة بين أيدينا الأن ليست ضمن الأسفار القالونية الا] ولكنها مع ذلك إذ انضحت نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقى الأسفار .
- (٢) أما ما يسمى «أعمال بطرس» «والأنجيل» الذي يحمل اسمه و «الكرازة» و «الرؤيا» كما سميت فأننا ثعلم أنها لم تقبل من الجميع لأنه لم يقتبس منها أي كاتب حديث أو قديم.
- (٣) على أننى سأحرص أن أبين في مؤلفي التاريخي عــ الاوة على التسلسل الرسمـي[٢] مــا اعتـاد كتاب الكنيسـة اقتباسـه ضمن وقت الآخر من الأسفار المتنازع عليها، وما قالوه عـن الاسفار القانونية المقبولة، وعن غيرها
- (٤) أما الأسفار التي تخمل أسم بطرس فالذي أغرفه هو أن رسالة واحدة فقط قانونية ومعترف بها من الشيوخ الأقدمين .
- (٥) وأما رسائل بولس الأربع عشرة فهي معروفة ولا نزاع عليها، وليس من الأمانة التغاضي عن هذه الحقيقة وهي أن البعض رفضوا رسالة العبرانيين قائلين أن كنيسة روما تشككت فيها على أساس أن بولس لم يكتبها أما ما قاله الذين سبقونا عن هذه الرسالة فسأفرد له مكانا خاصا في الموضع المناسب [٣] وأما عن «أعمال بولس» فلم أجده بين الأسفار غير المتنازع عليها

 <sup>(</sup>١) لقد أجمعت كل الكنائس على قانونية هذه الرسالة وقد أشار إليها فرمليان أسقف قيصرية كبدوكية في القزن الثالث:
 واكليمنفس الأسكندري وكثيرون غيرهما.

<sup>(</sup>٢) أي التاليل القانوني للأسفار المذكورة ١

۲۰ انظر کتاب ۲ ف ۱۶ و ۲۰ و ۲۰ .

(٦) ولكن نظرا لأن نقس الرسول في تحيته الواردة بآخر رسالة رومية[٤] ذكر - ضمن من ذكرهم - هرماس الذي ينسب إليه السفر المسمى الراعي [٥] فيجب ملاحظة أن هذا السفر أيضا متنازع عليه ولا يمكن وضعه ضمن الأسفار المعترف بهاء مع أن البعض يعتبرونه لا غنى عنه سيما عند من يريدون تعلم مبادىء الأيمان وعلى أن حال فنحن نعرف أنه يقرأ في الكنائس، كما تبينت أن البعض من اقدم الكتاب اقتبسوا منه .

(٧) وهذا يكفى لايضاح الأسفار غير المتنازع عليها والأسفار غير المعترف بها من الجميع



<sup>(</sup>٤) انظر (رو ١٦ : ١٤).

 <sup>(</sup>٥) ظهر في النصف الثاني من القرن الثاني وأشار إليه ايريناوس واكليستضس الاسكندري وأوريجانوس - وفي فصل ٢٥ من هذا الكتاب بذكر يوسابيوس أنه غير قانوني .

# الفصل الرابع

#### خلقاء الرسل الأولون

- (١) واضح مما كتبه يولس[١] ومما دونه لوقا في سفر الأعمال[٢] أنه (أي بولس) بشر الأمم (أي الوثنيين) ووضع أساسا للكتائس «من أورشليم وما حولها إلى الليريكون»
- (۲) أما عدد الأقطار التي كرز فيها بطرس بالمسيح ونادى بتعاليم العهد الجديد بين أهل الحتان فواضح من رسالت السابق التحدث عنها بأنها غير متنازع عليها في هذه الرسالة يكتب عن العبرانيين المتغربين من شتات بنتس وغلاطية وكبدوكية وأسيا وبشيئية [۳]
- (٣) وأما عدد وأسماء الـ ذين أصبحوا من بين هؤلاء أتباعا مخلصين وغيـ ورين للرسل واعتبروا
   مستحقين للعناية بالكنائس التي أسسوها فليس من السهل حصرهم سوى من ذكرهم بولس في كتاباته .
- (٤) لأنه كا له زملاء في العمل لا حصر لهم، وزملاء المتجدون معه كما دعاهم، [٤] وقد أكرم معظمهم بذكريات لا تمحى، لأنه سجل لهم في كتاباته شهادات دائمة
  - (٥) وتحدث لوقا أيضا عن أصدقائه في سقر الأعمال وذكرهم بالاسم [٥]
- (٦) وكما هـ و مدون كان تيموثاوس أول مـن قبل الأسقفية على أبروشية أقسس، وتيطس على كنائس كريت .
- (٧) أما لوقا، الذي كان من أبوين أنطاكيين، والذي كان يمتهن الطب[٦] والذي كان صديقا حميما لبولس وسعروفا من سائر الرسل، فقد ترك لنا في سفرين قانونين براهين على موهبة الشفاء

<sup>(</sup>۱) (رو ۱۵: ۱۹) ، (۲) من ص ۹ فصاعدا ، (۳) (۱ يظ ۱: ۱) ، (٤) (في ۲: ۲۰ ، ظن ۲) ،

<sup>(</sup>٥) (اع ٦ : ٥) ويوح نا الملقب صرقب (١٨ : ٢٥ : ١٣ : ١٣ ، ١٥ : ٣٧) وسيلا (١٥ : ٤٠) وتينجوثاوس (١٦ : ١ إلخ) وأكيلا وبرينكلا (١٨) وأرسطين (١٩ : ٢٢) ونجايس واسترخس المكدونيين (١٩ : ٢٩) إلخ.

<sup>(</sup>٦) (كۇ ٤ : ١٤)٠

الروحى التي تعلمها منهم · أما أحد هذين السفرين فهو الإنجيل الذي يشهد بأنه كتبه كما سلمه إليه الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة ، والذين قد تتبعهم من الأول بالتدقيق كما يقول · [٧] وأما السفر الثاني فهو أعمال الرسل الذي كتبه ، لا يناء على رواية الآخرين ، بل بناء على ما رآه هو بنفسه ·

- (٨) ويقال أن بولس كلما قـــال «بحسب أنجيل٨» أنما كـــان يشـــير إلى أنجيل لوقـــا كأنه يتحدث عن أنجيلة هو -
- (٩) أما عن باقى أتباع بولس فأنه يشهد بأن كريسكيس قد أرسل إلى بلاد الخال[٩] أما لينس الذي يذكره في رسالته الثانية إلى تيموثاوس[١٠] كرفيقه في روما فقد خلف بطرس في أسقفية الكنيسة هناك[١١] كما سبق أن بينا-
- (١٠) وكان اكلمنـفسن[١٢] الذي أقيم ثالث أسقف عملي كنيسة روما زميـلا لبولس في العمل ومتجندا معه كما يشهد بولس نفسه
- (۱۱) وعلاوة على هؤلاء فأن ذلك الأربوباغي، المسمى ديونيسيوس، الذي كان أول من آمن بعد خطاب بولس للاثينيين في أربوس باغوس، (كما دونه لوقا في سفر الأعمال[۱۳] فقد ورد ذكره في كتابات شخص آخر يسمى ديونيسيوس كان كاتبا قديما وراعيا لأبروشية كورئثوس[18] قائلا عنه أنه أول أسقف لكنيسة أثينا
- (١٢) أما الحوادث المتعلقة بالحلافة الرسولية فستتحدث عنها في الوقت المناسب، وفي نفس الوقت لنتابع مجرى تاريخنا.



<sup>(</sup>V) (لو ۱ : ۲ و ۳) ؛ (A) (رو ۲ : ۱۱ تا ۱۲ : ۹ تا ۲ تی ۲ : ۸) ، (V)

<sup>(</sup>٩) (٢ تي ٤ : ١٠) وفي هذه الآية لم يذكر بأنه «أرسل» بل «ذهب»، ولم يذكر بأنه ذهب إلى بلاد الغال بل إلى غلاطية

<sup>(</sup>۱۰) (۲ تی ٤ : ۲۱) (۱۱) انظر ف ۲ · (۲۱) (فی ٤ : ۳) · (۳۲) (ام ۲۷ : ۳۲) ·

<sup>(</sup>١٤) انظر ما ورد في كتاب ؛ ف ٢٣.

# الفصل الخامين

#### حصار اليهود الأخير بعد السيح

- (۱) بعد أن ملك نيرون ثلاث عشرة سنة ،[۱] وجالبا وأثو[۲] سنة وسئة أشهر نودى بفلسسيان (الذي اشتهر بحملاته على اليهود) ملكا على اليهودية ، ونال لقب امبراطور من الجيوش الحالة هناك وإذ قصد على القور إلى روما أوكل أمر الحرب ضد اليهود لابنه تبطس ١٣]
- (٢) لأن اليهود بعد صعود مخلصنا لم يكتفوا بجريتهم ضده بل دبروا الكثير من المؤامرات ضد رسله على قدر استطاعتهم، ففي أول الأصر رجموا استفانوس، [٤] وبعده قطعوا رأس يعقوب [٥] بن زبدى أخى يوحنا، وأخيرا مات يعقوب (أول أسقف على كرسى أورشليم بعد صعود مخلصنا) بالطريقة السابق شرحها الـ [٦] أما سائر الرسل الذين استمرت المؤامرات ضدهم بقصد أبادتهم، وطوردوا من أرض اليهودية، قيقد ذهبوا إلى كيل الأمم ليكرزوا بالإنجيل معتمدين على قوة المسيح الذي قال لهم الذهبوا وتلمذوا جميع الأمم باسمى الـ [٧]
- (٣) أما شعب الكنيسة في أورشليم فقد صدر لهم الأمر في رؤيا (ظهرت لاشخاص موثوق بهم هناك قبل الحرب) بأن يتركوا المدينة ويسكنوا في من مقاطعة بيريه تدعى «بلا»،[٨] وإذ جاء هؤلاء المؤمنون بالمسيح من أورشليم إلى هناك بدا كأن مدينة اليهود الملكية وكل أرض اليهودية قد أقفرت من الرجال المباركين، وحل غضب الله بشدة على من ثاروا ضد المسيح ورسله، فأباد نهائيا ذلك الجيل الشرير.
- (٤) على أن عدد المصائب التي حلت بتلك الأمة في كل مكان، والنكبات الشديدة جدا التي نكب بها سكان اليهودية بصفة خاصة، وآلاف الرجال والنساء والاطفال الذين هلكوا بالسيف وبالمجاعات والنوان أخرى من الموت لا حصر لها كل هذه الأمور والحصارات الكثيرة التي حصلت بمدن اليهودية،

<sup>(</sup>۱) ملك نيرون من ١٦ أكتوبر سنة ٥٤ إلى ٩ يونية سنة ٨٦م - (١)

<sup>(</sup>٣) قام تيطس بمحاربة اليهود بعد ارتحال ابيه، وأنهى حصار أورشليم في ٨ سبتمبر سنة ٧٠٠ - (٤) (اع ٧ : ٨ إلخ).

<sup>(</sup>٥) (اع ۱۲ : ۲۰) ، (٦) انظر ك ۲ ف ۲۳ ، (٧) (فت ۲۸ : ۱۹) ،

Pella (A) مدينة شرق الأردن تقع في شمال Perea بيريه وكانت تحت سلطة هيرودس أغربياس الثاني -

والالام المفرطة التي عاناها من هربوا إلى أورشليم نفسهسا كأنها مدينة أمينة، وأخيرا الستياز العام للحرب كلها، وكذا أحداثها تفصيلا، وكيف وقفت أخيرا رجسة الخراب - التي تنبأ عنها الأنبياء [٩] - في هيكل الله نفسه الذي ذاعت شهرته منذ القديم، الهيكل الذي كان ينتظر حينداك خرابه النهائي الكامل بالناز . . . كل هذه يجد وصفها بدقة كل من أراد في التاريخ الذي كتبه يوسيفوس.

- (٥) ولكنه من الضرورى اثبات أن هذا الكاتب سجل بأن جماهير الذين تجمعوا من كل اليهودية وقت الفصح، والذين وصل عددهم إلى ثلاثة مالاين نفس، أغلق عليهم في أورشليم «كأنهم في سـجن» حسب تعبيره.
- (٦) لأنه كان عدلا في نـفس الأيام[١٠] التي سببوا فيها الآلام للمخلص، المحسن لـلجميع، مسيح الله، يغلق عليهم «كأنهم في سجن»، ويلقوا الهلاك من يد العدل الألهي.
- (٧) وإذا ما تجاوزت عن المصائب الخاصة التي عانوها من المهجوم عليهم بالسيف وبغيره، أراه من الضروري التحدث فقط عن المصائب التي سببتها المجاعة، لكي يعرف قارثو كتابي هذا أن الله لم يبطىء في الانتقام منهم بسبب شرهم ضد مسيح الله.



# القصل السادس

#### الجاعة التي نُكبوا بها

- (١) وإذا ما تصفحنا السفر الحامس من تاريخ يوسيفوس ثانية وجدنا الفواجع التي حدثت وقتند [١] فأنه يقول:
- (٢) "أما عن الأثرياء فـقد كـان خطرا أيضا أن يبـقوا · لأنهم وقــد تظاهروا بالرغبـة في هجر النــاس فـقد قتلوا بسبب تروتهم · أما جنون الشورة فقد زادته المجـاعة · وهكذا ازدادت حــدة البؤس والشقاء يوما بعد يوم ·
- (٣) الولم يعد الطعام يُرى وإذ كان الناس يقتحمون المنازل كانوا يفتشونها بدقة، وكلما وجدوا فيها شيئا يؤكل عذبوا أصحابها على أساس أنهم أنكروا أن عندهم شيئا وأن لم يجدوا فيها شيئا عذبوهم على أساس أنهم حبأوه بمنتهى الدقة والحرص .
- (3) قاما الدليل على أنهم يمتلكون طعاما أو لا يمتلكون فكان يوجد في أجسام هؤلاء المساكين فمن كانت مناظرهم حسنة اعتبروا بأنهم يحصلون على كمية كافية من الطعام أما من كانت مناظرهم هزيلة فقد كانوا يتبجاوزون عنهم على أساس أنه من السخافة قتل من هم على وشك الهلاك بسبب الفاقة .
- (٥) «ولقد باع الكثيرون ممتلكاتهم سرا للحصول على كيلة من الحنطة أن كانوا من طبقة الأغنياء، أو من الشعير أن كانوا فقراء وإذ كانوا يختبئون في مخبئات منازلهم كان البعض يأكلون الجبوب نيئة بسبب شدة حاجتهم، والبعض يطبخونها حسبما كانت تملى عليهم ظروف الحاجة والخوف ا
  - (٦) الم تعد الموائد تبسط في أي مكان، بل كانوا يخطفون الطعام قبل أن ينضج وينهشونه.

"ويالشناعـة المنظر إذ كان المرء يرى الأقـوياء يحصلون على نصـيب وافر، أمـا الضعفـاء فكانوا يتضورون جوعا٠

<sup>(</sup>١) أي في وقت الفصح-

<sup>(</sup>۲) يوسيفيوس ك ٥ ف ١٠ : ٢و٣٠

(٧) "يقينا أن المجاعات أشر الشرور وهي لا تطبح بشيء أكثر من الحياء الأن ما يستحق الأحترام في ظروف أخرى يحتقر في ظروف المجاعة فالنساء كن يخطفن الطعام من أفواه أزواجهن وأولادهن، ومن آبائهن، والأشر من كل ذلك كانت الأمهات يخطفن من أطفالهن وبينما كانت تذوى حياة فلذات أكبادهن بين أذرعهن كن لا يخجلن من خطف آخر نقطة تسد رمقهم

(٨) «وحتى عندما يأكلون بهذه الطريقة كان لابد من افتضاح أمرهم · فالناهبون كانوا يظهرون في كل مكان لسلبهم حستى من هذه الكميات الضئيلة من الطعام · لانهم كلما رأوا منزلا مغلقا اعسبروا ذلك علامة على أن الذين بالداخل يأكلون · وللحال كانوا يقتحمون الأبواب ويندفعون ويخطفون ما كانوا ياكلون ، وفي كثير من الحالات كانوا ينتزعونه من حلقهم ·

(٩) «أما المتقدمون في السن الذين كانوا يتشبثون بطعامهم فكانوا يضربون وأن خبأته النسوة في أيديهن نتفت شعوره ن بسبب هذا التصرف ولم تعد هنالك رأفة لا بالشيوخ ولا بالأطفال، بل كانوا يرقعون الأطفال المتشبثين بلقمة الطعام ويلقون بهم إلى الأرض أما الذين يحسون بدخولهم ويبلغون ما كانوا يزمعون اختطافه فكانوا يعاملون بفسوة أشد كأنهم قد أساءوا إليهم

(١٠) "وكانوا يجسرون أقسى أنواع التعديب ليكتشفوا الطعام، فكانوا يتقدمون إلى التعساء المساكين فيغلقون فتحات أجسامهم السرية بالأعشاب المرة، ويثقبون مقاعدهم بقضبان حادة وكان الناس يعانون آلاما تتقدد منها الأسماع، وذلك لإلزامهم على الاعتراف بأنهم علكون ولو رغيف واحدا، أو لأظهار ولو درهم واحد من الشعير خبأوه .

(۱۱) العلى أن المعذبين أنفسهم لم يكونوا يعانون مرارة الجوع · وكان يكن أن تبدو تصرفاتهم أقل وحشية لو أنهم قد دفعتهم إليها الحاجة · ولكنهم لجأوا إليها بسبب جنونهم ، ولتزويد أنفسهم بالمؤونة التي تلزم للمستقبل ·

(١٣) اوان تسلل أحد من المدينة ليلا ووصل إلى حبرس الحدود الروسانيين لجمع بعض الحشائش أو الأعشاب البرية ذهبوا إليه لمقابلته، وبينما يظن أنه قد نجا من المعدو يأخذون منه ما قد أتى به، ورغم توسلاته إليهم وحلفه باسم الله العظيم المهوب، وتذلله إليهم ليعطوه جزءا مما خاطر بحياته في سبيل الحصول عليه، فقد كانوا لا يعيدون إليه شيئاً وكان من حسن حظ الشخص أن لا يقتل بعد أن ينهب»

(١٣) وبعد أن ذكر يوسيفوس أمور أخرى، يضيف إلى هذا الوصف ما يأتى: [٣] "وإذ وضع حد لامكانية الخروج من المدينة[٤] تبدد من أمام اليهود كل أمل للنجاة. واشتدت المجاعة فالتهمت بيوتا وعائلات، وامتلأت الغرف بجثث النساء والأولاد، وطرقات المدينة بجثث المشايخ.

(١٤) هوكان الأولاد والشباب - وقد برحت بهم المجاعة - يتجولون في الأسواق كأشباح، ويسقطون حيثما باغتهم الموت، وكان المرضى لا يقوون على دفن أقاربهم، أما من كانوا يقوون فقد كانوا يترددون بسبب كثرة الموتى وبسبب شكهم في مصيرهم والكثيرون كانوا يموتون فعلا وهم يدفنون غيرهم، والكثيرون كانوا يعمدون إلى قبورهم قبل أن يأتيهم الموت

(١٥) قولم يكن هناك بكاء أو نحيب في هذه المصائب لأن المجاعة قست العواطف الطبيعية وكان الذين يموتون بطيئا ينظرون بعين الحسرة إلى من انتقلوا إلى راحتهم قبلهم وكان يغمر المدينة صمت رهيب وليل مخيف

(١٦) «أما اللصوص فقد كانوا أشد رعبا من هذه الأهوال، لأنهم كانوا يقتحمون البيوت التي كانت وقتند مجرد قبور، وينهبون الموتى وبجردون أجسامهم من أغطيتها، وينصرفون ضاحكين، وكانوا يجربون أطراف سيوفهم في الجنث، كما كانوا ينخسون الأجسام الملقاة إلى الأرض التي لا تـزال حية ليجربوا أسلحتهم أما الذين كانوا يتوسلون بأن يسمح لهم باستعمال ذراعهم اليمين متقلدين سيوفهم فقد كانوا يتركونهم باحتقار لتفنيهم المجاعة، وكان كل واحد من هؤلاء يموت مثبت عينيه في الهيكل، كما كانوا يتركون الثائرين أحياء،

(١٧) "وفى بداية الأمر أعطى هؤلاء الأوامر لدفن الموتى على حساب الخزانة العامة، لاتهم لم يحتملوا الروائح الكريهة ولكنهم لما عجزوا عن ذلك فيما بعد كانسوا يطرحون الجثث من قوق الأسوار إلى الخنادق .

(١٨) ﴿وَإِذْ دَارَ تَيْطُسُ حُولُ المَدِينَةِ، وَرَأَى الْخَنَادَقُ مَلِينَةً بِالمُوتَى، والدم المُتَجَمَّدُ طافح مِن الجُئْثُ المُتَعَمِّنَةِ، تَصَاعِدُ أَنْيِنَهِ، وإذْ رفع يديه دعا الله ليشهد بأن هذا لم يكن من صنعه،

<sup>(</sup>٣) نفس الكتاب ف ١٢ : ٣ و ٤ -

 <sup>(</sup>٤) كان تيطس وقد للد أكمل بناء سور حمول المدينة استخال معمد الهروب منها، وقد وصف يوسيفوس هذا السور في
 الفصل السابق مباشرة .

(١٩) وبعد أن تحدث يوسيفوس عن أمور أخرى استأنف حديشة قائلا[٥] «أنني لا أترده في التعبير عما أشعر به و فأعتقد بأنه لو تأخر الرومانيون في الهجوم على هؤلاء المجرمين الاشقياء لابتلعت المدينة هوة سحيقة، أو دهمها فيضان، أو دمرتها صاعقة كتلك التي دمرت سدوم لأنها أخرجت جيلا من البشر أشر عمن عانوا ذلك التأديب والواقع أنه بسبب جنونهم أبيد كل الشعب»

#### (۲۰) وفي الكتاب السادس يدون ما يلي: [٦]

«أن من ماتوا من هؤلاء في المدينة بسبب المجاعة لا يحصى عددهم، والمصائب التي عانوها لا يكن وصفها · لأنه أن ظهر ولو شبح الطعام في أي بيت نشبت فيه الحرب، واشتبك أعز الأصدقاء في الحروب بعضهم مع بعض، وخطفوا من بعضهم أود الحياة مهما كان ضيئلا ·

(٢١) "وأبوا أن يصدقوا أنه حتى الذين في النزع الأخير كانوا بدون طعام، بل كان اللصوص يف يفتشونهم وهم يلفظون النسمات الأخيرة لئلا يكون هنالك من يدعى الموت وهو يخفى الطعام في حضنه وكانوا يتعشرون ككلاب سعرانة وأفواههم مفتوحة من انعدام الطعام، ويضربون الأبواب كأنهم سكاري، وفي وهنهم وضعفهم كانوا يهجمون على البيت الواحد صرتين أو ثلاث مرات في ساعة واحدة

(٢٢) اواضطرتهم الحاجة الأكل أي شيء يجدونه وكانوا يجمعون أشياء لا تليق بأقذر البهائم غير العاقلة ويلتهم وأحذيتهم، وكانوا يجردون دروعهم من جلودها ويتلهمونها وأتخذ البعض من القش القديم طعامات وجمع الآخرون أعقاب الحنطة المتروكة في الأرض وباعوا أقل كمية بأزبعة دراهم .

(٢٣) «ولماذا أتحدث عن المخارى التي تجلت أثناء المجاعة نحو الأشياء غير العاقلة؟ لأننى سأروى حقيقة لم تدون عن اليونانيين أو البرابرة، أروع من أن تروى، وأشنع من أن تصدق وكان يسرنى أن أتجنب ذكر هذه المصية لئلا يظن الأعقاب أننى أروى قصصا حيالية خرافية لولا أننى لدى شهود لا يحصى عددهم معاصرون لى وفضلا عن ذلك فأن خدمتى لبلادى تعتبر ناقصة أن أنا أحجمت عن وصف الآلام التي تحملتها (بلادى).

(٢٤) «كانت هنالك اموأة تدعى مريم سكنت بعد نهر الأردن، يبدعى أبوها البعازر من قرية بيتزور (ومعناها بيت الزوف)، وكانت هذه المرأة ذات شخصية بارزة بسبب أسرتها وثروتها، وقد هربت مع بقية الجماهير إلى أورشليم، وأغلق عليها معهم أثناء الحصار،

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب ف ١٣: ١٠

(٢٥) «أما الطعاة فقد سلبوها من بقية أمتعتها التي أحضرتها معها إلى المدينة من بيرية وكان الحرس يهجمون عليها يوميا لخطف بـقية ممتلكاتها وكل ما يمكن أن يرى من الطعام. وقد سبب هذا خنق المرأة، ولذا قانها بتوبيخاتها المستمرة ولعناتها أهاجت غيظ هؤلاء الأوغاد وحنقهم عليها.

(٢٦) الولكن لم يشأ أحد أن يقتلها وذلك أما لباعث الأشفاق عليها أو السخط عليها وقد تعبت من أيجاد الطعام للاخرين ليسأكلوا وأصبحت مهمة البحث عن الطعام شاقة جدا في كل مكان وكانت المجاعة تعيض أمعاءها وأحشاءها وكانت ثورة الحنق أشد قسوة من المجاعة نفسها وإذ أتخذت من المجاعة والحاجة مشيرين لها اعتزمت أن تفعل أمرا شاذا جدا

(۲۷) "فأمسكت طفلها - وكان ولدا يرضع ثدييها - وقالت: ما أشقاك أيها الطفل في الحزب والمجاعة والفتنة، لماذا أبقى عليك؟ لابد أن يستعبدنا الرومانيون حتى لو سمحوا لنا بأن نعيش وحتى العبودية سيقتها المجاعة، أما الثوار فأنهم أقسى من الأثنين - تعالى وكن لى طعاما، وسخطا[۷] على هؤلاء الثوار، وسخرية للعالم، لأن هذا كل ما بقى لتكملة مصائب اليهود .

(٢٨) "وإذ قالت هذا قبتلت ابنها ولما طبخته أكلت نصفه وغطت النصف الباقي وحفظته وللحال ظهر الشوار، ولما شموا الرائحة الكريهة هددوها بالقبتل في الحال أن لم تقدم إليهم ما طبخته فأجابت بأنها حفظت لهم نصيباً وافرا، وعند ذلك كشفت ما تبقى من الطفل.

(٢٩) قوللحال أخذتهم الدهشة والرعب والفزع، ووقفوا مذهولين أمام المنظر، ولكنها قالت، الطفل طفلي، وأنا الذي فعلت به هذا، كلموا لأني أنا أيضا أكلت، لا تكونوا أكثر شفقة من المرأة ولا أكثر حنوا من الأم، أما أن بلغت بكم التقوى إلى الحد فيه تحجمون على ضحيتي فقد أكلت أنا منها، واتركوا لى الباقي.

(٣٠) الواذ قالت هذه الكلمات خرج الرجال مرتعدين، وانزعموا من هذا الحادث ولكنهم بصعوبة سلموا هذا الطعام للأم ومن ثم ذاعت أنباء هذه الجريمة المروعة في كل المدينة، وإذ صور الجميع هذا العمل الوحشي أمام أعينهم انزعجوا كأنهم هم الذين ارتكبوه

(٣١) "وتمنى الموت كل من كانوا يعانون آلام المجاعة، وطوبى لمن ساتوا قبل أن يسمعوا أو يروا
 أمثال هذه الفواجع».

(٣٢) هكذا كان جزاء اليهود من أجل شرهم وأجرامهم ضد مسيح الله -

 <sup>(</sup>٧) كانت عقيدة القوم وقتتذ أن تفوس المقتولين تعليب قاتليها .



(۲) وهذه هي كلماته:

الويل للحبالي والمرضعات في تلك الأيام · وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت، لائه يكون حيتنذ ضيق عظيم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الأن ولن يكن» ·

(٣) وإذ أحصى المؤرخ جميع عدد القتلى قال أن مليون ومائة ألف هلكوا من المجاعة والسيف، وأن بقية الثوار واللصوص قتلوا إذ خان أحدهم الآخر بعد أخذ المدينة واستهفى أطول الشبان وأجملهم كعلامة على الانتصار أما باقى الجماهير فأن من زادت أعمارهم على سبعة عشرة سنة أرسلوا كاسرى ليعملوا في أعمال مصر، [٢] وتشتت غيرهم أكثر منهم في الأقطار المختلفة ليلقوا حتفهم في المشاهد العامة بالسيف والوحوش الكاسرة أما من كانت تقل أعمارهم عن سبعة عشر سنة فقد اقتيدوا ليباعوا كعبيد، وهؤلاء وحدهم بلغ عددهم تسعين ألفا

(٤) وقد حدثت هذه الأمور على هذا النحو في السنة الثانية من ملك فاسبسيان[٣] وفقا لنبوات ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي سبق أن رآها بقوة لاهوته كأنها كانت ماثلة أمام عينيه، وبكى وأكتأب كما يقرر الإنجيليون الذين نقلوا إلينا نفس الكلمات التي نطق بها كأنه يخاطب أورشليم نفسها:[٤]

(٥) «أنك لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك ولكن الآن قد أخفى عن عينبك، فأنه متأتى أيام ويحيط بك أعداؤك بمترسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك إلى الأرض أنت وبنيك الم

<sup>(</sup>١) (مت ٢٤ : ١٩ - ٢١)٠

<sup>(</sup>٢) القصود بهذه الأعمال المحاجر حيث كانت تؤخذ منها أحجار رخامية جميلة تستعمل في المباني .

 <sup>(</sup>٣) يقرر يوسيفوس (ك ٦ ف ٨ : ٥ ، ف ١٠ ؛ ١) أن الحصار ثم في ٨ سبتمبر وفي الفرقرة الثانية يقول أنه تم قن السنة الثانية من ملك فاسبسيان ولما كمان هذا قد نودي به أمبراطورا في أول يولية سنة ٦٩م لذلك يكون الحصار قد مم في ٨ سبتمبر سنة ٧٠م .
 (٤) (لو ١٩ : ٢٤ - ٤٤).

- (٦) وبعد ذلك يقول كأنه يتحدث عن الشعب[٥] الأنه يكون ضيق عظيم في الأرض وسخط على هذا الشعب ويقعون بفم السيف ويسبون إلى جميع الأمم وتكون أورشليم مدوسة من الأمم حتى تكمل أزمنة الأمم وأيضا[٦] الومتى رأيتم أورشليم متحاطة بجيوش فحيننذ اعلموا أنه قد اقترب خوابها».
- (٧) فإن قارن أحد كلمات مخلصنا بالوصف الآخر الذي دونه ذلك المؤرخ عن الحرب كلها
   فيكف لا يتعجب معترفا بأن سبق علم مخلصنا ونبواته كانت إلهية حقا وعجيبة جدا.
- (A) أما عن تلك المصائب التي حلت بكل الأمة اليهودية بعد آلام المخلص، وبعد الكلمات التي نطق بها جمهور اليهود عندما طلبوا اطلاق اللص القاتل ورفع رئيس الحياة من وسطهم[٧] فلا يحتاج الأمر لاضافة شيء لرواية المؤرخ
- (٩) ولكن قد يكون من المناسب أن نذكر أيضا تلك الحوادث التي وضحت رحمة العناية الآلهية الكلية الصلاح التي أرجات خرابهم أربعين سنة كاملة بعد جريمتهم ضد المسيح وفي هذه المدة كان لا يزال الكثيرون من الرسل والتلاميذ ويعقوب نفسه أول أسقف هناك، الذي كان يدعى أخا الرب، أحياء، ومقيمين في أورشليم نفسها كأضمن حصن للمكان وهكذا برهنت العناية الإلهية على طول أثاتها من نحوهم، لكي ترى أن كانوا بالندامة على ما ارتكبوه والتوبة ينالون الصفح والخلاص وعلاوة على طول أناة العناية الألهية فأنها قدمت علامات لما كان مزمعا أن يحل بهم أن لم يتوبوا.
- (١٠) وطالما كان المؤرخ السابق الأشارة إليه قد رأى بأن هذه الأمور جديرة بالذكر قائنا لن نفعل شيئا أفضل من اقتباسها لمنفعة قراء هذا المؤلف.



· (7 · p) (7)

<sup>(</sup>٥) (لو ۲۱: ۲۲ و ۲۶)٠

<sup>(</sup>٧) (اع ۲: ١٤ ، مت ١٧ : ٢٠ ، مر ١٥ : ١١ ، لو ٢٢ : ١٨)٠

# الفصل الثام

#### العلامات التي سبقت الحرب

(١) وإن رجعت إلى كتاب هذا المؤلف قرأت الآتي في السفر السادس من تازيخه وهاك كلماته [١]

الهكذا كان هذا الشعب البائس في هذا الوقت فريسة للدجالين والأنبياء الكذبة ولكنهم لم يضغوا ولم يصدقوا تلك الرؤى والعلامات التي كانت تنبىء باقتراب الخراب، بل بالعكس استخفوا بالأعلانات الألهية كأن البرق قد بهر عبونهم، أو كانهم قد أصبحوا بلا عقول وبلا فهم

- (٢) الفغى وقت واحد وقف فوق المدينة نجم في شكل سيف، ومذنب دام سنة كاملة ، ثم أنه قبل الشورة، وقبل القلاقل التي أدت إلى الحرب، عندما أجتمع الشعب للاحتفاظ بعيد الفطير[٢] في الثامن من شهر ذاتشكوس، [٣] وفي الماعة التاسعة من الليل، أضاء نور عظيم في المذبح والهيكل حتى بدا كأنه نهار منير ودامت هذه الحالة نصف ساعة وقد كانت تبدو لرجل الشازع علامة طيبة، أما الكتبة فقد رأوا فيها نذيرا بتلك الحوادث التي حلت بهم بعد ذلك مباشرة .
- (٣) «وفي نفس العياد كان رئيس الكهنة يقود بقرة لتقاديمها ذبيحة فولدت خروفا في وسط الهيكل».
- (٤) الأما السوابة الشرقية للهيكل الداخلي، وكانت سميكة جدا ومصنوعة من السرونز، وكان يغلقها بصعوبة عشرون رجلا في المساء، وكانت ترتكز على قضبان حديدية، ومثبتة في الأرض بعوارض قوية، فقد وجدت تنفتح من تلقاء ذاتها في الساعة السادسة من الليل
- (٥) «وبعد العيد بايام قليلة، في الحادي والعشرين من شهر أرتيميوس[٤] بدت رؤيا عجيبة تفوق التصديق كان يمكن القول عن هذه الأعجوبة أنها خرافة لولا أنها قد رواها من رأوها، ولو لم تكن المصائب التي تلتها تستحق علامات كهذه و لأنه قبل غروب الشمس ظهرت في وسط الجو في كل تلك المنطقة عربات وقرق مسلحة تلف في السحب وتحيط بالمدن .

<sup>(</sup>١) يۈسىقوش ك ٦ ف ٥ : ٣٠

<sup>(</sup>٢) أي عبد القصح ·

<sup>(</sup>٣) يقابل شنهر أبريل ا

<sup>(</sup>٤) يقابل أواخر مارس وأواثل ابرايل.

(٦) الوفى العيد الذي يدعي عيد الخمسين، عندما دخل الكهنة الهيكل ليلا كعادتهم لتأدية الخدمة، قالوا أنهم في بداية الأمر أحسوا بحركة وجلبة، وبعد ذلك سمعوا صوتا كأنه صوت جموع كبيرة قائلا: فلتغادر هذا المكان،

(٧) العلى أن ما يأتى أشد رعبا، لأن شخصا يدعى يسوع بن حنايا، وهو شخص قروى عادى، أتى - قبل الحرب بأربع سنوات إذ كانت المدينة في سلام - إلى العيد، [٥] وكانت عادة الجميع أن يقيموا مظالاً في الهيكل اكراما لله، وبدأ يصرخ فجاة: صوت من الشرق، صوت من الغرب، صوت من الأربعة الرياح، صوت ضد أورشليم والهيكل، صوت ضد العريس وضد العروس، صوت ضد كل الشعب:

(٨) «وكان يجول في كل الطرقات يصرخ كهذا نهارا وليلا ولكن بعض أعيان المدينة أغتاطوا من هذه النداءات المنذرة بالشؤم، وألقوا القبض عليه، وضربوه بجلدات كثيرة ولكنه دون أن ينطق بأية كلمة دفاعا عن نفسه، أو يقول شيئا خاصا للحاضرين، استمر يصرخ بنفس الكلمات كالسابق المعاضرين استمر يصرخ بنفس الكلمات كالسابق المعاضرين المتمر يصرخ بنفس الكلمات كالسابق المعاشرين المعا

(٩) ﴿أَمَا الحَكَامَ فَإِذْ ظَنُوا – وكانُوا صَادِقِينَ فِي ظَنَهُمَ – أَنْ الرَّجِلِ تَحْفُوهُ قَوْهُ عَلَوْيَةً، قَدْمُوهُ أَمَامُ الْوَالَى الرَّوْمَانِي . [1] ورغم أنه جلد جلدا مسرحا وصل إلى العظام فأنه لم يسوسل بأن يعفى من الجلد، ولا ذرف دمعة، ولكنه غير لهجة صوته إلى لهجة أسيفة جدد وكان بعد كل جلدة يقول: ويل، ويل لأورشليم».

(١٠) ويسجل نفس المؤرخ حادثة أشد غرابة سن هذه - إذ يقبول أن قولا وجد في كنتاباتهم المقدسة معلنا بأن شخصا معينا يخرج مسن بلادهم في ذلك الوقست ليحكم العالم ، وقد ظن المؤرخ أن هذا تم في فسبسيان .

(١١) على أن فسبسيان لم يحكم كل العالم، بل الجزء الذي كان خاضعا للرومانيين ولذا فالإجدر تطبيقه على المسيح الذي قيل له من الآب «اسألني فأعطيك الأمم ميراثا لك وأقاصى الأرض ملكا لك» [٧] في ذلك الوقت بالذات خرج فعلا صوت رسله القليسين إلى كل الأرض، وإلى اقصاء العالم كلماتهم [٨]

<sup>(</sup>٥) عيد المطال . (٦) السنوس .

# الفهل التاسع

#### يوسيفوس والؤلفات التى تركها

(١) بعد هذا يجدر بنا أن نعرف شيئا عن أصل وعائلة يوسيفوس الذي ساعدنا كشيرا جدا في
 كتابة هذا المؤلف - ولقد قدم لنا هو نفسه المعلومات اللازمة بهذا الصدد في الكلمات التالية:

«يوسيقوس بن متاثباس كاهن في أورشليم، حارب هو نفسه ضد الرومانيين في البداية، واضطر أن يشهد ما حدث فيما بعد»

(۲) وكان أشهر كل اليهود في ذلك الوقت، ليس فقط بين شعبه بل أيضا بين المرومانيين،
 ولذلك أكرم باقامة غثال له في روما، واعتبرت مؤلفاته خليقة بتخصيص مكان لها في المكتبة

(٣) وقد كتب كل آثار اليسهود[١] في عشرين كتابا، وتاريخا للحوب مع الرومانيين[٢] - التي حدثت في أيامه - في سبعة كتب وشهد هو نفسه بأن هذا المؤلف الأخير لم يكتب باللغة اليونانية فقط بل ترجمه هو نفسه إلى اللغة الوطنية وهو خليق بأن نصدقه هنا بسبب أمانته في المواضيع الأخرى .

- (٤) ولا يزال موجودا إلى الآن أيضا كتابان آخران له خليقان بالقراءة، وهما يبحثان عن أقدمية اليهود، [٣] وفيهما يرد على أبيون اللغوى الذي كان قند كتب وقتئذ كتابا ضد اليهود، وعلى آخرين حاولها أن يفتروا على فراتض الشعب اليهودي القديمة العهد
- (٥) في الكتاب الأول يبين عدد الأسفار القانونية للعهد القديم وإذ استقى معلوماته من التقليد القديم يبين الأسفار التي قبلها العبرانيون دون أي نزاع ، وهاك كلماته .

Apology of Flavius Josphus on the Antiquities of the Jews against Apion

<sup>(</sup>١) Antiquitaties Judaicae كتاب كامل للبهود من ابراهيم إلى بدء الحرب مع روما.

<sup>(</sup>٢) De Bello Judaico أدق ما كتب عن هذه الحرب. وقد وصف الكثير من الحوادث بناءٌ على معلوماته الشخصية ·

 <sup>(</sup>٣) العنوان الكامل للكتاب

# الفصل العاشر

# الطريقة التى يذكر بها يوسيفوس الأسفار الإلهية

- (١) «لذلك قليست لدينا أسفار كثيرة تختلف مع بعضها وتتناقص. بل لدينا فقط اثنان وعشرون سفرا،[١] تتضمن تاريخ كل العصور. والمسلم به بحق أنها أسفار إلهية.
- (۲) امن هذه خصة أسفار كتبها موسى، تتضمن الناموس ورواية أصل الأنسان ويستمر التاريخ
   إلى موته وتشتمل هذه الحقية نحو ثلاثة آلاف سنة .
- (٣) "ومن موت موسى إلى موت ارتحشستا، الذي خلف اكزرسيس عملى عرش فارس، كتب الانبياء المذين جاءوا بعد موسى تاريخ عمصورهم في ثلاثة عشر سفوا[٢] أما الأسفار الأربعة الأخرى فتضمن تسابيح لله ووصايا لتقويم حياة البشر.

#### (١) لم يدونها يوسيفوس بالتفصيل ولكنها على الأرجع كانت هكذا:

| ١٧ الأنبياء الصغار الاثنا عشر | ١١ عزرا وتحميا        | ۱ – ٥ أسفار بوسي |
|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| ۱۸ ایوب                       | ۱۰۲ استیر             | ٦ يشوع ١٥        |
| ١٩ مزامين                     | ١٣ أشغيا              | ٧ القضاة وراغوت  |
| ۲۰ أمثال                      | ١٤ ارميا ومراثى ارميا | ٨ حسموثيل        |
| ١٢ الحامعة                    | ١٥ جزقيال             | ٩ الملوك ١٨      |
| ۲۲ نشید الأنشاد               | ٦٠ دانيال             | ١٠ أخبهار الأيام |

#### ويقور أوريجانوس في ك 1 ف ٢٥ من هذا التاريخ أن عدد الاسفار ٢٢ كما يلي :

| 1  | - ٥ اسفار موسى | ١١ عزرا الأول والثاني    | ١٧ أشعياء                |
|----|----------------|--------------------------|--------------------------|
|    | يشوع           | ۱۲ - المزامير            | ۱۸ ارمیا ومراثیه ورسالته |
| ٧  | قضاة وراغوب    | ١٣٣ أمثال                | ١٩ دانيال                |
| ٨  | صمر ثيل        | 31 Hard                  | ۲۰ حوقیال                |
| q  | الملوك         | ١٥٠ تشيد الأنشاد         | ۲۱ أيوب                  |
| ١. | أخيار الأيام   | ١٦ الأنباء الصغار حب رأى | ۲۲ ابستیر                |
|    |                |                          |                          |

روفيتوس

' (٤) "ومن أيام ارتحشستا إلى يومنا هذا دونت كل الحوادث ولكننا لا تستطيع أن نضع فيما دون نفس الثقة التي نضعها في التواريخ السابقة، لأنه لم تكن هنالك سلسلة متعاقبة من الأنبياء أثناء هذه الفترة [٣]

(٥) الما مقدار تحسكنا بكتاباتنا فيضح تماما من موقفنا بازائها · لأنه رغما عن انقضاء فترة طويلة على عليها فلم يتحاسر أحد أن يضيف إليها أو بحذف منها شيئا · لأن كل اليهود جبلوا منذ ولادتهم على اعتبارها تعاليم الله، والتمسك بها، والموت من أجلها بسرور أن لزم الأمر» ·

هذه الملاحظات التي دونها المؤرخ رأيت من النافع اثباتها في هذه المناسبة .

(٦) ولنفس الكاتب مؤلف آخر عظيم الأهمية عن «سمو العقل»[٤] دعاه البعض «المكابين» لأنه يقضمن وصفا للكفاح الذي أبداه العبرانيون بشمهامة من أجل الديانة الحقة، عاثلاً لما هو مدون في سفرى المكاسن.

(٧) ويصرح يوسيفوس نفسه في نهاية الكتاب العشرين من مؤلفه عسن الآثار[٥] أنه قصد كتابة مؤلف في أربعة كتب عن الله ووجوده حسب آراء البهبود التقليدية، وأيضا عن الشرائع ولماذا نبيح أمورا وتحرم أخرى ويذكر نفس المؤلف في مؤلفاته كتبا أخرى كتبها هو

وعالاة على هذه يوجد أيضا سفرا المكابين٠

والغريب هنا أغفاله لأسفار الأنبياء الصغار واثباته لرسالة ارسيا. ويرجع الجميع أن إغفال أسفار الانبياء الاثنى عشر كان مجرد خطأ في النساخ بدليل أنه كتب عنها تفسيرا كما قد أضاف سفرى المكاييين، إلا أنه بدون شك لا يدخل ضمن الاثنين وعشرين سفرا (أنظر ك 1 ف ٢٥).

#### (۲) هي :

| ٩ ارميا ومراثيه               | ٥ أخبار الأيام | ۱ يشوع          |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| ١٠ حزقيال                     | ٦. عزرا ونحميا | ٢ القضاء وراعوث |
| ۱۱ دائیال                     | ٧ استين د د ا  | ٣ صموتيل        |
| ١٢ الأنبياء الصغار الاثنا عشر | ٨ أشعياء       | 3 । सिष्ट       |

۱۲ أيوب

- (٣) أن ارتحث الشار إليه هنا هو ارتحث الونجيمانوس الذي ملك من سنة ٤٦٤ ٤٢٥ ق. م وقي أيامه قام كل من عزرا ونحميا بمهمته، وتنبأ الأنبياء الأخرون، وفي أواخر أيامه أو أوائل أيامه داريوس تنبأ ملاخي الذي هو آخر الأنبياء، وكان الشائع بين اليهود أن روح النبوة أنتهت بانتهاء نبوات حجى وزكريا وملاحي.
  - De Maccabaeis, Sen de rations imperio liber (٤) ، وكثيرا ما عرف ب اسقر المكايين الرابع ا
    - (a) & . T & 11 : T.

(٨) وعلاوة على هذه فمن المناسب أن نقستيس أيضا الكلمات التي وجلت في خسام مؤلفه عن الآثار الثانيد اللشهادة التي استقيناها من روايته في ذلك المكان يهاجم يوسطس الذي من طبرية ، [٦] الذي حاول مثله أن يكتب تاريخا للحوادث المعاصرة على أساس أنه لم يكتب بأمانة وإذ وجه إليه تهما أخرى كثيرة أكمل حديثه بالكلمات الآتية:

(٩) "الواقع أثنى لم أكن حاثفا بصدد كتاباتي كما كنت أنت بل بالعكس لقد قدمت كستبي للاباطرة أنفسهم إذ كانت أغلب الحوادث لا تزال ماثلة أمام أعين الناس لأننى كنت واثقا من أننى كنت متوخيا الصدق في كتابتي ولذلك فلم يخب ظنى في توقع شهادتهم على صدق ما كتبت المناسدة في كتابتي ولذلك فلم يخب ظنى في توقع شهادتهم على صدق ما كتبت المناسدة في كتابتي وللذلك فلم يخب ظنى في توقع شهادتهم على صدق ما كتبت المناسدة في كتابتي وللذلك فلم يخب ظنى في توقع شهادتهم على صدق ما كتبت المناسدة في كتابت المناسدة في كتابت المناسدة في كتابتي وللذلك فلم يخب ظنى في توقع شهادتهم على صدق ما كتبت المناسدة في كتابت المناس

(۱۰) (وقدمت تاریخی أیضا لآخرین کثیرین کان یعضهم معاصرین للحرب مثل الملك أغریباس
 وبعض أقاربه .

(١١) «لأن الأمبراطور تبطس أبدى رغبته الشديدة في أن لا تنقل الحوادث للناس إلا عن طريق كتبى، ولهذا وقع على الكتب بنفسه وأمر بنشرها - وكتب الملك أغريباس اثنتين وستين رسالة شاهدا فيها بصدق روايتى» .

به والآن لننتقل إلى تاريخنا .



 <sup>(</sup>٦) كان قائدًا لإحدى الثورات التي نشبت في تلك المدينة قبل نشوب الحسرب إذ كان يوسيفوس واليا في الجليل، وقد سبب
له متاعب كشيرة كمنافس له • وقد كتب تاريخا للههود انصب بصفة خاصة على حرب الههود، وهاجم يوسيفوس فيه

# الفهل الحادي عشر

## سمعان يتولى إدارة كنيسة أورشليم بعد يعقوب

(۱) بعد استشهاد يعقوب[۱] وغنزو أورشليم، الذي تم بعد ذلك مباشرة، يقال أن يقية رسل الرب وتلامياه الذين كانوا لا يزالون أحياء تجمعوا فيها صعامن كل الاقطار مع أقرباء الرب حسب الجسد. (لأن أغلبهم أيضا كانوا لا يزالون أحياء) ليتشاوروا فيمن يحق له أن يخلف يعقوب

(٢). وقد أجمع الكل على أن سمعان [٢] بن كلوبا · الوارد ذكره أيضاً في الإنجيل [٣] خليق بأن تسند إليه أسقفية تلك الإبروشية - وقد كان ابن عم المخلص كما يقولون - لأن هيجيسيوس يقرر بأن كلوبا كان أخا ليوسف - [2]

# الفصل الثاني عشر

فاسبسيان يأمر بالبحث عن نسل داود

ويقول أيضا أن فاسبسيان بعد غزو أورشليم أمر بأن جميع من ينتمون لذرية داود يجب البحث عنهم لكى لا يترك أحد من النسل الملكى بين اليهدود وتتيجة لهذا حل باليهود اضطهاد عنيف آخر

<sup>(</sup>١) حوالي سنة ٦١ أو ٦٢م.

 <sup>(</sup>٢) بجب التفرقة بين سمعان هذا وسمعان القانوى.

<sup>(</sup>٣) (يو ١٩ : ٥٢)٠

<sup>(</sup>٤) يقول Hegesippus كما ترى فيما بعد (ك ٤ ف ٢٢) أن كلوبا كان غيم الرب.

# الفصل الثالث عشر

## إننكليتس ثانى أسقف على روما

بعد أن حكم فاسبسيان عشر سنوات خلف تيطس ابنه -[۱] وفي السنة الثانية من حكمة تنازل لينس، الذي ظل أسقفا على روما أثنتي عشرة سنة، عن الأسقفية إلى إننكليتس -[۲] على أن تيطس خلفه أخوه دوميتانوس بعد أن حكم سنتين وشهرين .

# الفهل الرابع عشر

## أبيليوس[١] ثاني أسقف على الإسكندرية

وفى السنة الرابعة لحكم دومت انوس مات أنيانوس أول أسقف لأبروشية الاسكندرية بعد أن لبث في منصبه اثنتين وعشرين سنة، وخلفه أبيليوس ثاني أسقف.

# الفصل الخامس عشر

#### أكليمنضس ثالث أسقف على روما

وفى السنة الشانية عشرة لحكم نفس الأمبراطور تولى أكليمنضس أسقفية كنيسة روما خلفالانتكليتس الذى ظل فيها اثنتى عشرة سنة ويخبرنا الرسول (بولس) في رسالته إلى أهل فيلبى أن أكليمنفس هذا كان عاملا منعه [1] وهاك كلماته «مع أكليمندس أيضاً وباقى العاملين منعى الذين أسماؤهم في سفر الحياة»

| Anencletus (Y) | ١) حكم فاسبسيان من أول بولية سنة ٦٩ إلى ٢٤ يونية سنة ٧٩م. |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
|----------------|-----------------------------------------------------------|

<sup>(</sup>١) Abilius او ميليوس حسب تاريخ الكنيسة القبطية -

<sup>(</sup>۱) نی ٤ : ٣٠

# الفهل السادس عشر

## رسالة أكليمنضس

وتوجد بين أيدينا رسالة لاكلي منضس[1] هذا، معترف بصحتها، وهي طويلة جدا وهامة جدا وقد كتبها باسم كنيسة روما إلى كنيسة كورنثوس عندما قامت فتنة في هذه الكنيسة الأخيرة، ونحن نعلم أن هذه الرسالة كانت تستعمل في كنائس كثيرة في العصور الماضية ولا زالت، أما عن قيام فتنة في كنيسة كورنثوس في الوقت المشار إليه فشهد بذلك هيجيسبوس، Hegesippus وشهادته صادقة



# الفصل السابع عشر

## الاضطهاد الذي حدث أيام دومتيانوس

وإذ أظهر دوستيانوس قسوة شديدة تحو الكثيرين، وقتل ظلما عدد ليس بالقلمل من السادة والأشراف في روما، ونفى كثيرين أخرين من الرجال البارزين بلا مبرر، وصادر غتلكاتهم، صار أخيرا خليفة لنيرون في بغضه وعداوته لله والواقع أنه كان ثاني من آثار اضطهادا ضدنا، ولو أن أباه فاسبسيان لم يصدر منه أي شيء يسيء إلينا



<sup>(</sup>١) لا تزال هذه الرسالة موجودة وتتضمن ٩٩ فصلا والمفهوم أنها كتبت من كنيسة روما إلى كتبيسة كورنثوس ولكنها لا تحمل اسم مؤلفها، ولكن الأجماع انعقد على أن كاتبها هو اكليمنض، وقد كتبت في آخر القرن الأول.

## الفصل الثامن عشر

## الرسول يوحنا وسفر الرؤيا

- (١) ويقال أنه في هذا الاضطهاد حكم على الرسول يوحنا الإنجيلي، الذي كان لا يزال حيا، بالسكن في جزيرة بطمس بسبب شهاداته للكلمة الإلهية ·
- (٢) ويتحدث ايريناوس في الكتباب المجامس من مؤلفه "ضد الهرطقات" حيث يبحث في عدد السيح[1] الوارد ذكره في السقر المسمى سفر الرؤيا ليوجنا، يتحدث عنه كما ياتي:
- (٣) «لو كان من المضروري إذاعة اسمه في الوقت الحماضر لكان قد صرح به ذاك الذي رأى الرؤيا لأنها لم تعلن إليه منذ وقت بعيد، يل تكاد تكون في جيلنا، في نهاية حكم دومتيانوس»
- (٤) إلى هذا الحد انتشرت تعاليم ديانتنا في ذلك الوقت، لدرجة أنه لم يتردد حتى الكتاب البعيدون عن ديانتنا عن أن يذكروا في تواريخهم الأضطهاد والأستشهادات التي تمت آثنائه.
- (٥) والواقع أنهم عينوا الوقت بدقة الأنهم سجلوا بأنه في السنة الخامسة عشر من حكم دومتيانوس نفيت فلافسيا دوميتبلا، ابنة أخت فلافسوس اكليمنضس، الذي كان في ذلك الوقت أحد قناصل روما، نفيت مع كثيرات غيرها إلى جزيرة بنطس بسبب شهادتها للمسيح.

# الفصل التاسع عشر

#### دومتيانوس يصدر أمرا بقتل ذرية داود

وتقول احدى الروايات القديمة أنه لما أصدر دومتيانوس هذا نفسه أصرا بقتل ذرية داود قدم بعض الهراطقة تهمة ضد ذرية يهوذا (الذي يقال أنه أخو المخلص حسب الجسد) على أساس أنهم من سلالة داود وأقرباء للمسيح نفسه ويروى هيجسبوس هذه الحقائق في الكلمات التالية:

# الفصل العشروق

## أقرباء مخلصنا

- (۱) «أما في أقرباء الرب فكان لا يزال حياً حفيدا يهوذا الذي يقال بأنه أنحو الرب حسب الجسد.
- (۲) وقد دلت المعلومات التي وصلت إلينا على أنهما كانا من أسرة داود، فقدمهما الجنود إلى الأمبراطور دومتيانوس لأن دومتيانوس كان يخشى مجىء المسيح، كما خشيه من قبله هيرودس أيضا. فسألهما عما إذا كانا من ذرية داود، فاعترفا بأنهما كذلك.
- (٣) اعتدنات سألهما عن مقدار ممتلكاتهما، ومقدار الأموال التي عملكاتها واعترف كل منهما بأنهما يملكان فقط تسعة آلاف دينار مناصفة
- (٤) «وهذه الشروة ليست عبارة عن فضة بل قطعة أرض تبلغ فقط تسعة وثلاثين فدانا كانا يحصلان منها على الضرائب اللازمة، ويعولان نفسيهما من كدهما»
- (٥) وبعد ذلك مدا أيديهما ليبينا خشونة جسديهما والخشونة التي سببها العمل بأيديهما دليلا على كدهما.
- (٦) وعندما سئلا عن المسيح ومملكته، ومن أى نوع هي، وأين ومتى يجب أن تظهر، أجابا بأنها ليست زمنية أو أرضية، بل سماوية ملائكية، سوف تظهر في نهاية العالم عندما يأتي في المجد ليدين الأحياء والأموات، ويعطى كل واحد حسب أعماله
- (٧) وإذ سمع دومتيانوس هذا لم يصدر عليهما أى حكم، بل أخلى سبيلهما، محتقرا أياهما كشخصين عديمي الأهمية، وأصدر أمرا بوضع حد لاضطهاد الكنيسة .
- (٨) ولما أخلى سبيلهما توليا ادارة الكتائس إذ كانا ضمن الشهود، [١] وكانا أيضا من أقرباء
   الرب وإذ عم السلام عاشا حتى عصر تراجان هذا ما رواه هيجيسبوس .
- (٩) أما ترتولياتوس فقد ذكر أيضا دوستيانوس في الكلمات التالية «وقد حاول أيضا دوستيانوس الذي شارك نيرون في قسوته أن يفعل مرة ما فعله نيرون ولكن لأنه، على ما أظن كان فيه شيء من الذكاء، كف في الحال، بل أعاد من كان قد نفاهم»

 <sup>(</sup>١) كان لقب «الشنهود» يطلق في بداية الأنو على من يشهدون للمسيح، سيما في وقت الأضطهاد ولو لم يستشهدوا.
 وبعد ذلك أطلق على الشهداء.

- (١٠) ولكن بعد أن حكم دومتيانوس خمس عشرة سنة، وارتقى عرش الامبراطورية نرفا، قرر مجلس الأعيان الروماني (وفق ما قرره مؤرخو ذلك العصر) إلغاء الأمتيازات التي سبق أن منحها دومتيانوس، كما قرر أن جميع الذين نفوا ظلما يجب أن يعودوا إلى بيوتهم وتعاد إليهم ممتلكاتهم.
- (١١) وفي هذا الوقت عاد الرسول يوحنا من نفيه في الجزيرة، وأقام في أفسس حسب رواية مسيحية قديمة .

# الفصل الحاجى والعشروق

## كردونوس ثالث من يتولى إدارة كنيسة الإسكندرية

- (١) بعد أن حكم نرفا ما يزيد قليلا على سنة خلفه تراجان وفي السنة الأولى من حكمه تولى
   كردونوس إدارة كنيسة الأسكندرية خلفا لأبيليوس الذي رأسها ئلاث عشرة سنة .
- (۲) وكان ثالث رئيس لتلك الكنيسة بعد أنيانوس الذي كان هو الأول. وفي ذلك الوقت كان
   اكليمنضس لا يزال يرأس كنيسة روما، الذي كان هو أيضًا ثالث أسقف عليها بعد بولس وبطرس.
  - (٣) كان لينس هو الأول، ويعده جاء انتكليتين·

# الفصل الثانى والعشروى

## أغناطيوس ثانى أسقف على أنطاكية

وفى ذلك الوقت كـان أغناطيوس[١] هو ثاني أسـقف على انطاكيــة، إذ كان ايفــوديوس[٢] هو الأول · وكان سمعان وقتند ثاني أسقف على كنيسة أورشليم، إذ كان أخو مخلصنا هو الأول ·

<sup>(</sup>١) انظر ف ٣٦ الوارد فيما بعد.

<sup>(</sup>٢) Evodius ويظن البعض أن أغتاطيوس هو أول أسقف ولكن الأكثرين يرجحون أنه كان الثاني.

# الفصل الثالث والعشروئ

### بعض أنباء عن يوحنا الرسول

- (١) وفي ذلك الوقت كان يوجنا السرسول والإنجيلي، الذي كان يسموع يحبه، لا يزال حيا في السياء يدير كنائس ذلك الاقليم، إذ كان قد عاد من منها، في الجزيرة بعد موت دومتياتوس.
- (۲) أما أنه كان لا يزال حيا في ذلك الوقت[١] فيمكن اثباته بشهادة شاهدين: ولا شك في أن هذين اللذين حافظا على استقامة تعليم[٢] الكنيسة يجب أن يوثق بهما، وهذان هما ايريناوس واكليمنفس الأسكندري.
- (٣) أما الأول فقد كتب ما يلي في الكتاب الثاني من مؤلفه "ضد الهرطقات": "وكل المشايخ الذين رافقوا يوحنا تلمبذ الرب في أسيا يشهدون بأن يوحنا سلمها إليهم لأنه بقي بينهم حتى عصر تراجان"-
  - (٤) وفي الكتاب الثالث من نفس المؤلف يشهد نفس الشهادة في الكلمات الثالية:

اعلى أن كنيسة أفسس أيضا التي أسسها بولس، والتي ظل فيها يوحنا حتى عضو تراجان، خير شاهد على التقليد الرسولي».

- (٥) ثم إن اكليمنضس أيضا في كتاب المعنون «كيف يتسنى للغنى أن يـخلص» يحدد الوقت،
   ويضيف فقرة تروق جدا لكل من يتشوق أن يسمع ما هو جميل ونافع. خذو واقرأ الوصف التالى:
- (٦) «استمع إلى قبصة، ليست هي مجرد قصة بال هي حديث عن يوحنا الرسول، وصل إلينا واكتنزته الذاكرة والآنه إذ عاد من جزيرة بطمس إلى أفسس بعد موت الطاغية، تجول بناء على دعوتهم في الأقطار الوثنية المجاورة، لأقامة أساقفة في بعض الأماكن، ولاعادة النظام في الكنائس في أماكن أخرى، أو لأختيار البعض للخدمة عن أرشد إليهم الروح .

أى في بدء حكم تراجان.

(٧) «وإذ وصل إلى مدينة ليست بعيدة (ذكر البعض اسمها)، [٣] وعزى الأخوة في مواضع أخرى، النقت أخيرا إلى الأسقف الذي كان قد سيم، وإذ رأى شابا قوى العضلات، جميل الطلعة، عملنا غيرة، قال: اننى بكل قوتى استودعكم هذا أمام الكنيسة ومشهدا المسيح وعندما قبل الأسقف هذه الأمانة، وأعطى الوعود اللازمة، كرر نفس الوصية مشهدا نفس الشهود، وبعد ذلك رحل إلى أفسس .

(A) «على أن القس، [3] إذ أخذ إلى بيته ذلك الشاب الذي أؤعن عليه، رباه وحافظ عليه وأعزه وأخيرا عمده بعد هذا خفف من المغالاة في العناية به ومراقبته على أساس أنه إذ وضع عليه ختم الرب قد منحه حماية كاملة .

(٩) "ولكن بعض الشباب من سنه الفاسدين الماجنين أفسدوه عندما تحرر هكذا من كل قيود ورقابة قبل الأوان، ففي بداية الأمر أغروه بالبذخ في بعيض الملذات، بعد هذا عندما كانوا يخرجون ليلا للسرقة، أخذوه معهم. وأخيرا طلبوا منة أن يشترك معهم في جريمة كبرى.

(۱۰) الوبالتدريج تعود على تصرفاتهم، تاركا الطريق المستقيم، وانحدر إلى الحضيض بأقصى سرعة كقرس جامح.

(١١) "وإذ ينس أخيرا من الخلاص في الله لم يعد يفكر في الأمور التافهة في عرفه، بل إذ ارتكب جريمة شنيعة توقع أن يكون نصيبه كالباقين لأنه قد أصبح هالكا نهائيا لذلك أخدهم وكون عصابة لصوص وأصبح هو أجرأهم وأعنفهم وأقداهم وأقدرهم على سفك الدماء -

(۱۲) «مضى الوقت واستجمد ما يدعو لاستدعاء يوحنا · أمما هو فاذ سوى كل الأمور التي من أجلها جماء قال: تعمالي أيها الأسقف ورد لنا الوديعة التي التسمنتك عليهما أنا والمسيح، شاهدة عليك الكنيسة التي ترأسها .

(١٣) «أما الأسقف فأنه في بداية الأمر اضطرب ظنا منه بأنه أتهم زورا بتبديد ثروة لم يتسلمها، ولم يصدق التهمة التي أتهم بها يتبديد ما لم يأخله، ولا استطاع أن يكذب يوحنا، ولكنه لما قال: أنني أطالبك بالشاب وروح الأخ، تصاعد من الشيخ أنين عميق، وانفحر بالبكاء قائلا: لقد مات، فسأل: كيف مات؟ أجاب: لقد مات عن الله، لأنه عاد إلى شره، وأضبح خليعا، وأخيرا صار لصا، وعوضا عن الكنيسة صار يلازم الجبال مع عصابة غثاله،

<sup>(</sup>٣) يغال انها هي مدينة أرسير.

<sup>(</sup>٤) هو نفس الأسقف الوارد ذكره في الفقرة السابقة، ويقول البعض أن عادة الكتاب الأوائل عدم التفرقة بين الرنبتين-

(١٤). «أما الرسول فمرق ثيابة، وضرب رأسة بأسف شديد، وقال ما أجلمله من حارس تركته لنفس آخ، وعلى أي حال فائتوني بحصان وليدلني شخص على الطريق.

(١٥) "فركب، وبعد أن أبتعد عن الكنيسة الـتى كان فيها وصل إلى المكان، فـأخذه ديدبان اللصوص أسيرا. ولكنه لم يحاول الهرب ولا قدم أى استعطاف، بل صرخ قائلا: لأجل هذا قد أتيت، خذوني إلى زعيمكم.

(١٦) «أما هذا فقد كان منتظرا ومسلحاً ولكنه لما أدرك أن يوحنا هو الذي يقبرب غراه الخجل وخاول الهرب.

(١٧) ﴿أَمَا يُوحِنَا فَاذْ نَسَى كَبِرَ مِنْهُ تَتِعِهُ بِكُلِ قَدْرَتُهُ صَارِحًا: لَمَاذَا يَا ابنِي تَهْرِبُ مِنَى أَنَا أَبِيكُ، غَيْرِ الْمُسْلِح، الطّاعِنِ فِي السن أَشْفَقِ على يَا بني، ولا تَخْف، لا زَال أَمَامُـك أَمَل في الحيّاة أَنني سَتَعْد لتَحْمَل الموت عنك كما تحمل الرب الموت عنا . سأقدم للمِسْيح حسابا عنك وأن لزم الأمر فأنني مستعد لتحمل الموت عنك كما تحمل الرب الموت عنا . لأجلك أبدَل حياتي . قف، آمن، المسيح أرسلني إليك .

(١٨) ﴿أما الشاب فعندما سمع وقف أولا، ثم أطرق رأسه إلى الأرض وفتح فراعيه وارتعد وبكى بحرقة ولما أقترب منه العجوز عانقه الشاب معترفا بخطاياه بنحيب شديد، ومعمدا نفسه مرة أخرى بالدموع، مخبئا فقط يده اليمني ·

(١٩) "ولكن يوحنا قطع له عهدا، وأكد له بقسم أنه سوف ينال المغفرة من المخلص، وتوسل إليه، وجئا على ركبتيه، وقبل يده اليمنى نفسها كأنها قد تطهرت وقتئذ بالتوبة، وأخذه ثانية إلى الكنيسة وإذ تشفع من أجله يصلوات حارة، وجاهد معه بأصوام مستمرة، وأخضع عقله بأقوال مختلفة، لم يغادر المدينة - كما يقولون - إلا بعد أن أعاده إلى الكنيسة، مقدما بذلك مثلا عاليا في التوبة الصادقة، وبرهانا قويا على تجديد الحياة وقليلا حيا على قيامة من بين الأموات منظورة»



# الفصل الرابع والعشروق

## ترتيب الأناجيل

- (١) لقد أتيت بهذا الاقتباس من أكليمنفس هنا للحقيقة والتاريخ، ولمنعة قرائي. والأن لنشر
   إلى كتابات هذا الرسول[١] التي لا يتطرق إليها الشك.
- (٢) وأولا إنجيله المعروف لكل الكنائس تحت السماء، يجب أن يعترف بصحته، أما أن الأقدمين
   قد وضعوه بمنطق سليم في المكان الرابع، بعد الأناجيل الثلاثة الأخرى فيمكن إثباته بالطريقة الآتية:
- (٣) فأن أولئك الرجال العظماء، اللاهوتيون حقا، أقصد رسل المسيح، تطهرت حياتهم وتزينوا بكل فضيلة في نقوس، ولكنهم لم يكونوا فسيحى اللسان ولقد كانوا واثقين كل الشقة في السلطان الإلهى الصانع العجائب الذي منحه لهم المخلص، ولكنهم لم يعرفوا، ولم يحاولوا أن يعرفوا، كيف يذيعون تعاليم معلمهم بلغة فنية فصحى، بل استخدموا فقط اعلانات روح الله العامل معهم، وسلطان المسيح الصانع العجائب الذي كان يظهر فيهم، وبذلك أذاعوا معرفة ملكوت السموات في كل العالم، غير مفكرين كثيرا في تأليف الكتب
- (٤) وهذا فعلوه لانهم وجدوا معونة في حدمتهم عن هو أعظم من الانسان فبولس مثلا، الذي فاقهم جميعا في قوة التعبير وغزارة التفكير لم يكتب إلا أقصر الرسائل، [٢] رغم أنه كانت لديه أسرار غامضة لا تحصى يريد نقلها للكنيسة، لانه قد وصل حتى إلى مناظر السماء الثالثة، ونقل إلى فردوس الله، وحسب مستحقا أن يسمع هناك كلمات لا ينطق بها [٣]
- (٥) أما باقى أتباع مخلصنا، الاثنا عشر رسولا، والسبعون تلميذا، وآخرون كثيرون لا يحصى عددهم، فلم يجهلوا هذه الأمور ومع هذا فمن كل رسل الرب لم يترك لنا أحد شيئا مكتوبا سوى متى ويوحنا، ويقول التقليد أنهما لم يكتبا إلا تحت ضغط الحاجة ،

<sup>(</sup>١) يقصد يوحنا الرسول.

<sup>(</sup>٢) يرجع أغلب المؤرخين أن بولس كتب رسائل أخرى غير المنسوبة إليه في العهد الجديد.

<sup>(</sup>٣) انظر (٢ كبر ١٢ : ٢ - ٤)٠

· (11: Y w) (A)

(٦) لأن متى، المذى كرز أولا للعسرانيين، كتب إنجيله بلغت الوطنية، [٤] إذ كمان على وشك الذهاب إلى شعوب أخرى، وبذلك عـ وض من كان مضطرا لمغادرتهم عن الحسارة التى كمانت مزمعة أن تحل بهم بسبب مغادرته اياهم.

- (V) وبعد أن نشر مرقس ولوقا انجيليهما يقال أن يوحنا، الذي صرف كل وقته في نشر الإنجيل شفويا، بدأ أخيرا يكتب للسب التالى: أن الإناجيل الثلاثة السابق ذكرها إذ وصلت إلى أيدى الجميع، وإلى يديه إيضا، يقولون أنه قبلها وشهد لصحتها، ولكن كان ينقصها وصف أعمال المسيح في بداية خدمته
- (A) وهذا صحيح، لأنه واضح أن الإنجيليين الثلاثة دونوا الأعمال التي فعلها المخلص بعد سجن
   يوحنا المعمدان بسنة وبينوا هذا في بداية رواياتهم.
- (٩) فمتى، بعد التحدث عن صوم الأربعين يوما والتجربة التي تلته، يـوضح تسلسل روايته
   بقوله «ولما سمع أن يوحنا أسلم انصرف من اليهودية إلى الجليل» -[٥]
- (١٠) ويقول مرقب أيضا «وبعدما أسلم يوحنا جاء يسوع إلى الجليل» [٦] أما لوقا فأنه قبل البدء في روايته عن أعمال يسوع يبين هو أيضا الوقت عندما يقول أن هيرودس «أضاف إلى جميع الشرور التي فعلها أنه حبس يوحنا في السجن» -[٧]
- (١١) ولذلك يقولون أن يوحنا الرسول إذ طلب منه كتابة إنجيله لهذا السبب دون فيه وصفا للفترة التي تجنبها الإنجيليون السابقون، وأعصال المسيح فيها، أي وصف الأعمال التي فعلها قبل سجن المعمدان ويقولون أنه وضح هذا في الكلمات التالية «هذه بداية الآيات فعلها يسوع»، [٨] وأيضا يعمد في عين نون يقرب سائيم، حيث بين الأمر بكل وضوح في هذه الكلمات «لأنه لم يكن يوحنا قد ألقى بعد في السجن» [٩]
- (١٢) وعلى هذا فان يوحنا دون في إنجيله أعمال المسيح التي تمت قبل سمجن المعمدان، أما الإنجيليون الثلاثة الأخرون فذكروا الحوادث التي تمت بعد ذلك الوقت.

 <sup>(</sup>٤) يؤكد الكثيرون أن متى كتب إنجيله باللغة العبرائية .

<sup>(</sup>ه) (مت ٤ : ١٢)٠ (٦) (مير ١ : ١٤)٠ (لو ٣ : ٢٠)٠

<sup>(</sup>٩) (يو ٣ : ٣٣ و ١٤)،

(۱۳) إذا علم هذا لا يعبود المرء يتبوهم أنه يوجد أى خلاف بين الأناجيل لأن إنجيل يوحنا يتضمن أعمال المسيح الأولى، بينما يروى الأخرون ما حدث فى أواخر حياته، أما سلسلة نسب مخلصنا حسب الجسد فكان طبيعيا أن يتجنبها يوحنا لأن متى ولوقا كانا قد تحدثا عنها، ولكنه بدأ بعقيدة لاهوته التي كانت على ما يظهر قد حفظت له للتحدث عنها [١٠] على أساس أنه أقدرهم بمعونة روح الله

(١٤) وأن ما قدمناه عن إنجيل يوحث فيه الكفاية · أما السبب الذي دعا إلى كـتابة إنجيل مرقس فقد سبق أن بيناه -[١١]

(١٥) أما لوقا فأنه هو نفسه في بداية إنجيله يبين السبب الذي دعــا إلى كتابته، فيقزر بأنه إذ كان الحرون كثيرون قد تسرعوا في تأليف قصة عن الحوادث المتيقنة عنده، فقد أحس هو نفسه بضرورة اراحتنا من آرائهم غير المتيقنة، ودون في إنجيله وصفا دقيقا لتلك الحوادث التي تلقى عنهـا المعلومات الكاملة، يساعد على هذا صداقته الوثيقة لبولس واقامته معه، ومعرفته لــائر الرسل ١٢١]

(١٦) إلى هنا يكفى حديثنا عن هذه الأمور · على آننا في مكان أكثر مناسبة سنحاول أن نبين ما قاله عنها الآخرون باقتباس بعض أقوال الأقدمين ·

(١٧) أما عن كتابات يوحنا فأن إنجبيله ليس هو الوحيد الذي قبيل الآن وفي العصور السابقة بدون نزاع، بل أيضا رسالته الأولى. ولكن الرسالتين الآخريين متنازع عليهما

(١٨) وأما عن سفر الرؤيا فأن اراء أغلبية الناس لا تزال منقسمة ولكننا في الوقت المناسب[١٣] ستفصل في هذه المسألة أيضا من شهادة الأقدمين .



<sup>(</sup>١٠) هذه عقيدة اكليمنضس الاسكندري الذي يعتبر أن إنجيل يوجنا ملحق روحي للاناجيل الثلاثة السابقة.

# الغصل الخامس والعشروق

## الأسفار الإلهية القبولة والأسفار غير المقبولة

- (١) وطالما كنا بصدد البحث في هذا الموضوع قسمن المناسب أن تحصى كتابات العهد الجديد السابق ذكرها وأول كل شيء إذن يجب أن توضع الأناجيل الأربعة، يليها سفر أعمال الرسل
- (٢) بعد هذا يجب وضع رسائل بولس، ويليها في الترتيب رسالة يوحنا الأولى التي بين أيدينا، وأيضا رسالة بطرس. بعد ذلك توضع أن كان ذلك مناسب حقا رؤيا يوحنا، التي سنبين الأراء المختلفة عنها في الوقت المناسب.[١] هذه أذن هي جميعها ضمن الأسفار المقبولة.
- (٣) أما الأسفار المتنازع عليها، المعترف بها من الكثيرين بالرغم من هذا، فبين أيدينا الرسالة التي تسمى رسالة يعقوب ورسالة يهوذا وأيضا رسالة بطرس الثانية، والرسالتان اللتان يطلق عليهما رسالتا يوحنا الثانية والثالثة، سواء انتسبتا إلى الأنجيلي أو إلى شخص أخر بنفس الاسم.
- (3) وضمن الأسفار المرفوضة ، يجب أن يعتبر أيضا «أعمال بولس»، [٢] وما يسمى بسفر «الراعى» ورؤيا بطرس، ينضاف إلى هذه رسالة برنابا [٣] التي لا تزال باقسة، وما يسمى تعاليم الرسل»، [٤] وإلى جانب هذه، كما قدمت، رؤيا يوحنا، إن كان ذلك مناسبا، التي يرفضها البعض كما قدمت، ولكن الآخرين يضعونها ضمن الأسفار المقبولة ·
- (٥) وضمن هذه النتيجة يضع البعض أيضا إنجيل العبرانين[٥] الذي يجد فيه لذة خاصة العبرانيون الذين قبلوا المسيح وكل هذه يصح اعتبارها ضمن الأسفار المتنازع عليها .

<sup>(</sup>١) انظر ١ ٧ ف ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٢) انظر ف ٣ من نفس الكتاب -

<sup>(</sup>٣) هي بخلاف ما يسمني إنجيل برنابا ؛ وفي هذه الرسالة لم يرد أي اسم ولا أية اشارة تساعد على معرفة كاتبها ،

<sup>(</sup>٤) مؤلف وجيز في سنة عشر فصلا -

<sup>(</sup>٥) الأرجح أنه كتب بالعبرائية الأرامية ولكنه غير موجود الان- على أن البعض قد عثروا على فقرات بسيطة منه-

(٦) على أننا مع هذا نرى أنفسنا مضطرين لتقديم قائمة عن هذه أيضا لامكان التمييز بين تلك الأسفار التي تعتبر، وفقا للتقاليد الكنسية، حقيقة وقانونية ومقبولة، وتلك الأخرى التي وأن كانت متنازع عليها وغير قانونية، إلا أنها في نفس الوقت معروفة لدى معظم الكتاب الكنسيين - أننا نرى أنفسنا مضطرين لتقديم هذه القائمة لنتمكن من معرفة كل من هذه الأسفار وتلك التي يتحدث عنها الهراطقة تحت اسم الرسل، التي تشمل مثلا أناجيل بطرس وتوما ومتياس وخلافهم وأعمال اندراوس ويوحنا وسائر الرسل، هذه التي لم يحسب أي واحد من كتاب الكنيسة أنها تستحق الأشارة إليها في كتاباتهم،

(٧) وعلاوة على هذا فأن أسلوب الكتابة يختلف عن أسلوب الرسل، ثم أن تيار التفكير في محتوياتها، والقصد منها، يختلفان كل الاختلاف عن التعاليم المستقيمة[٦] الحقيقية، مما يبين بكل وضوح أنها من مصنفات الهراطقة - ولهذا فلا يصح وضعها حتى ضمن الأسفار المرفوضة، بل يجب نبذها كلها ككتابات سخيفة ماجة -

والآن لنعد إلى تاريخنا .



<sup>(</sup>٦) قالارثوذكسية،

# الفصل السادس والعشروق

## ميناندر العراف

- (۱) لقد برهن ميناندر، [۱] حلف سيمون الساحر، [۲] بتصرفاته على أنه كان آلة آخرى في يد القوة الشيطانية لا يـقل عن سلفه وكان هو أيضا سامريا، وأذاع أضاليله إلى مدى لا يقل عن معلمه، وفي نفس الوقت عـربد في طياشات أعـجب منه لانه قال بأنه هو نفسه "المخلص" الذي أرسل من الدهور غير المنظورة لخلاص البشر [۳]
- (٣) وعلم بأنه لا يستطيع أحد أن ينال السيادة على الملائكة نفسها خالقة العالم ١٤٠٠ إلا إذا جاز في النظام السحرى الذي يمنحه هو وقبل المعمودية منه أما من يحسبون أهلا لهذا فانهم ينالون الخلود الدائم حتى في الحياة الحاضرة، ولن يموتوا، بل يسقون هنا إلى الأبد، ويصبحون عديمي الفتاء دون أن يشيخوا وهذه الحقائق يمكن أن تجدها بسهولة في مؤلفات ايريناوس .
- (٣) أما يوستينوس فأنه في الفقرة التي تحدث فيها عن سيمون قدم وصفا عن هذا الرجل أيضا
   في الكلمات التالية:

"ونحن نعلم أن شخصا معينا اسمه ميناندر، وكان أيضا سامريا، من قرية كابراني[٥] كان تلميذا لسيمون، وهو أيضا إذ طرحت به الشياطين أتى إلى أنطاكية وأصل الكثيرين بسحره، وأقنع أتباعه بأنهم لن يجوتوا، ولا يزال يوجد البعض منهم يؤكدون هذا»

(٤) وقد كانت مهارة من ابليس حقا أن يحاول، باستخدام أمثال هؤلاء العرافين، الذين انتحلوا لأنفسهم اسم مسيحين، تشويه سر التقوى العظيم بالسحر، وتعريض تعليم الكنيسة عن خلود النفس وقيامة الأموات للسخرية على أن الذين اختاروا هؤلاء الناس كمخلصين لهم قد سقطوا من الرجاء الحقيقي .

<sup>(</sup>١) Menander يقال أنه كان سامريا واخد تلاميذ سيمون الساحر، وقد أضل الكثيرين بــحره.

<sup>(</sup>٢) انظر کتاب ۲ ف ۱۳۰۰

 <sup>(</sup>٣) نادي سيمون بأنه قوة علوية أما ميناتدر فقد نادي بأن القوة العلوية تظل مجهولة من الجسميع حتى يرسل هو كمخلص لخلاص البشر.

 <sup>(</sup>٤) اتفق مع سيمون بأن الملائكة خلقت العالم -

# الفصل السابع والعشروق

#### هرطقة الأبيونيين[١]

- (۱) وإذ لم يستطع ابليس اللعين أن يبعد آخرين عن ولائهم لمسيح الله وجدهم سريعي التأثر من ناحية أخرى، ولذلك جرفهم إلى أغراضه وقد كان الأقدمون محقين إذ دعوا هؤلاء القوم «ابيونيين» لأنهم اعتقدوا في المسيح اعتقادات فقيرة[۲] ووضيعة .
- (۲) فهم اعتبروه انسانا بسيطا عاديا، قد تبرر فقط بسبب فضيلته السامية، وكان ثمرة لاجتماع رجل معين مع مريم وفي اعتقادهم أن الاحتفاظ بالناموس الطقسي ضروري جدا، على أساس أنهم لا يستطيعون أن يخلصوا بالإيمان بالمسيح فقط وبحياة مماثلة
- (٣) وبخلافهم كان هنالك قوم آخرون بنفس الاسم، [٣] ولكنهم تجنبوا الآراء الغريبة السخيفة التي اعتقدها السابقيون، ولم ينكروا أن الرب ولد من عذراء ومن الروح القدس ولكنهم مع ذلك إذ رفضواالاعتراف أنه كان كائنا من قبل، لأنه هو الله، الكلمة، الحكمة، فقد انحرفوا إلى ضلالة السابقين، سيما عندما حاولوا مثلهم التمسك الشديد بعبادة الثاموس الجسدية
- (٤) وعلاوة على هـ ذا فأن هؤلاء الناس ظنوا مـن الضروري رفض كل رسائل الرسول الذي قالوا عنه بأنه مرتد عـن النامـوس ثم أنهم استعملوا فقط ما يدعى إنجيل العبرانيين، ولم يبالوا كثيرا بالأسـفار الأخرى
- (٥) وقد حافظوا مبثلهم على السبت وسائر نظم اليه ود، ولكنهم في نفس الوقت حافظوا على
   أيام الرب مثلنا كتذكار لقيامة المخلص
- (٦) ولهذا أطلق عليهم اسم «أبيونيون» الذي يعبر عن فقرهم في التفكير · لأن هذا هو الأسم الذي يطلق على رجل فقير بين العبرانيين ·

<sup>(</sup>۱) Ebonites شیعة نادت بضرورة تحسك المسيحميين بنامتوس موسى وآنكرت ميالاد يسوع المعجزى ولم تعشرف ببولس رسالا ٠

<sup>(</sup>٢) أَنْ أَسمهم مَنْتَق مِن كلمة عبرانية معناها الفقيرا ،

<sup>(</sup>٣) كانت هذه الشيعة الآخرى هي شيعة الناصريين المشار إليها في (أع ٢٤ : ٥)٠

## الفصل الثامن والعشروة

## كيرنثوس[١] زعيم الهراطقة

- (١) وقد علمنا أنه في هذا الوقت ظهر شخص يـ دعى كيرنثوس مبتدع شيـعة أخرى وقد كتب
   كايوس الذي سبق أن اقتبسنا من كلماته[٢] في المساجلة المنسوبة إليه، ما يلي عن هذا الرجل.
- (٢) "ويقدم أمامنا كيرنثوس أيضا بواسطة الرؤى التي يدعى أن رسولا عظيما كتبها أمورا عجيبة يدعى زورا أنها أعلنت إليه بواسطة الملائكة ثم يقول أنه بعد قيامة الأموات سوف يقوم ملكوت المسيح على الأرض، وأن الجسد المقيم في أورشليم سوف يخضع ثانية للرغبات والشهوات وإذ كان عدوا للاسفار الإلهية فقد أكد بقصد تضليل البشر أنه ستكون هنالك فترة ألف سنة[٣] لحفلات الزواج»
- (٣) أما ديونيسيوس، [٤] الذي كان أسقفا لأبروشية الأسكندرية في أيامنا، فأنه في الكتاب الثاني من مؤلفه عن «المواضيد» حيث يتحدث عن رؤيا يوحنا بأمور استقاها من التقليد، يذكر نفس هذا الرجل في الكلمات الآتية:[٥]
- (٤) الويقال أن كيرنثوس مؤسس الشيعة المسماة باسمه (الكيرنثيون) إذ أراد أن يعطى قوة لشيعته صدرها باسمه وكانت التعاليم التي نادي بها تلخص فيما يلي: أن ملكوت المسيح سيكون مملكة أرضية
- (٥) «ولانه هو نفسه كان منغمسا في الملذات الجسدية، وشهوانيا جدا بطبيعته، توهم أن الملكوت سوف ينحصر في تلك الأمور التي أحبها، أي في شهوة البطن والشهوة الجنسية، أو بتعبير آخر في الأكل والشرب والتزوج والولائم والذبائح وذبح الضحايا، وتحت ستارها ظن أنه يستطيع الانغماس في شهواته بباعث أفضل» هي كلمات ديونيسيوس .
- (٦) على أن ايرناوس، في الكتاب الأول من مؤلفه "ضد الهرطقات"، يصف تعاليم أخرى أشد قبيحا لنفس الرجل، وفي الكتاب الثالث يذكر رواية تستحق أن تدون هنا فهو يقول، والحجة في ذلك يوليكاربوس، أن الرسول يوحنا دخل مرة حماما ليستحم، ولكنه إذ علم أن كيرنشوس كان داخل الحمام قفز فازعا وخرج مسرعا، لأنه لم يطق البقاء معه تحت سقف واحد ونصح مرافقيه للاقتداء به قائلا: "لنهرب لئلا يسقط الحمام، لأن كيرنئوس عدو الحق موجود بداخله» [٦]
- (۱) Cerinthus قال ابریناوس عنه آنه تعلم حکمة المصریین، ونادی بأن الله لم یکن هو الخالق للعالم، بل قوة صعینة متمیزة عنه، وان المسیح ولد من اجتماع یوسف بمریم، وأن المسیح الحقیقی نزل علیه وقت المعسودیة وفارقه وقت الصلب (۲) (۲۰ تا ۲۰ ف ۱ و ۷ ۰ (۲۰ تا ۲۰ ف) در ۲۰ نال (۱۲ تا ۲۰ ف
- - القد كور يوسابيوس هذه الرواية في لا ٤ ف ١٤٠٠

## الغصل التاسع والعشروق

#### نيقولاوس والشيعة المسماة باسمه

- (١) وفي هذا الوقت ظهرت الشيعة المسماة بشيعة النيقولاويين ولم تدم إلا وقتا قيصيرا وقد ذكرت في رؤيا يوحنا [١] افتخر هؤلاء بأن مؤسس شيعتهم هو نيقولاوس أحد الشمامسة الذين أقامهم الرسل مع استفانوس لخدمة الفقراء [٢] ويخبرنا عنه ما يأتي اكليمنضس الاسكندري في الكتاب الثالث من مؤلفه المسمى السمي السروماتا [٣]
- (٢) اليقولون أنه كانت له زوجة جميلة، وإذ اتهمه الرسل بالغيرة والحسد بعد صعود المخلص، أخذها ووضعها في وسطهم وسمح لأي واحد أن يشروج بها الآنه يقال أن هذا كان يشفق مع القول المحروف عنه أن المرء يجب أن يذل جسده أما الذين اتبعوا هرطقته وقلدوا بحماقة كل ما فعله وقاله تقليدا أعمى فأنهم يرتكبون الزني بلا خجل أو حياء الم
- (٣) الولكنى علمت أن ني قولاوس لم يعسرف أمرأة أخرى غير تلك التي تزوجها، وأن بناته استمرين في حالة العذراوية حتى سن الشيخوخة، وأما أبنه فلم يتدنس أن صح هذا فأنه عندما أحضر ورجته (التي كان غيورا في محبتها) وسط الرسل كان واضحا أنه ينبذ شهوته، وعندما استخدم ااذلال الجسدا كان يشهر سيف ضبط النفس في وجه تلك الملذات التي تقتفي البشرية أثرها بالحاح الأنني أعتقد أنه، أتماما لوصية المخلص، لم يشأ أن يعبد سيدين: الشهوة والرب [3]
- (٤) "ويقال أن متياس أيضًا نادى بشفس التعليم أننا يجب أن نحارب الجسد ونذله وأن لا نرخى له العنان للتمتع بملذاته، بل يجب أن نقوى الروح بالإيمان والمعرفة"

هـــذا بــا قيل عــمن حــاولوا قلـــب الحــق، ولكن الأمـر اتضح كل اتضــاح في وقت أقل نما استدعى الأمر الاذاعته،

<sup>(</sup>١) (رو۲ : ٦ و ١٥)٠ (١)٠

<sup>(</sup>٣) في هذا المؤلف يحاول أن يثبت بأن الأسفار اليهودية أقدم من أية كتابة يوثانية ·

<sup>(</sup>٤) (ست ٦ : ١٤٤) -

# الفصل الثلإثوي

## الرسل الذين تزوجوا

(۱) أما اكليمنضس، السابق اقتباس كلماته في الفقرات السابقة، فأنه بعد تدوين الحقائق السالفة تحدث عن الرسل الذين كمانت لهم زوجات، وذلك ردا عملي من رفضوا الزواج، ويقول «أو لعلهم يرفضون جتى الرسل؟ لأن بطرس[۱] وفيلبس[۲] ولدا بنين، وفيلبس أيضا زوج بناته، وبولس في أحدى رسائله، لا يتزدد على تحية زوجته[۳] التي لم يأخذها لتتجول معه لكي لا تعاق خدمته».

(۲) وطالما كنا قد تحدث عن هذا الموضوع فمن المناسب أن نذكر رواية أخرى تحدث عنها نقس
 المؤلف جديرة بالأطلاع عليها ففي الكتاب السابع من مؤلفه "ستروماتا" كتب الاتي:

"ويقولون تبعا لهذا أنه عندما رأى المغبوط بطرس زوجت تقاد للموت فرح بسبب الدعوة التي أتتها، وبسب عودتها إلى وطنها الأبقى، وخاطبها باسمها مشجعا ومعزيا، قائلا لها: (اذكرى الرب).

«هكذا كانت زيجة المباركين وعلاقاتهم الكاملة نحو أقرب الناس اليهم».

وإذا كان هذا الوصف متفقا تمام الأتفاق مع موضوع بحثنا فقد اقتبسته هنا في مكانه المناسب.



<sup>(</sup>۱) المعسروف مسن (مست ۸ : ١٤ ، ١ كسو ٩ : ٥) أن يُطوس كان منزوجها - ويُتحسف التقليد أيضًا عن أبنته البترونلا، Petronilla .

<sup>(</sup>٢) لعل الأمر اختلط بين فيلبس الرسول وقيليس المبشر (ع ٢١ : ٨ ، ٩) الذي كانت له أربع بنات عذاري.

# الفصل الحادى والثلإثوي

## موت يوحنا وفيلبس

- (١) سبق أن تحدثنا عن كيفية ووقت موت بولس ويطرس ومكان دفنهما ١٦٠
- (٢) وتحدثنا أيضا عن وقت موت يوحنا بصفة عامة، [٢] أما مكان دفنه فقد أشير إليه في رسالة بوليكراتس[٣] (الذي كان أسقفا لأبروشية أقسس) الموجهة إلى فيكتور أسقف روما في هذه الرسالة يذكر كما يذكر الرسول فيلبس وبناته في الكلمات التالية -
- (٣) الآنه في آسيا أيضا رقدت أنوار عظيمة ستقنوم ثانية في اليوم الآخير لدى مجيء الرب عندما يأتي بمجد من السماء طالبا جميع القديسين ضمن هؤلاء فيلبس أحد الآثني عشر رسولا[3] الذي يرقد في هيرابوليس[1] وابنتاه العدراوين الطاعنتين في السن، وابنة أخرى عاشت في الروح القدس، وترقد الآن في أفسس وعلاوة على هذا فأن يوحنا الذي كان شاهدا ومعلما، والذي أضطجع على صدر الرب، لبس الصدرة المقدسة إذ كان كاهنا الوهو أيضا يرقد في أفسس!
- (٤) هذا ما قيل عن موتهم وفي مساجلة كايوس السابق الأشارة إليها[٦] تحدث بروكلوس (الذي وجه إليه مساجلته) وفق ما سبق اقتباسه، عن موت قيلبس وبناته كما يلي «وبعده كانت هناك أربع نبيات، هن بنات فيلبس، في هيرابوليس بآسيا ولا يزال قبرهن هناك وقبر أبيهن»، هذا ما قرره
- (٥) أما لوقا فأنه في سفر أعمال الرسل يذكر بنات فيلبس اللاتي كن في ذلك الوقت في قيصرية باليهودية مع أبيهن، وأكرمن بموهبة النبوة وهاك كلماته الوجئنا إلى قيصرية فدخلنا بيت فيلبس المشر إذ كان واحدا من السبعة وأقمنا عنده وكان لهذا أربع بنات عذاري كن يتنبأن [٧]
- (٦) وهكذا أثبتنا في هذه الصفحات ما وصل إلى علمنا عن الرسل أنفسهم، والعصر الرسولي، والكتابات المقدسة التي تركوها لنا، وكذا الكتابات المتنازع عليها، ولكنها مع ذلك يستعملها الكثيرون في كثير من الكنائس، وأيضا عن تلك التي رفضت نهائيا ولا تتفق مع استقامة التعاليم الرسولية.

وإذا فعلنا هذا لنتقدم إلى تاريخنا

<sup>(</sup>١) انظر ك ٢ ف ٣٠ : ٥ إلخ. (٢) انظر ف ٣٠ : ٣ و ٤ - (٣) Polycrates فيما يتعلق به انظر ك ٥ ف ٢٢ ·

<sup>(</sup>٤) اختلط الأمرعلي الكاتب بين فيليس الرسول وفيليس المبشر. أما الذي دفن في هيرابوليس فهو فيليس المبشر.

<sup>(</sup>ة) في مدينة آسيا الصغرى يقرب لادوكية - انظر (كو ٤ : ١٣) - . . . (٦) ك ٢ ف ٢٥ : ٦ ، ك ٣ ف ٢٨ : ١٠

<sup>(</sup>٧) (اع ٢١ : ٨ و ٩) . يظن يوسابيوس أن فيلس المبشر هو نفس فيلس الرسول انظر الملاحظة ٤ بالصفحة السابقة ،

## الفصل الثانى والثلاثوئ

## استشهاد سمعان أسقف أورشليم

- (۱) قيل أنه يعد عصر نيرون ودومتيانوس، وفي عهد الامبراطور الذي نتحدث الآن عن عصره، [۱] حل بنا اضطهاد في بعض المدن نتيجة ثورة عامة [۲] وقد علمنا أنه في هذا الاضطهاد استشهد سمعان بن كلوبا الذي كان ثاني أسقف على كنيسة أورشليم كما قدمنا [۳]
- (۲) ويشهد لهذه الحقيقة أيضا هيجيب بوس العابق اقتباس كلماته في مواضع مختلفة [٤] وبعد التحدث عن بعض الهراطقة أضاف إلى ذلك أنهم في هذا الوقت اشتكوا على سمعان ولائه كان واضحا أنه مسيحي فقد علب بطرق مختلفة أياما كثيرة، وأذهل حتى القاضي نفسه وأتباعه إلى أخر حد، وأخيرا حكم عليه بالموت بنفس الطريقة التي حكم بها على ربنا -[٥]
  - (٣) وليس أفضل من الاستماع إلى المؤلف نفسه الذي كتب ما يلي:

«واشــتكى بعض هؤلاء الهــراطقــة على ســمـعان بن كــلوبا على أســاس أنه من نسل داود وأنه مسيحى، وهكذا استشهد وكان عمره مائة وعشرين سنة، إذ كان تراجان امبراطورا وأتيكوس واليا».

- (٤). ويقول نفس الكاتب أنه عند البحث عن نسل داود ألقى القبض على المشتكين عليه أيضا على أساس أنهم من نفس العشيرة وكان من المعقول التصديق بأن سمعان كان أحد الذين رأوا الرب وسمعوه بسبب تقدمه في السن، ولأن الإنجيل تحدث عن مريم زوجة كلوبا[٦] الذي كان أبا لسمعان كما صبق أن بينا [٧]
- (٥) ويقرر نفس المؤرخ أنه كان هنالك أشخاص آخرون من فرية يهوذا أحد الذين دعوا اخوة المخلص وهؤلاء بعد أن شهدوا أمام دومتيانوس، كما سبق أن بينا ١٨] بسبب الإيمان بالمسيح، عاشوا حتى عصر نفس الامبراطور .

(۲) (یو ۱۹: ۲۰)٠ . (۷) انظرف ۱۱۰ . (۸) ف ۲۰،

<sup>(</sup>١) أَنْ تَرَاجَانِ الذِي حَكُمْ مِنْ سَنَّةً ٩٨ إِلَى سَنَّةً ١١٧مَ٠

<sup>(</sup>٢) انظر الفصل التالي (٣) انظر ف ١١٠

<sup>(</sup>٤) ك ٢ ف ٢٣ ، ك ٣ ف ٢٠ و ١١ · أما بخصوص حياته وكتاباته قانظر ك ٤ ف ٨ ·

<sup>(</sup>٥) أي بالضليب كما ترضح في ف ١٠

(٦) وقد كتب ما يلى «لذلك أتوا واستلموا قيادة كل كنيسة كشهود وكأقرباء الرب وإذ ساد كل كنيسة سلام عميق ظلوا حتى حكم الامبراطور تراجان، وحتى وشى الهراطقة بسمعان ابن كلوبا عم الرب السابق الأشارة إليه، والذي اتهمم هو أيضا لنفس السبب، [٦] وجيء به أمام الوالى أتيكون و وبعد تعذيبه أياما كثيرة استشهد، وقد تعجب الجميع جدا حتى الحاكم نفسه لقدرته على الاحتمال إلى هذا الحد رغم أنه كان في سن المائة والعشرين وأعطيت الأوامر بأن يصلب»

(٧) وعلاوة على هذه قان نفس الرجل، في معرض سرده لحوادث تلك الحقية، يقرر أن الكنيسة إلى ذلك الوقت ظلت عذراء طاهرة عفيفة، لأنه أن وجد من يحاولون افساد تعاليم الخلاص المثالية فقد ظلوا إلى ذلك الوقت متوارين لا يجسرون على الظهور

(٨) ولكن لما تحمل جماعة الرسل المقدسين الموت بأشكال مختلفة، وانتبهى ذلك الجيل الذين حسبوا مستحقين لسماع الحكمة الإلهية بآذانهم، عندئذ بدأت الأضاليل تنتشر نتيجة حماقة المعلمين المارقين، الذين حاولوا منذ ذلك الوقت - لأنه لم يكن أحمد من الرسل لا يزال عائشا - بجرأة وصفاقة أن ينادوا «بالعلم الكاذب الاسم»[10] لمقاومة التعليم بالحق -



<sup>(</sup>٩) اللي اتهم به أحفاد يهودًا (السابق الأشارة إليهم) أي لأنه ينتخي إلى ذرية داود، انظر ف ٢٠٠

<sup>(</sup>T) (1 5 1: 17).

# الفصل الثالث والثلاثوي

## تراجان يأمر بعدم البحث عن السيحيين

(۱) وهكذا حل بنا وقتد اضطهاد عنيف في أماكن كثيرة، حتى أن بلينيوس سكندس، [۱] وهو من أشهر الولاة، إذ أزعجته كثيرة عدد الشهداء، اتصل بالامبراطور بصدد الجموع الذين قتلوا بسبب اعانهم وفي نفس الوقت أخيره في رسالته أنه لم يسمع بأنهم عملوا شيئا مشيئا أو ضد الشرائع، سوى أنهم يستيقظون في الفجر ويرتلون بعض الترانيم للمسبح كاله، وأنهم بالعكس يحرمون الزني والقتل وأمثالهما من الجراثم الأخلاقية، ويفعلون كل شيء وفق الشرائع .

(۲) وردا على هذا أصدر تراجان الأمر التالى: يجب عدم البحث عن جنس المسيحين، بل أن وجدوا يعاقبون ونتيجة لهذا خف إلى حد ما ذلك الاضطهاد الذي كان ينتظر أن يصبح أعنف اضطهاد على أنه كانت لا تزال هنالك حجج كثيرة لمن كانوا يريدون بنا الأذى وفي بعض الاحيان كان الشعب، وفي أحيان أخرى كان الحكام في أماكن مختلفة، يتآمرون ضدنا، وبذلك كانت تحصل اضطهادات محلية في مقاطعات معينة، واستشهد الكثيرون من المؤمنين بصور مختلفة، مع أنه لم يحصل اضطهاد كبير عام.

(٣) وقد استقينا هذه الأنباء من «احتجاج ترتليانوس»[٢] السابق ذكره وفيه نرى ما يأتي:

"والواقع اننا وجدنا أنه قد أصبح محظورا البحث عنا . لأنه عندما حكم بلينيوس سكندس - وهو حاكم أحدى المقاطعات - على بعض المسيحين، وحرمهم من حقوقهم . ثارت عليه الجماهير، وارتبك في الأمر، ولم يعرف أية اجراءات يتخذها . لذلك أرسل رسالة إلى الامبراطور تراجان وأخبره بأنه لم يجد فيهم أى ذنب سوى رفضهم تقديم الذبائح للاوئان

(٤) اوقال أيضا بأن المسيحين يستيقظون مبكرا جدا في الصباح، ويرتلون بعض الترانيم للمسيح كاله، وأنهم لأجل حفظ السلام يحرمون القتل والزنبي والطمع والسرقة وأمثالها وردا على هذا كتب تراجان بأن المسيحيين يجب أن لا يبحث عنهم، بل أن يعاقبوا أن وجدوا»

هذا ما حدث في ذلك الوقت،

<sup>(</sup>۱) Plinius Secundus وكان يسمى بليني الصغير تمييزًا له عن عمه المسمى بنفس الأسم، وكان صديقا لـلامبراطور تراجان، كما كان كاتبا عظيما، ولم يبق من كتابته سوى رسائله وقد جمعت في عشرة كتب.

<sup>·</sup> Y 3 Y 3 (Y)

## الفصل الرابع والثلاثوي

## إيفارستوس رابع أسقف على كنيسة روما

وفى النسنة الثالثة من حكم الامبراطور السالف ذكره[١] أو كل اكليمنضس[٢] ادارة أسقفية كنيسة روما إلى ايفارستوس[٢] وفارق هذه الحياة بعد أن أشرف على تعليم الكلمة الألهية تسع سنوات

# الفصل الخامس والثلإثوى

#### يوستوس ثالث أسقف على أورشليم

عندما سات سمعان بالكيفية السابق شرحها[٤] ارتقى الأستقفية في أورشليم يهودي اسمة يوستوس ٥٦٠] وقد كان واحدا من الآلاف الكثيرة من أهل الحتان الذين أمنوا بالمسيح في ذلك الوقت.

# الفصل السادس والثلاثوي

#### أغناطيوس ورسائله

- (١) وفي ذلك الوقت اشتهر جدا في آسيا بوليكاربوس[١] أحد تلاميذ الرسل إذ عهد إليه الذين رأو وسمعوا الرب أسقفية كنيسة أزهير ·
- (۲) وفي نفس الوقت اشتهر أيضا بابياس[۲] أسقف أبروشية هيرابوليس، كما اشتهبر أيضا
   أغناطيوس الذي اختير أسقفا لانطاكية ختفا لبطرس، والذي لا تزال شهرته ذائعة بين الكثيريين.

| Evarestus (٣) | (۲) انظرف ۶: ۱۰-               | <ol> <li>را) تراجان٠</li> </ol> |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------|
|               | (٢) أما ابيفانيوس فيدعوه يهوذا | (١) انظر ف ٣٢٠                  |

- (١) بخصوص بوليكاربوس انظر ك ١٤ ف ١٤٠
- (٢) قال عنه ابريناوس أنه كان زميلا لبوليكاربوس وسمع بأذنيه بوحنا الرسول.

- (٣) ويقول التاريخ بأنه أرسل من سنوريا إلى روسا، وأصبح طعاما للوحوش البرية بسبب شهادته للمسيح.
- (٤) وفي أثناء رحلته وسط آسيا، وكان تحت خراسة حربية شديدة، كان يشدد الكنائس في المدن المختلفة حيث ما حط رحاله، وذلك بعظات ونصائح شفوية، وكان فوق كل شيء يحتهم ليحترسوا أشد الاحتراس من الهرطقات التي كانت قد بدأت تنتشر وقت ثد، وينصحهم للتمسك بتقاليد الرسل وكان علاوة على هذا يراه من الضروري أن يدعم تلك التقاليد بأدلة يكتبها، وأن يعطيها شكلا ثابتا ضمانا لسلامتها:
- (٥) وإذ وصل أومير، حيث كان يقيم بوليكاربوس، كتب رسالة إلى كنيسة أفسس [١٣] ذكر فيها أسيسمس راعيها، ورسالة أخرى إلى ماجنيزيا الواقعة على جبل سياندر، وفهيا أيضا يذكر أسقفا يدعي داماس، وكستب أخيرا رسالة إلى كنيسة ترالس التي يقسول عنها أن أسقفها في ذلك الوقيت كان يدعي بوليبوس.
- (٦) وعلاوة على هذه كتب أيضا رسالة إلى مؤمنى روما يرجوهم فيها أن لا يحولوا بينه وبين الأستشهاد، لئلا يحرموه من أقصى أمنية وتأييدا لهذا نراه من المناسب أن نقتبس قليلا من هذه الرسالة وفيها يكتب ما يلى:
- (۷) امن سوريا إلى روسا أحارب وحوشا يرية، برا وبحرا، ليملا ونهارا، إذ كنت صوثقا بين عشرة فهود، أى جماعة من الجند، لا يزدادون شراسه إلا أن أحسنت معاملتهم وعلى أى حال فاننى في وسط اساءاتهم ازداد تعلم شروط التلمذة، ولكننى مع ذلك لست مبررا [٤]
- (٨) «ليتني أسر بالوجوش المعدة لي وانثي أصلى أن أجدها معدة وسالاطفها لكي تستلعني بسرعة ولكي لا تعاملني كما فعلت بالبعض الذين رفضت أن تمسهم بسبب الحوف [٥] وأن رفضت فسألزمها وسامحوني، فانني أعرف ما يلائمني .

 <sup>(</sup>٣) تنقسم الرسائل السبع المنسوبة بحق إلى أغناطيوس، (وهى المذكسورة في هذا الفصل) إلى قسمين، كتب أربعة عنها من أزمير وهو في طريقه إلى روما وهي رسائل أفسس وماجئيزيا وترانس وروما والثلاثة الاخرى من مكان اخر.

<sup>(</sup>٤) (١ کو ٤ : ٤)٠

<sup>(</sup>٥) راجع ما ذكره يوسابيوس كامثلة على هذا في ك٥٠ ف ١ : ٤٢ ، ك ٨ ف ٧٠٠

(٩) القد بدأت الأن أن أكون تلميذا ليت لا يوجد أى شيء منظور أو غير منظور يحسدني حتى أصل إلى يسوع المسيح فلتقبل إلى النيران والصليب وهجوم الوحوش، وسحق العظام وتمزيق الأطراف وسحق كل الجسد وتعذيبات ابليس، أن كنت بذلك أصل إلى يسوع المسيح»

(۱۰) هذا ما كتب من المدينة السابق ذكرها إلى الكنائس المشار إليها وعندما غادر أزمير ، كتب ثانية من ترواس[٦] إلى أهل فيلادلفيا وإلى كنيسة أزمير ، وبصفة خاصة إلى بوليكاربوس الذي كان يرأس هذه الكنيسة الأخيرة ولأنه كان يعرفه تمام المعرفة كشخص رسولي فقد أوصاه على شعب أنطاكية كراع صالح حقيقي ، وطلب منه أن يعني بها عناية خاصة .

(۱۱) وإذ كتب نفس هذا الشخص إلى أهل أزمير استعمل الكلمات التالية عن المسيح، ولست أدرى من أى مصدر استقاها ٠[٧]

«ولكنني أعلم وآؤمن أنه كان في الجسد بعد القياسة وعندما جاء بطرس ورفاقة قال لهم: خذوا، جسوني، وانظروا انني لست زوحا لا جسد له، وللحال لمسوء وآمنوا».[٨]

وقد علم ايريناوس أيضا باستشهاده، وذكر رسائله في الكلمات التالية:

"اننى - كما قال أحد أفراد شعبنا عندما حكم عليه بالطرح للموحوش بسبب شهادته لله - حنطة الله، وسأطحن بأسنان الوحوش لكي أصير خيزا نقياه.

(١٢) وقد ذكر بوليكاربوس أيضا هذه الرسائل في الرسالة إلى أهـل فيليي المسوبة المهالة على المالة الله الله [٩] وهاك كلماته:

"وأننى أقدم النصيحة لجسميعكم لتكونوا مطيعين وتستعينوا بالصبر كاملا كما رأيتم بأعينكم ليس فقط فى المغبوطين اغناطيوس وروفوس وزوسيموس، ولكن فى غيرهم أيضا عمن كانوا بينكم، كما فى بولس نفسه أيضا وسائر الرسل، إذ اقتنعتم أن جميع هؤلاء لم يركضوا باطلا بل بالإيمان والبر، وأنهم ذهبوا إلى مكانهم اللاثق بجوار الرب الذى تألموا معه أيضا الأنهم لم يحبوا العالم الحاضر بل ذاك الذى مات لأجلنا وأقامه الله لاجلنا»،

<sup>(</sup>٦) واضح من الرسائل التي كتبها أغناطيوس إلى أهل فيلادلفيا وأزمير وإلى بوليكاربوس أنه كتبها من ترواس.

<sup>(</sup>٧) اقتيس هذه العبارة كل من چيروم وأوريجانوس.

<sup>(</sup>٨) لو ٢٤ : ٢٩٠

## (١٣) وبعد ذَلِك يضيف الآثي :

«لقد كتيتم لى، أنتم وأغناطيوس أنه أن ذهب أحد إلى سوريا يمكنه أن يحمل معه الرسائل منكم وهذا ما سأفعله أن وجدت الفرصة المناسبة، أما أنا نفسني أو أحد آخر أرسله ليكون سفيرا لكم أيضا .

(١٤) لقد أرسلنا إليكم، كما أوصيتمونا، رسائل أغناطيموس التي أرسلها إلينا، والأخرى التي سبق أن وصلتنا وهي مرفقة بهذه الرسالة، ومنها تستمدون قوائد جزيلة لأنها تتضمن الإيمان والصبر، وكل أنواع البناء المتصلة بربنا»-

هذا ما قيل عن اغناطيوس. وقد خلفه هيروس في أسقفية كنيسة أنطاكية.



# الفصل السابع والثلاثوي

## المبشرون الذين كانوا لا يزالون بارزين وقتئذ

(۱) وبمن اشتهروا في ذلك الوقت اكوادراتس الذي يروى التاريخ عنه أنه اشتهر بموهبة النبوة مع بنات فيلبس ويوجد كثيرون آخرون غير هؤلاء بمن اشتهروا في تلك الأيام، الذين احتلوا المكان الأول بين خلقاء الرسل هولاء أيضا إذ كانوا تلاميذ بارزين لتلك الشخصيات العظيمة فقد أكملوا أساسات الكنائس التي وضعها الرسل في كل مكان، ونادوا بالأنجيل في مدى أوسع، وبذروا بذار الخلاص الذي لملكوت السماء في الأرجاء البعيدة والقريبة في كل العالم.

(٢) لأن أغلب تلاميـ ذلك الوقت في الواقع إذ انتعشوا بالـ كلمة الإلهية امـ تلأوا غيرة ومـحبة ٠ للفلسفة ، [١] اتموا وصـية المخلص ووزعوا مقـ تنياتهم على المحتاجين[٢] وبدأوا يقـومون برحلات طويلة ويتممـون خدمة التبشير إذ كانوا قد امتلأوا رغبة في الكرازة بالمسيح لمن لم يسمعـوا بعد كلمة الأيمان، وتوصيل الإناجيل الألهية إليهم .

(٣) وعندما وضعوا أساس الإيمان في البلاد الغريبة أقاموا غيرهم كرعاة وعهدوا إليهم بتغذية من أدخلوا حديثا، بينما اتجهلوا هم ثانية إلى ممالك وشعوب أخرى مؤازرين بنعمة الله وتعليده لأن أعمالا عجيبة كثيرة تمت على أيديهم بقلوة روح الله، حتى أن جمهلورا كثيرا اعتنقلوا ديانة خالق الكون لمجرد سمعاعهم لأول مرة ،

(٤) ولكن طالما كان من المستحيل علينا تعداد أسماء كل من صاروا رعاة أو مبشرين في الكنائس في كل أرجاء العالم في العصر التالي للرسل مباشرة، فقد لاق بنا أن ندون فقد أسماء من نقلوا إلينا التعاليم الرسولية بكتابات لا تزال باقية عندنا.



<sup>(</sup>١) أي للحياة النسكية ، انظر ك ٦ ف ٢٠.

# الفصل الثامن والثلاثون

## رسالة أكليمنضس والكتابات المنسوبة إليه زورا

- (١) ذلك ما فعله أغناطيوس في الرسائل السابق ذكرها، [١] وأكليمنضس في رسالته المقبولة من الجميع التي كتبها باسم كنيسة روما إلى كنيسة كورنثوس [٢] في هذه الرسالة يقدم آراء كثيرة مستقاة من الرسالة إلى العبرانيين، ويقتبس أيضا شفويا بعض تعبيراتها، مبينا بذلك أنها ليست تصنيفا حديثاً .
- (٢) لذلك رؤى سعقولا أن تحسب ضمن كتابات الرسول الأخرى ولأن بولس كتب إلى العبرانيين بلغته الأصلية فان البعض يقولون بأن البشير لوقا ترجم الرسالة، ويقول غيرهم أن اكليمنضس هذا نفسه هو الذي ترجمها .
- (٣) ويبدو أن الرأى الاخير هو الأضح، لأن رسالة اكليمنضس، ورسالة العبرانيين، متشابها
   الأسلوب، والاكثر من ذلك أن الأفكار التي تحتويانها لا تختلف كثيرا في الواحدة عن الاخرى.
- (٤) ويجب أيضا ملاحظة ما قيل من أنه توجد رسالة ثانية لاكليمنضس. ولكننا لا نعرف بأن هذه معترف بها كالسابقة، لأننا لم نلاحظ أن الأقدمين أشاروا إليها.
- (٥) وقد أبرر بعض الأشخماص مؤخرا كتابات مطولة أخرى باسمه تتضمن محاورات لبطرس وأبيون على أن الأقدمين لم يشيروا إليها، لأنها لا تحمل طابع الأرثوذكسية الرسولية أما كتاب الكيمنضس المعترف به فهو معروف ولقد تحدثنا أيضا عن كتابات اغناطيوس وبوليكاربوس ١٣٦٠



# الفصل التاسع والثلإثون

#### كتابات بابياس

- (۱) لا يزال بين أيدينا جمسة كتب لبابياس تحنيمل اسم "تفسير أقوال الرب" ويذكرها أيريناوس على أساس أنها هي المؤلفات الوحيدة التي كتبها، وذلك في الكلمات التالية: «هذه الأمور يشهد لها بابياس، وهو أحد الأقدمين، استمع ليوحنا، وكان زميلا لبوليكاربوس، في كتابه الرابع، لأنه كتب خمسة كتب» هذه هي كلمات أيريناوس.
- (٢) أما بابياس نفسه، فأنه في مقدمة أبحاثه لا يصرح بأى حال من الأحوال بأنه كان مستمعا أو معاينا للرسل المباركين، ولكنه يبين في كلماته أنه قد تلقى تعليم الإيمان من أصدقائهم، فهو يقول:
- (٣) "ولكننى لا أتردد أيضا عن أن أضع أمامكم مع تفسيرى كل سا تعلمته بحرص من المشايخ، [١] وكل ما أتذكره بحرص، ضامنا صحته لأننى لم ألتذ كالكثيرين بحن يتكلموا كثيرا، بل بمن يعلمون الحق لم ألتذ بمن يقدمون وصايا غريبة، بل بمن يقدمون وصايا الرب للإيمان، المصادر من الحق نفسه -
- (٤) "وكلما أتى أحد عن كان يتبع المشايخ سالته عن أقوالهم، عما قاله اندراوس أو بطرس، عما قاله اندراوس أو بطرس، عما قاله فيلبس أو توما أو يعقوب أو يوحنا أو متى» أو أى واحد آخر من تلاميذ الرب، أو عما قاله أريستيون أو القس يوحنا[٢] أو تلاميذ الرب، لأننى لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب يفيدنى بقدر ما يصل إلى من الصوت الحى، من الصوت الحى الدائم»
- (٥) وبما هو جدير بالذكر هنا أنه كرر اسم يوحنا مرتين، فالاسم الأول يذكره مع بطرس ويعقوب ومتى وسائر الرسل، ومن هذا يتبين بوضوح أنه يقصد يوحنا الإنجيلي، أما يوحنا ألآخر فانه يذكره بعد فترة معينه، ويضعه ضمن أشنخاص آخرين ليسوا من عداد الرسل، واضعا اريستيون قساء، وبكل وضوح يدعوه قساء

<sup>(</sup>١) يقول ناشر الترجمة الانكليزية أن هذه اللفظة "المشايخ" كانت تستعمل للتعبير عن اباء الكنيسة في العصود السابقة

<sup>(</sup>٢) ليس هو يوحنا الرسول بل المقصود قس باسم يوحنا. انظر الفقرة التالية.

- (٦) هذا يبين صحة ما يقرره من يقولون أنه كان هنالك شخصان في آسيا يحملان نفس الاسم، وكان هنالك قبران في أفسس لا يزال إلى الآن كل منهما يدعي قبر يوحنا هذه ملاحظة جديرة بالأهمية، لأنه يحتمل أن يكون يوحنا الشاني هو الذي رأى الرؤيا المنسوبة إلي يوحنا أن كان أحد لا يحيل أن يصدق بأن يوحنا الأول هو الذي رآها [٣]
- (۷) ويعترف بابياس، الذي نتحدث عنه الآن، أنه تقبل كلمات الرسل ممن تبعوهم، ولكنه يقول انه هو تفسه كان أحـد المستمعين إلى أريستيون والقس يوحنا. وهــو على الأقل يذكرهما موازا بالأسم، ويذكر تعاليمهما في كتاباته. ونرجو أن لا يكون سردنا لهذه الحوادث عديم الجدوى.
- (A) على أنه من المناسب أن نضيف إلى كلمات بابيـاس السابق اقتباسها فقـرات أخرى من كتبه التي يروى فهيا حوادث أخرى عجيبة يقول أنه استقاها من التقليد ·
- (٩) سبق القدول أن فيلبس الرسول سكن في هيرابولس مع بناته [٤] ولكن يجب هنا ملاحظة أن بابياس معاصرهم قال بأنه سمع قصة عجيبة من بنات فيلبس لأنه يقول أن واحدا قام من الأهوات في عصره[٥] ويروى رواية عنجيبة أخرى عن يوستس الملقب بنار سابا أنه شرب سما محيشا ولكنه بنعمة الرب لم يلحقه أذى .
- (١٠) ويسجل سفر الأعدمال أن الرسل المباركين بعد صعود المخلص قدموا يوستس هذا مع متياس، وصلوا لاختيار أحدهما بدل يهوذا الخائن لتكلمة عددهم، وهاك النص «فأقاموا اثنين يوسف الذي يدعى بارسايا الملقب يوستس ومتياس، وصلوا قائلين» [1]
- (١١) ويدون نفس الكاتب روايات أخرى يقول أنها وصلته من التقليد غير المكتوب وأسثالا وتعاليم غريبة للمخلص، وأمورا أخرى خرافية،
- (۱۲) من ضمن هذه قبوله أنه ستكون فتبرة ألف سنة بعد قبيامة الأصوات وإن ملكوت السيح سوف يؤسس على نفس هذه الأرض بكيفية مادية وأظن أنه وصل إلى هذه الاراء بسبب اساءة فهمه للكتابات الرسولية، غير مدرك أن أقوالهم كانت مجازية

(١٣) إذ يبدو أنه كان محدود الإدراك جدا كما يتبين من أبحاثه وإليه يرجع السبب في أن الكثيرين من أباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس الأراء مستندين في ذلك على أقدمية الزمن الذي عاش فيه، كايريناوس مثلا وغيره ممن نادوا بآراء مماثلة .

(١٤) ويدون بابياس أيضا في مؤلف بيانات أخرى عن كلمات الرب، على عهدة أريستيون السابق ذكره، وتقاليد مسلمة من القس يوحنا نحيل إليها محبى الأطلاع على أننا الآن نضيف لكلماته السابق اقتباسها ذلك التقليد الذي يقدمه عن مرقس كاتب الإنجيل في الكلمات التالية .

(١٥) «هذا ما يقوله القبس أيضا: أن قرقس إذ كان هو اللسان الناطق لبطرس كتب بدقة، ولو من غير ترتيب، كل ما تذكره عما قاله المسيح أو فعله، لأنه لا سمع للرب ولا اتبعه، ولكنه فيما بعد - كما قلت - اتبع بطرس الذي جعل تعاليمه مطابقة لاحتياجات سامعية، دون أن يقصد بأن يجعل أحاديث الرب مرتبطة ببعضها ولذلك لم يرتكب أي خطأ إذ كتب - على هذا الوجه - ما تذكره ولائه كان يحرص على أمر واحد: أن لا يحذف شيئا عما سمعه، وأن لا يقرر أي شيء خطأ هذا ما دونه بابياس عن مرقس .

#### (١٦) أما عن متى فقد كتب ما يلى :

"وهكذا كتب ستى الأقوال الإلهية باللغة العبرانية، وفسرها كل واحد على قدر استطاعته». ويستقى نفس الكاتب بعض الشهادات من رسالة يوحنا الأولى ورسالة بطرس أيضا، ويروى رواية أخرى عن امرأة اتهمت أمام الرب بخطايا كثيرة تضمنها إنجيل العبرانيين.

هذا ما رأيناه ضروريا أن ندونه علاوة على ما سبق أن قررناه ·



# صفحة بيضاء

# الفصل الأول

## أساقفة روما والإسكندرية أثناء حكم تراجان

(١) وفي السنة الشانية عشرة من حكم تراجان مات أسقف أبروشية الاسكندرية السالف الذكر،[١] وانتخب بدلا عنه «بريموس» الخليفة الرابع من عهد الرسل.

(٢) وفي ذلك الوقت أيضا أقيم على أسقفية روما الاسكندر خامس أسقف بعد بطرس وبولس،
 وذلك بعد أن تولى الأسقفية ايفارستوس[٢] ثماني سنوات



<sup>(</sup>١) اكردونوس المذكور في ك ٣ ف ٣١٠

<sup>(</sup>٢) انظر ك ٣ ف ٣٤٠

# الفصل الثاني

### المصائب التى حلت باليهود أثناء حكم تراجان

- (۱) انتعشت جدا تعاليم وكنيسة مخلصنا وازدات انتشارا يوما بعد يوم ولكن مصائب اليهود ازدادت أيضا، وعانوا سلسلة من النكبات متصلة الحلقات، وفي السنة الثامنة عشر من حكم تراجان قام اليهود بثورة أخرى هلك منهم في أثنائها عدة وفير
- (٢) لأنهم في الاسكندرية وفي سائر أرجاء مصر، وأيضًا في القيروان،[١] اندفعوا بروح المشاغبة وثاروا على مواطنيهم اليونانيين. اشتدت الفيئة جدّا حتى انقلبت إلى حرب خطيرة في السنة التالية إذ كان لوبوس Lupus واليا على كل مصر.
- (٣) وحدث في الهجوم الأول أنهم انتصروا على اليونانيين الذين كانوا قد هزيوا إلى الاسكندرية وسجنوا، وقتلوا اليهود الموجودين في المدينة ولكن يهود القيروان بالرغم من حرمانهم من ساعدتهم استمروا في نهب أرض مصر، وتخريب أقاليمها تحت قيادة لوكواسLucuas أما الامبراطور فأرسل إليهم ماركيوس توربو[٢] بقوات برية ويحرية وخيالة .
- (٤) فأشهر عليهم الحرب مدة طويلة، وحارب في عدة مواقع، وقتل آلافا كثيرة، ليس فقط من يهود القيروان، بل أيضا ممن استوطنوا مصر وأتوا لمساعدة ملكهم لوكواس.
- (٥) ولكن الأمبراطور، إذ خشى لئملا يهجم ما بين النهرين على سكان تلك المملكة، أمر لوسيوس كيتوس ليطهر ذلك الاقليم منهم فتقدم نحوهم وقتل عددا كبيرا جدا مجن استوطنوا هناك ونتيجة لنجاحه أقامه الامبراطور واليا على اليهودية وقد دون هذه الحوادث أيضا بنفس هذه الكلمات المؤرخون اليونانيون الذين كتبوا عن تلك العصور [٣]



 <sup>(</sup>۱) كان اليهــود كثيرين في مصر وفـــي القــيـــروان (الواقعة غرب مصر) وكــان ليهود القيروان مجــمع في أورشليم كما
 ینین من (أع ۲ : ۹)-

<sup>·</sup> Orosius, Dion Cassius کان من أبزز قواد الرومان في عصر تراجان وهادريان · (٣) امثال Marcius Turbo (٢)

## الفصل الثالث

#### المدافعون عن المسيحية الذين كتبوا دفاعا عن الإيمان أثناء حكم أدريان

(۱) وبعد أن حكم تراجان تسع عشرة سنة ونصف[۱] خلفه على الامبراطورية أليوس أدريان وقد وجه إليه كوادراتس حديثا متضمنا الدفاع عن ديانتنا، لآن بعض الأشرار حاولوا ازعاج المسيحيين ولا يزال هذا المؤلف بين أيدى الكثيرين من الاخوة، وفي أيدينا أيضا، وهو برهان قوى على ذكاء الرجل وعلمه وعلى أرثوذكسيته الرسولية الرسولية و

(٢) وهو نفسه يبين التاريخ المتقدم الذي عاش فيه، وذلك في الكلمات التالية:

"على أن أعمال مخلصنا كانت على الدوام ماثلة أمامنا، لأنها كانت يقينية و فأولتك الذين شفوا، والذين أقيموا من الأموات، لم يروا فقط وقت أن شفوا وأقيموا بل كانوا حاضرين دواما وليس فقط لما كان المخلص على الأرض بل آياضا بعد موته، لأنهم ظلوا عائشين مدة طويلة، حتى أن بعضهم كان عائشا حتى يومنا هذا»

هذا ما قاله كوادراتس:

(٣) كذلك ترك لنا أريستيليس، وهو مؤمن غيور، دفاعا عن الآيان، مثل كوادراتس، موجها إلى أدريان ولا يزال مؤلفه باقيا إلى الآن أيضًا لدى أشخاص كثيرين ·



<sup>(</sup>١) حكم تراجان من ٢٧ يناير سنة ٩٨ إلى ٧ أغسطس سنة ١١٧ -

# الفصل الرابع

## أساقفة روما والإسكندرية في عهد نفس الإمپراطور[١]

وفى السنة الثالثة من نفس الحكم سات الاسكندر أسقف روسا، بعد أن ظل عشــر سنوات فى الأسقــفية، وخلفــه زيستوس. وفى نفس هذا الوقت مــات بريموس أسقف الاسكندرية فى السنة الثــانية عشرة من أسقفيته، وخلفه يسطس.



# الفصل الخامس

#### أساقفة أورشليم من عصر مخلصنا إلى العصر موضوع تأملنا

- (١) لم أجد في أي مكان قائمة مكتوبة بأسماء أساقفة أورشليم، لأن الروايات المتواترة تقول
   أنهم جميعا لم يعمروا طويلا.
- (٢) ولكننى علىمت من يعض الكتب[٢] أنه إلى وقت حصار اليهود، الذى تم في عهد ادريان، [٢] تولى الأسففية فيها خمسة عشر أسقفا بالتتابع، وقبل أنهم كانوا من أصل عبراني، وأنهم قبلوا معرفة المسيح نقية، ولذلك اعترف بهم من كان في قدرتهم الحكم على هذه الأمور، وحسوا جديرين بمركز الأسقفية لأن كنيستهم بأكملها كانت تتكون وقتئذ من مؤمني العبرانيين، الذين ظلوا من أيام الرسل حتى الحصار الذي حدث في هذا الوقت، والذي غلب فيه اليهود بعد مواقع قاسية إذ كانوا قد غردوا ثانية على الرومانيين.
- (٣) ولكن لأن أساقيفة الختان لم يعمد لهم وجود منذ ذلك الوقت، قسمن المناسب هنا أن ثقدم
   قائمة باسمائهم منذ البداية

الأول يعقوب الملقب أخو الرب، [٣] الثاني سمعان، [٤] والشالث يسطس، [٥] الرابع زكا، [٦] الخامس طوبيا، السادس بنيامين، السابع يوحنا، الثامن متياس، التاسع فيلبس، العاشر سينكا، الحادي عشر يسطس، الثاني عشر لاوي، الثالث عشر أفريس، الرابع عشر يوسف، وأخيرا الخامس عشر يهوذا

- (٤) هؤلاء هم أساقفة أورشليم الذين عاشوا بين عصر الرسل والعصر المشار إليه، وكلهم كاتوا من أهل الحتان.
- (٥) وفي السنة الشانية عشير من حكم أدريان إذ كان زيستوس[٧] قد أكمل عشير سنوات في الأسقفية[٨] خلفه تلسفورس، وهو سبابع أسقف بعد الرسل وفي نفس الوقت بعد انقضاء فترة سنة وبضعة شهور، أقيم أومانيوس[٩] وهو سادس أسقف بعد الرسل لرئاسة كنيسة الإسكندرية، بعد أن ظل سابقة[١٠] أحدى عشرة سنة في مركز الأسقفية .

 <sup>(</sup>۱) یقال آنها وجدت فی کئیسة آورشلیم نفسها.
 (۲) آی فی سنة ۱۳۵م. انظر ف ۷.

 <sup>(</sup>٣) انظر ك ٢ ف ١٠ (٥) انظر ٣ ف ١١٠ (٥) قال عنه ابيفائيوس أنه يدعى يهوذا٠

 <sup>(</sup>۱) أو زكريا حسب رواية ابيفانيوس · (۷) انظر ف ٤ · (۸) أي أسقفية كنيسة روانا ·

<sup>(</sup>٩) انظر ق ١١٠

# الفصل السادس

## آخر حصار لليهود في عهد الإمپراطور أدريان

(١) ولما اشتد تمرد اليهبود في هذا الوقت تقدم إليهم روفوس والى اليهبودية بلا رحمة، بعد أن أرسل إليه الامبراطور قوة للمساعدة، مبررا هجبومه عليهم بسبب جنونهم وقتل بلا شفقة آلافا من الرجال والنساء والأطفال وطبقا لقوانين الحرب جعل بلادهم ولاية خاضعة تمام الخضوع للامبراطورية .

(٢) كان قائد اليهود وقتد رجلا يدعى باركوكبا (ومعناها كوكب أو نجم) توفرت فيه صفات اللص والقاتل، ولكنه مع ذلك اتكل على اسمه وافتخر عليهم، كأنهم كانوا عبيدا، وأنه لديه قوة عجيبة وادعى بأنه كوكب هبط إليهم من السماء ليأتي إليهم بالنور وسط مصائبهم

(٣) اشتدت الحرب عنفا في السنة الثامنة عشر من حكم أدريان في مدينة بثيارا التي كانت حصنا منيعا لا تبعد كشيرا عن أورشليم ولما استمر الحصار وقتا طويلا، وساءت حال الثوار جدا بسبب الجوع والعطش، نال المحرض على الفنتة جزاءه العادل، وصدر الأمر من أدريان إلى كل الأمة بحرمانهم من الصعود إلى المملكة نواحي أورشليم لأن الامبراطور منعهم حتى من رؤية أرض آبائهم من بعيد

هذا هو الوصف الذي رواة أريستو الذي من بلا[١]

(٤) وهكذا عندما أخليت المدينة من الأمة اليهودية وأقفرت تماما من سكانها القدماء سكنها جنس غريب، وتغير اسم المدينة الرومانية، التي قامت بعد ذلك مياشرة فدعيت اليا اكراما للامبراطور اليوس أدريان ونظرا لان كنيستها كانت مكونة وقتئذ من الأمم فأن أول أسقف تولى إدارتها بعد أساقفة الحتان[٢] كان مرقس .



<sup>(</sup>١) Aristo of Pelia ولسنا ندري أن كان يوسابيوس قد اقتبس منه الفقرة الأخيرة فقط أو جميع ما تقدم.

<sup>(</sup>٢) الظرك ٥ ف ١٢٠

# القصل السابع

#### الأشخاص الذين أصبحوا في ذلك الوقت قادة العلم الكاذب الاسم[١]

- (۱) وبما أن الكنائس في كل العالم كانت تضيء وقت ثد كأبهي الكواكب لمعانا، وكان الأبمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح يزدهر بين كل الجنس البشري، حيول الشيطان، مبغض الصلاح وعدو الحين، والمقاوم لخلاص الانسان، كل جهوده نصو الكنيسة، ففي البداية تجند ضدها بواسطة الاضطهادات الخارجية،
- (٢) أما الآن، وقد عجز عن استخدام هذه الوسيلة، فأنه دبر كل أنواع المؤامرات، واستخدم طرقًا أخرى في صراعه صد الكنيسة، مستخدما أشخاصا سافلين ومضلين كوسائل لهدم النفوس وأعوان للهلاك وإذ أغرى بعض المحتالين والمخادعين فأنهم تظاهروا بالمسيحية وأحدروا إلى أعماق الهلاك بعض المؤمنين عن استطاعوا التغلب عليهم، وفي نقس الوقت أثروا بتصرفاتهم على البعض عن كانوا يجهلون الإيمان، فحولوهم عن الطريق المؤدى إلى كلمة الحلاص.
- (٣) ونتيجة لهذا تخلفت عن ميناندر، الذي ذكرنا عنه فيما قبل أنه كان خليقة لسيمون، [٢] قوة كالحية، لها لسانان ورأسان أنجبت قائدي هرطقتين مختلفتين، وهما ساتورنيتوس، وهذا شخص أنطاكي المولد، وباسيليدس وهذا اسكندري أسس الأول مدارس للهرطقة في سوريا، والثاني في الاسكندرية .
- (٤) وقد قرر ايريناوس أن تعاليم ساتورنينوس الكاذبة كانت تتفق في كثير من النواحي مع تعاليم ميناند، أما باسيليدس فانه تحت ستار الأسرار التي لا يعبر عنها اخترع خزعبلات غريبة جدا ونقل أضاليله الى أبعد الحدود
- (٥) وكما كان يوجد في ذلك الوقت عدد كبير من أعضاء الكنيسة يناضلون من أجل الحق، ويدافعون عن التعاليم الرسولية الكنسية بفصاحة نادرة، كان هنالك أيضا من عدون الانسال عن طريق كتاباتهم يوسائل للدفاع ضد تلك الهرطقات التي أشرنا إليها .
- (٦) ضمن هذه الكتابات دفاع قوى جدا ضد باسيليدس كتبه أغريباس كاستور، وهو أحد كتاب ذلك العصر المشهورين جدا بين فيه حيل ذلك الشخص المروعة ·

(٧) وفي معرض كشف غوامض باسيليدس هذا قال عنه أغريباس أنه كتب أربعة وعشرين كتابا عن الإنجيل، وأنه اخترع لنفسه نبيين اسمهما باركباس وباركوف، وأنبياء آخرين لا وجود لهم أعطاهم أسماء مزعجة، لازعاج الذين يرهبون أمثال هذه الأشياء، وعلم أيضا بأن أكل ما ذبح للاوثان، وترك الإيمان في أوقات الاضطهاد، أمران غير جوهريين، وفرض على أتباعه - مثل فيثاغورس - فترة صمت خمس سنوات.

- (A) ودون الكاتب المشار إليه أمورا أخرى مماثلة عن باسيليدس، وفضح هرطقته بشدة.
- (٩) وكتب ايريناوس أيضا أن كاربوكراتس كان معاصرا لهؤلاد الناس، وأنه ابتدع هرطقة أخوى تدعى شيعة اللادرين[٣] الذين لم يشاءوا أن يتقلوا فيما بعد فنون سيمون السحرية سرا كما فعل ذاك[٤] بل علنا ، لانهم افتخروا بجرعات المحبة كأنها شيء عظيم الأهمية التي كانوا يهيئونها بعناية شديدة، وبشياطين معينة ترسل إليهم الأحلام وتعيرهم حمايتها، وعوامل أخرى مماثلة ، ونتيجة لهذه كانوا يعلمون أنه يتحتم على كل من يريدون الدخول تماما إلى أسرارهم، أو بالأحرى إلى قبائحم، أن يارسوا كل أنواع الشر، على أساس أنهم لا يمكنهم أن ينجوا من القوات الكوثية، كما دعوها، بأية طريقة أخرى سوى بالتحرر من التزاماتها وذلك بالسلوك المشين ،

(١٠) وهكذا حدث أن الشيطان الخبيث باستخدامه لهؤلاء الأعوان استعبد الذين أضلوهم مع الأسف إلى هلاكهم، ومن الجهة الأخرى قدم للأمم غير المؤمنين فرصا متعق للافتراء على الكلمة الإلهية، نظراً لأن سمعة هؤلاء الرجال جلبت العار على كل جنس المسيحيين.

(١١) وبهذه الطريقة ذاعت عنا في الخارج، بين غير المؤمنين في ذلك العصر، الطنون المشينة والسخيفة بأننا نحارس التجارة غير الشرعية مع الآمهات والأخوات، ونولم الولائم القبيحة.

(١٢) وعلى أى حال فـ أنه لم يطل نجاحمه فى هـــذه الحيــل، لأن الحق ثبت نفـــه، وأضاء مع الوقت بلمعان باهر.

<sup>(</sup>٣) لا يعرف تماما متى بدأت، ولكنها على أى حال بدأت حالما بدأت المسيحية تحتك بالفلسفة اليوثانية، وكانت هذه الشيعة تنادى بأن المعرفة - لا الإيمان - هى طريق الخلاص، واتخذت كل الحقائق العظمى عن شخص المسيح وأعماله على طريق المجاز، واعتبرت ألحياة الفردية منبعثة عن العنصر الاصلى.

<sup>(</sup>٤) مشيرا إلى باسبليدس -

(١٣) فقوته فضحت دسائس أعدائه التي سرعان ما انقشعت، وهكذا قامت بدعة بعد أخرى، وكانت كل البدع السابقة تتلاشي على الدوام، وتبتلع في الآراء المختلفة الانواع والمختلفة الصور، في هذا الموقت أو ذلك، وبهذه الطريقة أو تلك، أما مجد وسمو وعظمة الكنيسة الجامعة الواحدة الحقيقية الباقية على الدوام بلا تغيير فقد ازدادت قوة ورفعة، وأشاعت الكنيسة تقواها وبساطتها وحريتها وعفتها وطهارة حياتها وفلسفتها في كل أمة من أمم اليونانيين والبرابرة

(١٤) وفي نفس الوقت انقشعت الاتهامات المثنية السابق توجيهها لكل الكنيسة، ولم تبق إلا تعاليمنا التي تغلبت على الكل، والمعترف بسموها على الكل، من جهة السمو والعفة والمعتقدات الروحية الفلسسفية ولهذا فلن يجرؤ أي واحد منهم الأن أن يوجه إلى إيماننا أي افتراء وضيع، أو أية تهمة مما كان يلذ لاعدائنا القدماء أن يتمشدقوا به .

(١٥) ومع هذا ففي تلك الأيام حفز الحق كثيرين من الأبطال للنضال دفاعا ضد هذه الهرظقات الدنسة، مفندينها ليس فقط بالحجج الشفوية بل أيضا بالحجج الكتابية .



# الفصل الثامن

# الكتاب الكنسيون

- (١) كان هيجسبوس نمن اشتهروا بين هؤلاء ٠ وقد سبق أن اقتبسنا الكثير من كلماته[١] في معرض سرد الحوادث التي حدثت في أيام الرسل حسب روايته .
- (٢) في خمسة كتب يسجل (هذا الكاتب) الثقاليد الحقيقية للتعاليم الرسولية بأسلوب بسيط للخاية، ويحدد الوقت الذي فيه نجح عندما كتب ما يلي عن أول من أقام الأوثان.

«الذين أقاموًا لهم أنصابا وهياكل، كما هو حاصل إلى اليوم الذين بينهم أنتينوس، [٢] وهو من عبيد الامبراطور أدريان، والذي تقام اكراما له الألعاب الانتينونية، التي أنششت في أيامنا الانه (أي أدريان) أنشأ أيضا مدينة سميت باسم انتينوس [٣] وأقام أنيياء» .

(٣) وفي نفس الوقت أيضا كان يوستينوس، [٤] محب الفلسفة الحقيقية، منغسسا في الآداب اليونانية وقد حدد هذا الزمن في الاحتجاج الذي وجهه إلى أنتونين، والذي كتب فيه ما يلي:[٥]

"ونحن لا نراه خروجا عن الموضوع أن نذكر هنا أنتينوس أيضا الذي عاش في أيامنا، والذي كان الجميع مسوقين إلى عبادته كاله بعامل الخوف، رغم علمهم بحقيقته، وحقيقة «المكان الذي أتى منه».

(٤) وإذ تحدث نفس الكاتب عن الحرب اليهودية التي حدثت وقتئذ أضاف الآتي ١٦٠.

«لأنه في الحرب الأخيرة أمر باركسوكبا، قائد الثورة اليهودية، أن يفتقد المسيحيون وحدهم بأشد أنواع القصاص، إلا إذا أنكروا يسوع المسيح ولعنوه».

 (٥) وفي نقس المؤلف يبين أن تحوله من الفلسفة اليونانية إلى المسيحية لم يكن بلا مبرر، بل كان نتيجة ترو شديد وامعان طويل من جانبه • وهاك كلماته:[٧]

(٤) انظو ف ١٦ عن يوستينوس الشهيد. (٥) احتجاج يوستينوس ١ : ٢٩.

(1) احتجاج يوستينوس ۱: ۳۱. (۷) احتجاج يوستينوس ۲: ۱۲.

<sup>(1)</sup> ET 577 , ET 577.

 <sup>(</sup>۲) كان عيدا جميلا للامبراطور ادريان ومعشرقا له · والأرجح أنه أغرق في النيل سنة ١٣٠م · وبعد موته اعتبر في مصاف
 الإلهة وأقبمت له الهياكل · وفي أثينا أقيم نوعان من الالعاب اكراما له ·

<sup>(</sup>٣) يقال أنها في مصر بالقرب من المكان الذي أغرق فيه -

الأتى أنا نفسى إذ كنت مغتبطا يتعاليم أفلاطون وسمعت بالافتراءات على المسيحيين، ورأيت أنهم لا يخشون الموت، ولا يرهبون أى شيء آخر يعتبر مروعا في نظر عامة البشر، استنتجت بأنه من المستحيل أن يكونوا عائشين في الشر أو مغنسين في الملذات لأنه كيف يكن لمحب الشهوات، أو فاسد الأخلاق، أو آكل لحوم البشر، أو يرحب بالموت حتى يحرم من تنعماته، ولا يجاهد بالأحرى للابقاء على حياته الحاضرة بصفة دائمة، ويتجنب ملاحظة الحكام له، بدلا من تسليم نفسه للموت».

- (٦) وعلاوة على هذا روى نفس الكاتب أن أدريان إذ تسلم من سيرينيوس جرانيانوس، وهو من أبرز الولاة، رسالة في مصلحة المسيحيين، ذكر فيها أنه ليس من العدل قتل المسيحيين دون اتهام معقول ومحاكمة قانونية، بل لمجرد اشباع شهوة الغوغاء، أرسل آمرا عاليا إلى مينوسيوس فوندانوس، وإلى آسيا، يأمره بعدم قتل أي واحد دون أقامة الدعوى عليه، وتقديم تهمة لها أساس معقول
- (٧) وقد قدم نسخة من الرسالة محتفظا بالأصل اللاتيني الذي كتبت به، وقدمها بهذه الكلمات:

الوبالرغم من أننا، بناد على رسالة الأمبراطور العظيم الجليل الشأن أدريان أبيك، لنا كل الحق في أن نطلب بأن تأمر أن تجرى المحاكمة كسما نرغب، إلا أبنا لا نطلب هذا لصدور الأمر به من قبل ادريان، بل بالأحرى ليقيننا بأن ما نطلبه عادل وقد أرفقنا بهذا صورة من رسالة أدريان لتعلم أننا نقول الحق في هذا الأمر أيضا وهذه هي صورة الرسالة»

(٨) وبعد هذه الكلمات قدم الكاتب المشار إليه الأمر العالى بالتلاتينية، ترجمناه إلى اليونانية على قدر ما استطعنا من الدقة وهاك نصه:



# الفصل التاسع

#### رسالة أدريان التي أمر فيها أن لا يوقع علينا قصاص دون محاكمة

- (۱) إلى مينوسيوس فوندانوس لقد استلمت رسالة كتبها إلى سيرينيوس جبرانيانوس، وهو الرجل العظيم جدا، الذي خلفته أنت وأنني لا أراه صوابا أن يمر الأمر دون فحص لئلا ينزعج الناس وتهيأ القرصة للمفلة لارتكاب قبائحهم
- (٢) ولذلك فأن استطاع سكان الاقليم أن يشبتوا بسهولة دعواهم ضد المسيحين، بحيث يعطون الجابة شافية أمام المحكمة، فليسلكوا هذا الطريق وحده، ولكنهم يجب أن لا يدعنوا لرغبات الناس أو صخبهم لانه أن رغب أحد في تقديم أي اتهام فمن اللائق جدا أن تقحصه
- (٣) الذلك أن اتهمهم أحد، وأثبت أنهم أرتكبوا أمرا مخالف الشرائع، فأوقع القصاص بما يتناسب مع شناعة الجريمة ولكن، وحياة هرقل، أن قدم أحد اتهاما لمجرد الوشاية، فاحكم عليه بحسب جريمته وأعطه ما يستحق من القصاص»

مذا هو نص الأمر العالى الذي أصدره أدريان



# الفهل العاشر

## أساقفة روما والإسكندرية مدة حكم أنطونينس

ولما مات أدريان، بعد أن حكم احدى وعشرين سنة، [1] خلفه في حكم الرومانيين انطونيس الملقب بالصالح وفي السنة الأولى من حكمه مات تلسفورس [1] في السنة الحادية عشرة من أسق فيته، وأقيم هيجينوس أسقفا على روما ويذكر ايريناوس أن موت تلسفورس تكلل بالاستشهاد وفي نفس المناسبة قرر بأنه في عهد هيجينوس اسقف روما السابق ذكره اشتهر في روما فالنتينوس مؤسس شيعة تتمي له، وكرودن مؤسس البدعة المركبونية [٣] وقد كتب في هذا الصدد ما يلي:



<sup>(</sup>١) حكم ادريان من ٨ أغسطس سنة ١١٧ إلى ١٠ يولية سنة ١٣٨م٠

<sup>(</sup>۲) انظر ف ٥ ; ٥ .

<sup>(</sup>٣) بخصبوص قالنتينوس وكردون ومركبون انظر القصل التالي.

## الفصل الحادي عشر

#### رعماء الهراطقة في ذلك العصر

(۱) «لأن فالنتينوس أتى إلى روما في عهد هيجينوس، وازداد قوة في عهد بيوس، وظل حتى أنيسيتوس، [۱] ودخل الكنيسة أيضا كردون، [۲] سلف مركبون، في عهد هيجينوس تاسع أسقف، واعترف، واستمر هكذا، يعلم في السرحينا، ويعترف جهرا حينا آخر، وفي بعض الأحيان يوشى به بسبب تعاليمه الفاسدة فينسحب من اجتماعات الأخوة»

هذا ما وجد في الكتاب الثالث من المؤلف "ضد الهرطقات".

(٢) وفي الكتاب الأول ذكر الآتي عن كردون٠

قاما كردون الذي استمد شيعته من اتباع سيمون، وأتبى إلى روما في عهد هيمينوس، تأسع أسقف منذ عهد الرسل، فقد نادى بأن الله الذي أعلنه الناموس والأنبياء ليس أبا ربنا يسوع المسيح، لأن الأول معروف، والأخير غير معروف، الأول عادل، والأخير صالح [٣] أما مركيون البنطى فقد خلف كردون، ووسع تعاليمه، ونطق بتجاديف مزرية».

- (٣) ويكشف ايريناوس بكل قدة عن هاوية ضلالات فالنتينوس فيما يتعلق بالمادة ويعلن خبثه،
   السرى والخفي كالحية والكامنة في وكرها
- (٤) ويقول أنه عـ الاوة على هؤالاء الأشخـ اص كان يوجد شخص آخر في ذلك العـ صر يدعى مرقس ١٤١ برع في العلوم السحرية ويصف تصرفاتهم الدنسة وأسرارهم الكريهة في الكلمات التالية:

<sup>(</sup>١) أن فالنتيتوس أعظم من اشتهر بين اللادريين، وقال ابيفائيوس أنه ولد في عصر ودرس الآداب اليوناتية في الاسكندرية،

 <sup>(</sup>٢) أحسن ما عرف به كردون أنه معلم مركبون. وقد قال عنه أبيفانيوس أنه سورى.

 <sup>(</sup>٣) اعتقد مركبون أن إله العهد القديم صارم عادل، واله العسهد الجديد صالح رحيم. ويقولون أن كردون نادى بالهين،
 الواحد صالح وهو الاسمى، والآخر صارم وهو الذي خلق العالم.

<sup>(</sup>٤) وصف ايريناوس مرقبس والمرقسيين في ك ١٠ - ١٣ - ٢١٠ وقيد كان مرقس هذا من مندهب اللادريين، ومن تقييعة فالتينوس.

- (٥) «والبعض منهم يعدون أريكة للزياجة، ويمارسون بعض الطقوس الرمزية، مستعملين بعض التعبيرات الموجهة إلى المبتدئين في ممارستهم، ويقولون أن الزواج الذي يجرونه روحي على مسئال الزيجات العلوية والبعض بأخذونهم إلى المياه، ويرددون الكلمات التالية عسند تعميدهم: إلى اسمه أب المجهول، [٥] إلى الحق أم كل الأشياء، إلى مسن استقر على يسوع ويكرد غيرهم أسماء عبرانية لكي يزيدوا في بلبلة المبتدئين»
- (٦) وإذ مات هيجينوس في نهاية السنة الرابعة من أسقفيته خلفه بيـوس في إدارة كنيسة روما وفي الاسكندرية عين مرقس[٦] راعياً بعد أن ظل أومانيوس في مركزه ثلاث عشـرة سنة وعندما مات مرقس، بعد أن ظل في مركزة عشر سنوات، خلفه كالاوتيانوس في ادارة كنيسة الاسكندرية -
- (٧) وفي روما مات بيوس في السنة الخامسة عشرة من أسقفيته، فتولى انيسيتوس قيادة المسيحيين هناك ويقرر هيجيسبوس أنه هو نفسه كان في روما في ذلك الوقت، وأنه ظل هناك حتى أسقفية اليوثيروس .
- (٨) وفي تلك الأيام اشتهر يوستينوس بصفة خاصة وإذ تنكر في هيئة فيلسوف بشر بالكلمة الإلهية، وناضل في الإيمان بكتاباته وكتب أيضا مؤلفا ضد مركبون ذكر فيه أن هذا الأخير كان حيا وقت أن كتب مؤلفه و

#### (٩) وفيه روى الآتى:

"وهنالك شخص يدعى مركبون البنطى[٧] لا يزال إلى الآن يعلم أتباعه أن هنالك إلها آخر أعظم من الخالق و بساعدة الشياطين أقنع الكثيرين من كل جنس البشر لينطقوا بالتجاديف، وينكروا أن خالق هذا الكون هو أب المسيح، ويعترفوا أن هنالك آخر أعظم منه وهو الخالق وكل الدين تبعوهم يدعون مسيحيين كما قلنا، كما يدعى اسم الفلسفة على الفلاسفة ولو لم تكن لديهم تعاليم مشتركة»

<sup>(</sup>٥). المجهول هو الآب تقيه

<sup>(</sup>٦) أو مركبانوس حسب تاريخ الكنيسة القبطية -

<sup>(</sup>٧) كانت ينطس ولاية في شمال آسيا الصغرى متاحمة للبحر الأسود.

(١٠) ويضيف إلى هذا ما يأتى:

الوقد كتبنا أيضًا مؤلفًا ضد كل الهرطفات التي وجدت، ونحن مستعدون أن نقدمه إليك إن أردت الإطلاع عليه»

(۱۱) وقد تجح جدا يوستينوس هذا في نضاله ضد اليونانيين، ووجه أحاديث متضمنة احتجاجا ودفاعا عن ايماننا إلى الامبراطور أنطونيوس الملقب بيوس، وإلى مجلس الأعيان الروماني، لأنه كان يعيش في روما وفي دفاعه بين في الكلمات التالية شخصيته ومن أين كان:

# الفصل الثاني بحشر

#### دفاع يوستينوس الموجه إلى أنطونيوس

(۱) «إلى الاسبراطور تيطس الينوس أدريان أنطونيتوس بينوس قنيصر أوغسطس، وإلى فيريسيموس [۱] ابنه الفيلسوف، وإلى الوسينوس القيلسوف ابن قيصر بالولادة وابن بيوس بالتبتى، محب الاطلاع، وإلى مجلس الأعيان المقدس، وإلى كل الشعب الروماني».

«أنا يوستينوس ابن بريسكوس وحقيد باكيوس الذي من فلافيا نيابوليس في فلسطين سوريا، أوجه هذا الخطاب والالتماس نيابة عن المبغضين والمضطهدين ظلما في كل أمة، وأنا واحد منهم،

وإذ علم نفس الاصبراطور من بعض الاخوة والآخريين في اسياً عن الالام المتنوعة التي كنانوا يكابدونها من سكان الاقليم، رآه مناسبا أن يوجه الأمر التالي إلى الجمعية العامة في آسيا.

أى مؤقس أوريليوس الذي كان أسمه الأصلي مرقب أيسوس فيروس، ولكن بعد أن تبناه الامبراطور أنطونينوني بيوس سمى مؤقس اليوس أوزيليوس فيروس قيصر - وقد دعى فيريسيموس دلالة على اخلاصه وأمانته -

## الفهل الثالث عشر

#### رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة في آسيا بصدد تعاليمنا[١]

- (۱) الاهبراطور قيصر مرقس أوريليوس أنطونينوس أوخسطس، أرسينيكوس بونتيفكس مكسيموس، المحامى عن حقوق عامة الشعب للمرة الخامسة عشر، والوالى للمرة الثالثة، إلى الجمعية العامة في آميا، سلام
- (۲) اوأنا أعلم أيضا أن الآلهة تحرص على أن لا يفلت أشخاص كه ولاء من المراقبة الأنها
   تعاقب بالأحرى من يرفضون عبادتها أكثر عما تفكرون .
- (٣) «ولكنكم تدفعونهم إلى القوضى والأضطرات، وبينما تتهمونهم بالكفر فأنكم إنما تثبتونهم في معتقداتهم والواقع أنه أحب اليهم عندما يتهمون أن يظهروا بأنهم يفضلون الموت من أجل الههم عن أن يعيشوا والذلك يخرجون ظافرين منتصرين عندما يضحون بحياتهم بدلا من الخضوع لأوامركم والمناسبة المناسبة المناسبة
- (٤) أما عن الزلازل التي حدثت ولا تزال تحدث [٢] فلست أراه من غير المناسب أن أقسدم لكم النصحية أنتم الذين تخور عزائمكم كلما حدثت، وقد تعودتم بالرغم من هذا أن تقارنوا تصرفاتكم بتصرفاتهم
- (٥) أوالواقع أنهم يزدادون ثقة في الله أما أنتم فقى كل الوقت تتجاهلون تجاهلا ظاهرا الإلهة الأخرى وعبادة الإله الآبدي، وتضايقون وتضطهدون حتى الموت المسيحيين الذين يعبدونه ·
- (٦) «أما عن هؤلاء الأشخاص قفد كتب الكثيرون من حكام الولايات أيضا إلى أبينا الكلى الاحترام الذي رد عليهم بأن لا يزعجوا هذا الشعب إلا إذا ظهر بأنهم يدبرون شيئا ضد مصلحة الحكومة

<sup>(</sup>١) يقال أن هذه الرسالة مزيغة لآنها تناقض كل ما نعرف عن علاقة المسجية بالدولة في ذلك العصر ·

 <sup>(</sup>۲) حدثت عدة زلالزل في اسيا الصغرى وفي رودس أثناء حكم انطونيتوس بيوس وكانت تتخذ ذريعة لتنكيل بالمسيحيين
 الذين كانوا يعتبرون مسئولين عنها وعن غيرها من المصائب الآخرى .

الرومانية · [٣] وأنا شخصيا قبد وصلتني رسائل من الكشيرين عن هؤلاء الناس، ورددت عليها بنفس الطريقة التي رد بها آبي ·

- (٧) «أما أن أصر على تقديم أية تهمة ضد أى واحد من هذا الشعب مثل هذه التهم وجب أن يبدأ المتهم من التهمة حتى أن اتضح أنه واحد منهم أما مقدم الاتهام فيجب أن يعاقب، نشر هذا الأمر في أفسس في الجمعية العامة بآسيا»
- (A) ويشهد لهذه الأمور ميليتو[3] أسقف كنيسة ساردس، وهو رجل اشتهر في ذلك الوقت،
   كما يتضح من كلماته في الاحتجاج الذي وجهه إلى الامبراطور فيروس دفاعا عن تعاليمنا.



<sup>(</sup>٣) فنمن هذه الردود ذلك الأمر الذي أصدره أدريان. انظر ف ٩.

 <sup>(</sup>١) بخصوص ميليتو وكتاباته الظر ف ٢٦٠.

# الفصل الرابع عشر

#### الطُروف التي رُوِيت عن بوليكاربوس صديق الرسل

- (۱) وفي ذلك الوقت، إذ كان أنيسيتوس[۱] يرأس كنيسة روما، يروى ايريناوس أن بوليكاربوس، الذي كان لا يزال عائشا، كان في روما، وأنه تباحث مع أنيسيتوس عن موضوع يتصل بيوم عيد الفسح [۲]
- (٢) وقد قدم نفس الكاتب رواية أخرى عن بوليكاربوس، أراه من الضرورى أن أضيفها لتلك الرواية السابق تدويتها عنه أما هذه الرواية فمقتبسة من الكتاب الشالث من مؤلف ايريناوس "ضد الهرطقات" وهي كما يلي:
- (٣) «أما بوليكاربوس فأنه لم يتلق تعليمه من الرسل فقط ويتعرف على الكثيرين عن زاروا المسيح، بل أن الرسل أيضا أقاموه في آسيا أسقفا على كنيسة أزمير [٣]
- (٤) \*وتحن أيضا رأيناه في فجر شيابنا، لأنه عمر طويلا، ومات في شيخوحة متقدمة جدا سية استشهاد مجيد، [٤] بعد أن نادى بصفة مستمرة عا تعلمه من الرسل من التعاليم التي سلمتها إلينا أيضا الكنية، والحقيقة دون سواها
- (٥) "يشهد لهذه الأمور كل كنائس آسيا، ويشهد أيضا أولئك الذين إلى عصرنا هذا خلفوا بوليكاربوس الذي كان شاهدا للحق أكثر أمانة وإخلاصا من فالنتينوس ومركبون وسائر الهراطقة وهو أيضا كان في روما في عصر انيسيتوس، وحول كثيرين عن المضلين السابق ذكرهم إلى كنيسة الله، معلنا أنه تسلم من الرسل هذه الطريقة الواحدة الوحيدة للحق الذي سلمته الكنيسة .

<sup>(</sup>١) بخصوص البسيتوس الظر ف ١١ وقد ظل أمنقفا من سنة ١٥٤ إلى سنة ١٦٥م على الأرجح.

 <sup>(</sup>۲) بخصوص المنازعات في الكنيسة الأولى عن عيد الفصح أنظر ك ٥ : ٣٣ ومع أن يبوليكاربوس والبسيئوس لم يضلا
 إلى اتفاق في هذا المؤضوع كما يتضح من ك ٥ ف ٢٤ إلا انهما ظلا صديقين.

 <sup>(</sup>٣) في آسيا الصغرى · وهي أحدى السبع كنائس المذكورة في سفر الرؤيا (١ : ١١ ، ٢ : ٨ - ١١) ·

 <sup>(</sup>٤) بخصوص سنة وتاريخ مدوته أنظر الفصل التالي. وقد ورد وصف كامل عن استشهاده في الرسالة إلى كنيسة أزمير،
 الوارد ذكرها في الفصل التالي آيضا.

- (٦) اوهنالك من سمعوا منه أن يوحنا تلميـذ الرب، إذ أراد الاستـحمام فـى أفسس، ورأى كيرنثوس داخل الحمام، غادره فى الحال دون أن يستحم صارخا: لنهرب لئلا يسقط الحمام لأن كيرنثوس عدو الحق بداخله ١٥٠٠]
- (٧) «وبوليكاربوس نفسه إذ رآه مرة صركيون وقال له: أتعرفنا، أجاب أنا أعرف أول مواليد الشيطان هكذا كان حرص الرسل وتالاميذهم، حتى أنهم كانوا يرفضون مجرد الحديث مع من يقبلون الحق، كما قال بولس أيضا: [٦] الرجل المبتلع بعد الانذار مرة ومرتين أعرض عنه علما أن مثل هذا قد أنجرف وهو يخطىء محكوما عليه من نفسه ،
- (٨) «هنالك أيضا رسالة قوية جدا لبوليكاربوس كتبت إلى أهل فيلبي[٧] يستطيع كل من أراد، وكُل من يعنى بأمر خلاص نفسه، أن يتعلم منها طريقة ايمانه والكرازة بالحق».
- (٩) هذه هي رواية ايريناوس على أن بوليكاربوس في رسالته إلى أهل فيلبي السابق ذكرها، والتي لا تزال موجودة، قد استقى يعض الشهادات من رسالة بطرس الأولى
- (۱۰). وعندما أكمل أنطونينوس المدعو بيـوس السنة الثانية والعـشرين من حكمـه[۸] خلفه ابنه مرقس أوريليوس فيروس، الذي كان يدعى أيضا أنطونينوس، مع أخيه لوسيوس [۹]



<sup>(</sup>٥) انظر ٢٥ ت ٢٨٠

<sup>(</sup>٦) (تي ٣ : ١٠ و ١١)٠

 <sup>(</sup>٧) لا تزال موجودة وهي الزحيدة الباقية من كتابات بوليكاربوس -

<sup>(</sup>٨) حكم من ٣ يولية سنة ١٣٨ إلى ٧ مارس سنة ١٦م٠

 <sup>(</sup>٩) تبنى كالإهما انظونيپوس بيوس.

# الفهل الخامس عشر

#### استشهاد بوليكاربوس وأخرين في أزمير في عهد فيروس ١٦١

- (۱) وفي ذلك الوقت، عندما حلت بآسيا أعنف اضطهادات، أنهى بـوليكاربوس حياته بالاستشهاد وأننى أراه ضروريا جدا أن ندون هـنا قليلا عن موته الذي لا تزال بعض الكتابات عنه باقية إلى الآن
- (۲) هنالك رسالة كتبت باسم الكنيسة التي ترأسها هو نفسه[۲] إلى آبروشيات بنطس، سردت الحوادث التي حلت به في الكلمات الثالية:
- (٣) اكنيسة الله القائمة في أزمير إلى كنيسة الله القائمة في فيلوميليوم[٣] وجميع أبروشيات الكنيسة الجامعة المقدسة في كل مكان لتكثر لكم الرحمة والسلام والمحبة من الله الآب وربنا يسوع المسيح نكتب إليكم أيها الاخوة وصف ما حدث لمن استشهدوا، وللمغبوط بوليكاربوس الذي وضع حدا للاضطهاد إذ ختمه باستشهاده أ
- (٤) وبعد هذه الكلمات، وقبل التحدث عن بوليكاربوس، دونوا الجوادث التي حدثت صع باقي الشهداء، ووصفوا الثبات العظيم الذي أظهروه وسط آلامهم لاته يقال ان الواقفين ذهلوا إذ رأوهم عزقون بالسياط التي وصلت إلى العروق والشرايين، حتى انكشفت أجزاء الجسم الداخلية، أحشاؤهم وأعضاؤهم وبعد ذلك وضعوا على أصداف البحر وأسياخ مدببة، وتعرضوا لكل أنواع القصاص والتعذيب، وأخيرا ألقوا كطعام إلى الوحوش .
- (٥) ودونوا أيضا أن جرمانيكوس، الرجل الفاضل الوقور، وكان ذا شخصية ممتازة، تغلب بنعمة الله على مخاوف الموت الجسدى المتأصلة بالطبيعة وعندما أراد الوالى اقناعه بأن يشفق على شبابه، إذ كان حديث السن وقوى البنية، لم يتزعزع، بل جذب الوحش إليه وأهاجه وأغاظه لكى يهجم عليه، حتى يتخلص بأسرع ما يمكن من حياتهم الدنسه الفاسدة .

 <sup>(</sup>١) أي مرقس أوريليوس فيروس .

۲) أي كنية أزفير •

 <sup>(</sup>٣) كانت مدينة هامة في فريجية قريبة من أنطاكية بيسيدية .

- (٦) وبعد موته المجيد تعجبت الجماهير من شجاعة الشهيد محبوب الله، ومن بسالة وثبات كل جماعة المسيحين وبدأوا يصرخون فجأة:
  - «أبعدوا الكفرة · وليبحث عن بوليكاربوس» ·
- (٧) وعندما حمدت شغب عظیم بسبب هذا الصراخ، ورأى الوحوش والتعمذیب المتزاید رجل فریجی یدعی کینتوس أتى حدیثا من فریجیة، ملأ الجنن قلبه وعدل عن أن بنال الخلاص.
- (A) على أن الرسالة السابق ذكرها تبين بأنه تسرع بدون روية، واندفع مع غيره إلى كترسى القضاء. ولكن عندمنا ألقي القبض عليه قدم دليلا واضحا أمام الجميع بأنه ليس من الحكمة أن يعرض هؤلاء الناس أنفسهم للخطر بهذا التسرع. وهكذا كانت تتيجة هذه الأمور بالنسبة إليهم.
- (٩) أما بوليكاربوس العجيب جدا فأنه عندما سمع أولا بهذه الأمور ظل ثابتا لا يتزعزع، وبقى عقله هادئا، وعزم على الاستمرار في المدينة ولكن إذ اقتعه أصدقاؤه وتصحوه وتوسلوا إليه أن يعتزل سرا خرج إلى مزرعة لا تبعد كثيرا عن المدينة، ولبث هناك مع قليل من رفاقه، لا يضعل شيئا سوى أن يصارع ليلا ونهارا مع الرب بالصلاة، متوسلا ومتضرعا وطالبا السلام للكنائس في كل العالم لان هذه كانت عادته دواها .
- (۱۰) وقبل القياء القبض عليه بثلاثة أيام، إذ كيان يصلى، رأى في رؤيا ليلا أن الـوسادة التي تحت رأسه تحترق فجأة، ثم التـهمتها النيران وإذ استيقظ فسـر الرؤيا في الحال للحاضرين، وأنباهم بما كان مزمعا أن يحصل، وصرح بكل وضوح لمن كانوا معه بأنه من الضروري له أن يموت بالنار من أجل المسيح -
- (١١) وإذ كان الذين يجدون في البحث عنه يشتدون في التفتيش، اضطر ثانية، تحت ضغط ورجاء الأخوة، للذهاب إلى مزرعة أخرى، فذهب إليها مطاردوه بعد وقت قصير، وألقوا القبض على اثنين من الخدم هناك، وعذبوا أحدهما، بقصد أن يعرفوا منه المكان الذي أختباً فيه بوليكاربوس
- (١٢) وإذ أتوا في المساء وجدوه مضطحما في عليته، بينما كان ممكنا له الذهاب معها إلى منزل آخر، ولكنه رفض قائلا «لتكن مشيئة الله»
- (١٣) ونقول الرواية أنه إذ علم بـ وجودهم نزل إليهم وتكلم مـعهم بوجه باش رقيق، حتى أن الذين لم يكونوا يعرفونه من قبل ظنوا أنهم قد شاهدوا معجزة لما لا حظوا تقدمــه في السن ومقدار ثباته العجيب، وتعجبوا من بذل مجهود عنيف كهذا لالقاء القبض على شخص كهذا

(١٤) أما هسو فلم يترعزع، بل أمر في الحال أن تقد لهم مائدة، ثم دعاهم للتناول من طعام فاخر، وطلب منهم ساعة واحدة حتى يصلى بلا انزعاج، ولما أذنوا له وقف وصلى ممثلنا من نعمة الرب، حتى ذهل الحاضرون الذين سمعوه يصلى، وأسف الكثيرون منهم على أن شيخا وقورا وصالحا كهذا يحكم عليه بالموت.

#### (١٥) وعلاوة على هذه الأمور تقدم لنا الرواية المتعلقة به الوصف التالي:

اولكنه إذ انتهى أخيرا من صلاته، بعد أن ذكر من سبق أن اتصل به، صغيرا كان أم عظيما جليلا، ذائع الصيت أم خاملا، وبعد أن ذكر الكنيسة الجامعة في كل العالم، وإذ كانت ساعة الرحيل قد دنت، وضعوه على حمار، وأتوا به إلى المدينة، وكان في ذلك اليوم سبت عظيم [3] فقابله هيرودس، ضابط اليوليس، وأبوه نيسيتس الذي أخذه إلى عربتهما، وإذ جلس بجانبه حاول اقناعه قائلا: أي ضرر أن قلت الرب قيصر، وقدمت له الذبائح، ونحيت نفسك؟

(١٦) وفي بادىء الأمر لم يجب، ولكنهما لما أصرا قال: أننى لن أفعل ما أشرتما به ولما فشلا في اقتاعه تطقا بكلمات مروعة، ودفعاه إلى أسفل بشدة، حتى أنه لما نزل من العربة تسلخت قصية رجله ودون أن يبدى أية حركة سار في طريقه كأنما لم يحدث له شيء، فأخذ إلى مسرح الوحوش الضارية .

(۱۷) "على أنه كانت في المسرح ضوضاء بحيث لم يسمع إلا القليلون صوتا من السماء أتى إلى بوليكاربوس أثناء دخوله المكان قائلا: تقو يا بوليكاربوس وكن رجلا على أنه لم ير أحد المتكلم، ولكن سمع الصوت الكثيرون من شعبنا -

(۱۸) «وعندما اقتيد إلى الأمام حدثت ضوضاء شديدة إذ سمعوا أن بوليكاربوس قد أخذ، وأخيرا، عندما صعد، سأله الوالى عما إذا كان هو بوليكاربوس، وعندما اعترف بأنه هو، حاول اقناعه على أن ينكر قائلا: «احترم شيخوختك»، وأقوالا أخرى اعتادوا قولها:

(١٩) «احلف بذكاء قيصر، تب وقل ابعدو أيها الكفرة · أما بوليكاربوس ف تطلع بوجه مشرق الى كل الجماهير المجتمعين بالمسرح، ولوح لهم بيديه، وأن، رفع عينيه إلى السماء وقال: ابعدوا أيها الكفرة ·

 <sup>(</sup>٤) أي السبت المتوسط بين الجمعة العظيمة وعيد التيامة.

(۲۰) «ولكن لما شدد عليه القاضى وقال: «احلف فأطلق سراحك، اشتم المسيح قال بوليكاربوس «ستة وثمانين سنة حدمته ولم يفعل لي ضررا، فكيف أجدف على ملكى الذي خلصني.

(٢١) الولكنه لما أصر ثانيه وقال: الحلف بذكاء قيصراً، أجاب بوليكاريوس: اأن كنت تتوهم أنني سأحلف بذكاء قيصر كما تقول متظاهرا بأنك تجهل من أنا فاسمع بكل يوضوح: أنني مسيحي أما أن كنت تريد تعلم تعاليم المسيحية فحدد يوما واسمع

(٢٢) "فأجاب الوالى: "اقنع الشعب" أما يوليكاربوس فقال: "من جهتك أنت قد حستك خليقا بأن أقسدم لك ايضاحا، لأثنا تعلمنا أن نقدم الأكرام الواجب للرؤساء والسلاطين المرتبة من الله طالما كان ذلك لا يسبب لنا ضررا أما من جهة هؤلاء فلست أحسبهم خليقين بتقديم دفاعي إليهم

(٢٣) "ولكن الوالى قال السدى وحسوش صفترسة، ولابد من طرحك إليها أن لم تتب الما هسو فقال: "أثت بها، لأن التوبة والتغيير من أحسن لأردأ أمر لا تستطيع أن تأتيه ولكنه أمر نبيل الرجوع من الشر إلى البر

(٢٤) "ولكنه قال له ثانية؛ "أن كنت تستخف بالوحوش فسأجعل النيران تلتهمك إلا أن تبت"، فقال بوليكاربوس: "أنك تهددني بالنار التي تشتعل ساعة وبعد قليل تنطفيء، لائك لا تعرف نار الدينونة العتيدة والقصاص الأبدى المحفوظ للاشرار ولكن لماذا تتباطأ، افعل ما بدا لك

(٢٥) "وإذ قال هذا وكلمات أخرى مماثلة استلا شنجاعة وفرحا، وطفحت التعمة على وجهه، حتى أنه لم يقف عند حد عدم الخوف من الكلمات التي قيلت له، بل بالعكس ذهل الوالي وبعث برسوله ليذيع ثلاث مرات وسط المسرح: "لقد اعترف بوليكاربوس أنه مسيحي".

(٢٦) «وعندما أذاع الرسول هذا صرخ كل الجمهـور، يهودا وأعين، الساكنين في أزمير، بغضب لا حد له وبصوت مرتفع: «هذا معلم أسيا، أب المسيحيين، هادم آلهتنا، الذي يعلم الكثيرين بعدم تقديم الذبائح لها وعدم عبادتها.

(٢٧) "ولما قالوا هذا صرخوا وطلبوا من فسيلبس الأسيوى[٥] أن يظلق أسدا على بوليكاربوس · أما هو فسقال أنه لا يحل له ذلك لأنه أغلق أبواب الملاعب · وعندئذ وجدوا أنه من المناسب أن يـصرخوا بنفس واحدة بحرق بوليكاربوس حيا ·

 <sup>(</sup>۵) رئيس كهنة آسيا ومدير الملاعب.

- (٢٨) «لأنه كان ضروريا أن تتم الرؤيا التي رآها عن وسادته، حينما رآها تشتعل وهو يصلى والتفت وقال بروح النبوة للمؤمنين الذين كانوا معه · لابد أثني سأحرق حيا
- (٢٩) اهذه الأمور بمنتهى السرعة أسرع مما قيلت وللحمال شرعت الجماهير فى جمع أخشاب وخطب من المصانع والخمامات، وكان اليهود أشد غيرة وحماسة فى هذا أمر كعادتهم
- (٣٠) الوعندما أعدت الكومة خلع ثيابه الخارجية وحل منطقته وحاول أيضا خلع حذائه، مع أنه لم يفعل هذا من قبل أبدا بسبب تنافس المؤمنين دواما لكى يلمس كل منهم جسده أولا. فقد كان يعامل بكل اكرام واحترام بسبب حياته الفاضلة حتى قبل أن يشيب شعره.
- (٣١) قومن ثم وضعت حوله المواد المعدة للكومة، ولما أرادوا تسميره على القائمة قال: اتركوني كما أنا لأن الذي منحنى القوة لتحمل النار لابد أن يمنحنى أيضا القوة للثبات في النار غير متزعزع دون أية حاجة لتسميري وهكذا لم يسمروه بل أوثقوه
- (٣٢) «أما هو فإذ أوثق ويداه خلفه كخروف كزيم أخذ من قطيع عظيم، ذبيحة مقبولة لله القادر على كل شيء، قال:
- (٣٣) إيا أبا ابنك الحبيب المبارك يسوع المسبح، الذي منه قبلنا معرفتك، إله الملائكة والقوات وكل الخليقة وكل جماعة الأبراد الذين يعيشون في حضرتك، أنني أباركك لأنك حسبتني أهللا لهذا البوم وهلذه الساعة لكي أثال نصيبا مع الشهداء، في كأمن المسيح لقياصة الحياة الأبدية للنفس والجسد في خلود الروح القدس.
- (٣٤) «ليتني أقبل أمامك اليوم بين هؤلاء، في ذبيحة غنية مقبولة، كما سبقت فأعددت أنت وأعلنت وأكملت أيها الاله الحق الأمين
- (٣٥) «لذلك أسبحك أيضا من أجل كل شيء، أباركك، أمجدك برئيس الكهنة الأزلى يسوع المسيح ابنك الحبيب، الذي يليق لك به ومعه في الروح القدس المجد الآن وإلى كل الدهور آمين.
- (٣٦) اولما قال آمين، واكسمل ضلاته، أشعل النار الرجل المختص، فاشتعلت لهب شديدة،
   وتحن الذين سمع لنا بمشاهدة الموقف رأينا عجبا، وقد أبقينا إلى الآن لكي تروى للإخرين ما حدث.
- (٣٧) الأن النيران عملت شكل قبو كشراع مركب امتلاً ريحا، وصنعت سورا جول جمد الشهيد، فكان في الوسط لا كجمد يحتقر بل كذهب وفضة يحمصان في بوتقة ولاحظنا رائحة عطرية كرائحة البخور أو رائحة عطور زكية أخرى .

- (٣٨) الواخيرا عندما رأى الأشرار أن الجسد لم تلتهمه النار أمروا الشخص المكلف بعملية الحرق أن يقترب منه ويطعنه بالسيف.
- (٣٩) أوإذ فعل هذا خرجت كمية من الدم أطفأت النار حتى ذهل كل الجمع أن يكون هنالك مثل هذا الفارق العظيم بين غمير المؤمنين وبين المختارين الذين كان هذا الشخص واحدا منهم، وهو أعجب معلم في عصرنا، هو الرسولي النبوي، المذي كان أسقفا للكنيسة الجامعة في أزمير الأن كل كلمة خرجت من فمه تمت وسوف تتم
- (٤٠) «ولكن الحسود الشرير، خصم جماعة الأبرار، لما رأى عظمة استشهاده وحياته الحالية من كل لوم منذ البناية، ولما رآه متوجا بأكاليل عدم الفناء، ومختطفا لنفسه جائزة مقررة حرص على أن لا ننتزع جسده رغم أن الكثيرين منا كانوا يتمنون ذلك، وكانوا يريدون أن تكون لهم شركة بجسده الطاهر
- (٤١) وبناء على هذا اقتسرح البعض سرا على نيسيتس، أب هيرودس وأخ السي، لكي يرجو القاضي أن لا يسلم حسده لئلا يتركوا المصلوب ويعبدوا هذا الرجل، هذا ما قالوه بايعاز اليهود الذين كانوا يرقبوننا ونحن على وشك اختطاف جسده من النار، غير عالمين أننا نترك المسيح الذي تأثم من أجل خلاص كل العالم، ولن نعبد آخر،
- (٤٢) "لأننا نعبد ذاك الذي هو ابن الله، أما الشهداء كتلاميذ الرب ومقتفى آثاره، فاتنا نحبهم لانهم خليقون بهذا بسبب محبتهم المنقطعة النظير لملكهم ومعلمهم، فليتنا نحن أيضا نصبح شركاءهم وزملاءهم في التلمذة -
- (٤٣) «ولما-رأى قائد المائة منازعة اليهود أقامه في الوسط وأحرقه كعادتهم. ومن ثم جمعنا فيما بعد عظامه التي كانت أثمن من الحجارة الكريمة، وأغلى من الذهب، ووضعناها في مكان مناسب.
- (٤٤) «هناك نرجو أن يسمح لنا الرب بأن نجتمع معا على قدر إمكاننا في غبطة وانشراح لنحتفل بذكرى استشهاده[٦] احياء لذكرى من سبقوا أن جاهدوا، وتدريبا واعداداً لمن سوف يتمثلون بهم.
- (٤٥) (هذه هي الحوادث التي حملت بالمغبوط بوليكاربوس الذي استشهد في أرميس في الأحمد عشر الذين من فيلادلفيا ويذكر الجميع همذا الرجل أكثر من الباقين، حتى أن الوثنيين أنفسهم يتحدثون عنه في كل مكان»

 <sup>(</sup>٦) قال ناشر الترجمة الاتكليزية: «هذه أقدم اشارة عن الأحتقبال بذكرى انتشهاد الشهداء، الأمر الذي اثبغ في الكنيسة فيما بعد. وهذا أمر طبيعي، ولم يكن بسنغربا في تلك العصور السحيقة».

(٤٦) هكذا حسب بوليكاربوس، العجيب، الرسولي، مستحقا لنهاية كهذه، كما دونه الأخوة في كنيسة أزمير برسالتهم السابق ذكرها وفي نفس المجلد الخاص به أضيفت استشهادات أخرى تمت في نفس المدينة، أزمير، في نفس وقبت استشهاد بوليكاربوس، بينهم مترودورس، الذي يبدو أنه ارتد عن الشيعة المركبونية واعتنق المسيحية، وقد مات محترفا بالنار،

(٤٧) وغن اشتهر بين الشهداء في تلك الأوقات شخص يدعى بيونيوس، ومن يريدون معرفة اعتبرافاته المتعددة، وجبرأته في الكلام، واحتجاجاته دفاعا عن الايمان أمام الشعب والحكام، وخطاباته المليئة بالتعليم، وفضلا عن ذلك تحياته لمن استسلموا للتجربة أثناء الاضطهاد، وكلمات التشجيع التي وجهها إلى الأخوة الذين أتوا لزيارته في السجن، والتعذيب الذي تحمله بالاضافة إلى الآلام والتسنمير وثباته وهو على الكومة، وموته بعد كل المحن الشاذة - هؤلاء نحيلهم على تلك الرسالة التي كتبت عن استشهاد الأقدمين، والتي جمعناها، متضمتة وصفا كاملا عنه

(٤٨) وهناك أيضا سلجلات، لا تزال باقية، عن آخرين استشهدوا في برغمامس، وهي أحدى مدن آسيا، عن كاربس وبابيلس وامرأة تدعى أغاثونيس، هؤلاء الذين محتموا حياتهم بكيفية مجيدة بعد تقديم شبهادات رائعة كثيرة.



## الفصل السادس عشر

#### كرازة يوستينوس الفيلسوف بكلمة المسيح في روما ، واستشهاده

- (۱) ونحو هذا الوقت[۱] كلل بالاستشهاد الإلهي يوستينوس السابق ذكره أعلاه [۲] بعد أن وجه كتابا ثانيا، دفاعا عن تعاليمنا إلى الحاكمين السابق ذكرهما وقد استشهد نتيجة لمؤامرة دبرها ضده كريسكينس الفيلسوف الذي اقتدى بحياة وعادات الكلبين [۲] الذين حمل اسمهم وبعد أن دحره يوستينوس مرارا في مناقشات عامة نال اكليل الظفر باستشهاده، مائتا دفاعا عن الحق الذي كرز به
- (٢) وإذ كان مثقفا جدا في الحق فقد تئباً بوضوح، في دفاعه البابق الإشارة إليه، كيف كان هذا مزمعا أن يحل به، وذلك قبل حدوثه وهاك كلماته:[3]
- (٣) \*الذلك فنإنني إيضا أتوقع أن تدبر ضدى المؤامرات وأوضع في المقطرة[٥] على يدى أحد الذين ذكرتهم، أو ربما على يدى كريسكينس، ذلك الرجل الجاهل الأحمى الغر الأنه لا يستحق أن يدعى فيلسوفا من يشهد علنا ضد من لا يعرف عنهم شيئا، مصرحا بأن المسيحيين كفرة أشرارا، وذلك لمجرد تملق الجماهير وأرضائهم ويهذا أخطأ خطأ فاحشا:
- (٤) الأنه إن هاجمنا دون قراءة تعاليم المسيح برهن على سفالة أخلاقه، وعلى أنه أجهل من غير المتعلمين، الذين كثيرا ما يتاحشون أن يناقشوا أمورا لا يعرفون عنها شيئا، أو يشهدوا عنها شهادات كاذبة أما إن كان قد قرأها ولم يدرك مقدار ما فيها من سمو، أو إن أدرك وإنما فعل هذه الأمور لكى لا يتشكك الناس فيه بأنه مشايع لنا، صار أكثر سفالة وانحطاطا، لاستعباده للمديح الباطل، والحوف غير المعقول.

<sup>(</sup>۱). أي ملة حكم مرقس أوريليوس ولوسيوس قيروس ١٦١ – ١٦٩م. (٢) ف ١١٠.

<sup>(</sup>٣) Cynics وهم جماعة يتهكمون على الناس، لا يؤمنون بصلاح البشر، بمخرون بالعالم مثل ديـوجينس الملقب بالكلبي

<sup>(</sup>٤) احتجاجات يوستينوس ٢: س

- (٥) الأننى أريدكما أن تعلما بأننى عندما اقترحت أسئلة معينة، ووجهتها إليه، علمت ويرهنت على أنه لا يعرف شيشا. وإن كانت أنباء هذه المناقشات لم تصل إليكما فإننى مستعد أن أبين بأننى أقول الحق، فأناقش الأسئلة ثانية في حضوركم، وهذا أمر خليق بالامبراطور [٦]
- (١) "أما إذا كنتما قد عرفتما أسئلتي وأجوبته فلا بد أن يكون قد اتضح لكما أنه لا يفقه شيئا عن شنوننا أما أن كان يعرف ولكنه لم يتجاسر على الكلام بسبب سامعيه فقد برهن على أنه - كما قلت - ليس فيلسوفا بل مفتخرا بما ليس عنده، لايراعي ذلك القول المأثور العجيب الذي لـقراط» [٧]

#### هذه هي كلمات يوستينوس:

(٧) أما أنه لقى حقفه، كما تنبأ، نتيجة لمؤامرات كريسكينس فهذا ما رواة ثاثيان [٨] الذي ألقى عدة محاضرات في أوائل أيام حياته عن علوم اليونانيين ونال شهرة عظيمة فيها، والذي ترك ذكريات كثيرة جدا عن نفسه في كتاباته، وقد سجل هذه الحقيقة في مؤلفه ضد اليونايين حيث كتب ما يلى:

الوقد صرح بحق ذلك الرجل العظيم الجليل يوستينوس أن الأشخاص السابق ذكرهم كانوا كالصوص».

(٨) وبعد ذكر بعض الملاحظات عن الفلاسفة يكمل حديثه كما يلي:

«أما كريسكينس الذي جعل وكره في المدينة العظيمة فقد فاق الكل في شهواته غير الطبيعية، وكان منكبا بجملته على محبة المال.

(٩) "وذاك الذى نادى باحتقار الموت كان هو نفسه فى أشد الفرع منه، حتى أنه سعى للحكم بالموت - كأمر فى غاية الشر - على يوستينوس، لأن هذا الاخيسر (أى يوستينوس) برهن، عند الكرازة بالحق، على أن الفلاسفة شرهين ودجالين.



 <sup>(</sup>٦) أى خليق بالامبراطور أن تعاد المناقشة في حضوره ليتبين الحق.

<sup>(</sup>٧) هذا القول هو \*يجب أن لا يكرم المرء قبل الحق" راعله كان متداولا كثيرا لدرجة أنه لم تكن هنالك حاجة لذكره·

٠ (٨) بخصوص تاتيان وكتاباته انظر ف ٢٩٠٠

# الفصل السابع بحشر

#### الشهداء الذين كرمهم يوستينوس في كتاباته

- (١) ويذكر نفس الشخص قبل نضاله في احتجاجه الأول أشخاصا آخرين استشهدوا قبله ،
   ويدون الحوادث التالية فيكتب هكذا:
- (٢) «كانت هنالك امرأة تعيش مع زوج في اسد، وكانت هي نفسها فيمنا قبل تماثله في أخلاقه و ولكنها عندما وصليت إلى معرفة تعاليم المسيح استقامت أخلاقها، وحاولت اقناع زوجها أيضا لتقويم أخلاقه، مكررة التعليم، ومعلنة القصاص في النار الأبدية التي سوف تحل بمن لا يعيشون باستقامة وتعقل
- (٣) ﴿أَمَا هُو فَاذُ استمر في شُروروه أبعد عنه رَوْجته بسلوكه ﴿ لأَنْهَا رَأْتَ أَخيرا أَنَهُ مَن الحَطأ أَن تعيش مع مستهتر منغمس في الملذات ، فرغبت في أن تطلق منه ﴿
- (٤) الوعندما توسل إليها أصدقاؤها الذين نصحوها بالبقاء معه، على أساس أنه قد يوجد رجاء في اصلاح روجها، ضغطت على نفسها ويقيت معه .
- (٥) «ولكن عندما ذهب زوجها إلى الإسكندرية، ووصلت الأنباء عنه أنه يسلك أسوأ مما كان،
   فإنها لكى لا تعتبر شريكة فى دعارته بالبقاء فى علاقة زوجية معه، أعطته ما نسميه وثيقه طلاق وتركته.
- (٦) «أما روجها النبيل فسبدلا من أن يفرح، كما كان سنتظرا، لتركها تلك التصرفات الماجنة الخليعة التي كانت ترتكبها سابقا مع الخدم والاجرى وقت أن كانت تلتذ بالسكر وكل رذيلة، ولرغبتها في أن يقلع هو أيضا عن هذه التصرفات قدم ضدها تهمة بأنها مسيحية، وذلك عندما تركته رغم ارادته -
- (٧) «وقد التمست منك أيها الامبراطور أن يسمح لها بتدبير أمورها أولا، ثم دفاعها عن التهمة بعد ترتيب أمورها فاذنت لها بذلك.
- (٨) «أمّا زوجها، إذ عجز عن صتابعتها، فقد وجه هجماته ضد بطليموس الذي لقنها التعاليم المسيحية، والذي أوقع به القصاص أوربيكيوس ثم يتابع حديثه عنه قائلا:

(٩) «أنه اقنع قائد مائة، كان صديقا له، ليزج ببطليموس في السجن، ويوجه إليه هذا السؤال الوحيد: هل أنت مسيحي؟ أما بطليموس، الذي كان محبا للحق، ولا يميل للخداع، فقد اعترف بأنه مسيحي، وللحال أوثقة قائد المائة وأوقع به قصاصا شديدا مدة طويلة في السجن

(١٠) «وأخيرا عندما جيء به أمام أوربيكيوس سئل هذا السؤال الوحيد مرة أخرى هل أنت مسيحي؟ وإذ كان يدرك البركات التي تمتع بها بسب تعاليم المسيح اعترف بأنه تلميذ في الفضيلة الإلهية .

(١١) «لأنه كل من ينكر أنه مسيحى، فهو يفعل ذلك أما لاحتقاره المسيحية، أو هو يتجنب الاعتراف لشعوره بأنه غير أهل لها وأنه غريب عنها. وكلا الحالين لا ينطبقان على المسيحى الحقيقى.

(۱۲) «وعندما أصر أوربيكيوس بأن يؤخذ للتأديب كان هنالك شخص اسمه لوسيوس وهو مسيحى أيضا، وهذا إذ رأى أن الحكم صدر ظلما قال لأوربيكيوس: لماذا تحكم بقصاص هذا الرجل الذي ليس يزان ولا عاهر ولا قاتل ولا لص ولا محتال، ولا تثبت عليه أية جرعة على الاطلاق، ولكنه الحا اعترف بأنه يحمل اسم مسيحى؟ أنك يا أوربيكيوس لا تحكم بما يرضى الامبراطور بيوس، أو ابن قيصر القيلسوف، أو مجلس الأعيان المقدس.

(۱۳) "فود على لوسيوس بهذه الاجابة الوحيدة: يبدو لى بأنك أنت أيضا تشبهه. ولما قال لوسيوس: يقينا إننى كذلك، أمر بأن يؤخذ هو أيضا إلى التعذيب أما هو فقد شكره لتحرره من حكم أشرار كهؤلاء، وذهابه إلى الله الاب الصالح والملك العادل وإذ تقدم شخص ثالث آخر حكم عليه بالتعذيب»

(١٤) وإلى هذا يضيف يوستينوس بلباقة الكلمات التالية السابق اقتباسها قائلا «أنا أيضا أتوقع أن تدبر ضدى المؤامرات على يدى أحد الذين ذكرت أسماءهم» إلخ -



## الفهل الثامن عشر

#### مؤلفات يوستينوس التي وصلت إلينا

- (١) لقد ترك لنا هذا الكاتب آثارًا كثيرة عن عقل تهدب وتدرب في الألهيات المليئة بكل ما هو نافع من كل نوع ، وسوف نحيل إليها محبى الاطلاع والبحث، ذاكرين فقط ما وصل إلى علمنا منها
- (٢) هنالك بحث له، دفاعا عن عقيدتنا، موجه إلى أنطونينوس المقلب بالصالح، وإلى أبنائه، وإلى مجلس الأعيان الروماني، وهنالك مؤلف آخر يتضمن احتجاجه الثاني، دفاعا عن ايماننا، قدمه إلى خليفة الامبراطور السابق ذكره الذي حمل نفس الاسم أنطونينوس فيسروس، وهمو الذي نتحدث الآن عن عصره،
- (٣) هنالك مؤلف آخر ضد اليونائيين يناقش فيه بتوسيع معظم المائل المختلفة عليها بيئنا وبين فلاسفة اليونائيين، ويبحث فيه كذلك عن طبيعة الشياطين: ولا يلزمني أن أزيد هنا شيئا عن هذه الأمور.
- (٤) وهنالك أيضا مؤلف آخر له ضد اليونانيين وصل إلينا، أطلق عليه اسم "التنفيذ"، وعلاوة على على هذه يوجد مؤلف آخر عن "عظمة الله وسلطانه" بناه لا على كتبنا المقدسة فحسب بل أيضا على كتب اليونانيين.
- (٥) وغير هذه يوجد كتاب اسمه «المزامير»، وبحث آخر عن النفس، بسط قيه عدة مسائل عن موضوعه، وبعد ذلك بين آراء فلاسفة اليونان، ووعد بدحضها وتقديم زأيه هو في مؤلف آخر -
- (٦) وقد كتب أيضا محاورة ضد اليهود نشأت بينه وبين تريفو في مدينة أفسس، وكان تريفو هذا من أبرز العبرانيين وقتئذ وفيما ببين كيف دفعته النعمة الإلهية إلى الإيمان، وكيف جد في طلب العلوم الفلسفية فيما قبل، وكيف تحمس في طلب الحق.
- (٧) وفي نفس الكتاب دون عن اليهود أنهم كانوا يتآمرون على تعاليم المسيح موجها نفس الأمر الى تريفو النك لم تكتف بأن لا تتوب عن شرك الذي ارتكبته، ولكنك اخترت في ذلك الوقت بعض أشخاص وأرسلتهم من أورشليم إلى كل الأرض ليذيعوا بأن هرطقة المسيحيين الفاسدة قد ظهرت في

الوجود، ويتهموهم بتلك الأمور التي يلصقها بنا من يجهلوننا، وهكذا سيتم لا ظلم أنفسكم فحسب بل ظلم كل الأشخاص الاخرين.

- (٨) وكتب أيضا بأنه إلى عمره أضاءت في الكنيسة مواهمب النبوة وذكر رؤيا يوحنا قائلا بكل وضوح أنها تنسب إلى الرسول ويشير إيضا إلى بعض اعلانات نبوية، ويتهم تريفو على أساس أن اليهود اقتطعوها من الكتاب المقدس، وهنالك مؤلفات أخرى كثيرة له لا تزال في أيدى الكثيرين من الأخوة ٠
- (٩) والمعتقد أن أبحاث الرجل كانت خليقة بالدرس حتى الأقدمين، حـتى إن ايريناوس يقتبس
   الكثير من كلماته، فمثلا في الكتاب الرابع من مؤلفه ضد الهرطقات كتب ما يلي:

"وحسنا قبال يوستيتوس في سؤلفه ضد مركبيون أنه لا يصدق الرب نفسمه أن نادي باله أخر غنير الخالق».

ويقول أيضًا في الكتاب الخامس من نفس المؤلف.

"حسنا قال بوسستينوس أنه قبل مجيء الرب لم يجرؤ الشيطان على التجديف على الله، لأنه لم يكن يعرف إلى ذلك الوقت دينونته».

(۱۰) هذا ما رأيته ضروريا أن أذكره لشحد همة محبى الاطلاع والبحث لدراسة مؤلفاته باجتهاد. وإلى هنا يكفى ما ذكرناه عنه ا

# الفصل التاسع عشر

#### قادة كنيستى روما والإسكندرية أثناء حكم فيروس

وفى السنة الشاهنة من حكم الامبراطور السابق ذكرة أقسيم سوتير أسفقاً لكنسسة روما، خلفاً لانيسسيتوس، الذي ظل في مركسره أحدى عشرة سنة وبعد أن رأس كيلاديون كنيسة الاسكندرية أربع عشرة سنة خلفه أغريبينوس.

# الفهل العشروي

#### قادة كنيسة أنطاكية

وفي ذلك الوقت أيضا اشتهـ ثيوفيلس سادس أسقف على كنيسة انطاكـية من عهد الرسل. لأن كرنيليوس الذي خلف هيرو كان الرابع، وبعده أقيم ايروس أسقفا، وهو الخامس في الترتيب

# الفصل الحادى والعشروى

#### كتَّابِ الكنيسة الذين ازدهروا في تلك الأيام

وفى ذلك الوقت ازدهر فى الكنيسة هيجيسبوس الذى عرفناه مما سبق، وديونيسيوس أسقف كورنثوس، وأسقف آخر هو بينيتوس أسقف كريت. وعلاوة على هؤلاء فيلبس وابوليناريوس وميليتو وموسانوس وموديستوس وأخيرا ايريناوس وقد وصل إلينا منهم - كتابة - الإيمان المستقيم الراي، المسلم من التقاليد الرسولية.

# الفصل الثاني والعشروق

#### هيجيسبوس والحوادث التى ذكرها

- (۱) لقد ترك لنا هيجيسبوس مجموعة كاملة من آرائه، وذلك في كتبه الخمسة عن ذكرياته فيها ذكر أنه في رحلة إلى روما التقيى بعدد كبير من الأساقفة، وتلقى من كل منهم نقس التعليم الذي تلقاه من الأخر ومن المناسب أن نسمع ما يقوله بعيد ابداء بعض الملاحظات عن رسالة أكليمنضس إلى كورنئوس وهاك كلماته:
- (٢) الوظلت كنيسة كورنشوس في الإيمان الحقيقي، حتى صار بريموس أسقفا لكورنثوس وقد تحدثت معهم في طريقي إلى روما، ومكثت مع الكورنثيين أياما كشيرة نلنا أثناءها انتبعاشا متبادلا في التعاليم الحقيقية -

· (٣) وعندما جئت إلى روما بقيت هناك حتى عهد أنيسيتوس الذي كان اليوثيروس شماسه أما انيسيتوس فقد خلفه سوتير، وهذا خلفه اليوثيروس، في كل خلافة وفي كل مدينة يؤمن الكل بما كرز به الناموس والأنبياء والرب»

(2) ويصف نفس الكاتب بداية الهرطفات التي نشأت في عصره في الكلمات التالية: "وبعد أن استشهد يعقوب البار كما قتل الرب من قبل، أقيم سمعان بن كلوبا عم الرب[١] ثاني أسقف وقد رشحه الجميع لكي يقام ثاني أسقف لأنه كان ابن عم الرب

«ولذلك دعوا الكنيسة عذراء لأنها لا تكن بعد قد تلوثت بالماحثات الباطلة ·

- (٥) الولكن ثيبوئيس بدأ يدنسها لأنه لم يرسم أسقفا وهو أيضا نشأ من الشيع السبعة بين الشعب كسيمون [٢] الذي نشأ عنه السيمونيون، وكليوبيوس الذي نشأ عنه الكليوبيون، ودوسيئيوس الذي نشأ عنه الدوسيئيون، وجورئيوس الذي يشمى إليه الجورئيون، ومسبوئيوس الذي يشمى إليه المسبوئوين وعهم نشأ الميناندريون والمركيونيون والكاربوكراتيون والقالتيانيون والباسيليديون والساتورنيليون وقد أدخل كل منهم آراءه العجيبة سرا وعلى انفراد ومنهم خرج المسحاء الكذبة والأنبياء الكذبة، والرسل الكذبة، والرسل
- (٦) ويدون نفس الكاتب أيضا الهرطقات القديمة التي نشأت بين اليهود، وذلك في الكلمات التالية:

"وعلاوة على هذا كانت هنالك بين بنى السرائيل آراء مختلفة عن الختان وفيما يلى تجد أولئك الذين قاوموا سبط يهوذا والمسيح: الاسينيون والجليليون والحمورابيون والمسبوئيون والسامريون والصدوقيون والفريسيون» [٣]

وكتب عن أمور أخرى كشيرة سبق أن ألمحنا إليها جزئيا، متحدثين عن التفاصيل في مكانها المناسب واقتبس من الإنجيل إلى العبرانين، السرياني اللغة، بعض ققرات باللغة العبرية مبينا أنه قد اهتدى إلى المبحية من العبرانية، وذكر أمورا آخرى مقتبة من تقليد اليهود غير المكتوب

(٨) وقال عن «أمثال سليـمان» بأنها هي الحكمة كلية الفضـيلة، وشاركه في هذا ايريناوس وكل جماعة الأقـدمين. وعند التحدث عن الأسفار المسماة بالأبوكـريفا قال أن بعضها كتب في عـصره بمعرفة بعض الهراطقة، ولكن لننتقل الآن إلى غيره.

<sup>(</sup>١) انظر ك ٢ ف ١١٠

<sup>(</sup>٢) نسيمون النناحر (أنظر ك ٢ ك ١٣)٠

<sup>(</sup>٣) هؤلاء هم الشيع السبعة الوارد ذكرها في الفقرة السابقة ٠

# الفصل الثالث والعشروق

#### ديونيسيوس أسقف كورنثوس ، والرسائل التي كتبها

- (۱) وأولا يجب أن نتكلم عن ديونيسيوس الذي أقيم أسقفا لكنيسة كورنشوس والذي أغدق مجانا من أتعابه المباركة لا على شعبه فحسب بل أيضا على اللين في البلاد الأجنبية، وقدم أعظم الخدمات للجميع في الرسائل الجامعة التي كتبها إلى الكنائس .
- (٢) وبين هذه رسالة كتبها إلى اللاسيلوميين[١] تتضمن بعض التعاليم في الإيمان المستقيم (الأرثوزكسي)، ونصيحة للسلام والوحلة، ورسالة أخرى موجهة إلى الأثينيين حاثا اياهم على الإيمان والحياة المبينين في الإنجيل الله يتهمهم كاتب الرسالة بالتهاون به، كأنهم قد ارتدوا عن الإيمان متذ استشهاد قائدهم بابليوس الذي حدث أثناء الاضطهاد وقتلذ،
- (٣) ويذكر أيضا كوادراتوس، مبينا أنه أقيم أسقف الهم بعد استشهاد بابليوس، وشاهدا بأنهم بسبب غيرته قد اتحدوا معا وانتعش ايمانهم ودون بأن ديونيسيوس الاريوباغي[٢] الذي تحول إلى الإيمان على يد الرسول بولس وفق ما هو مدون في سفر أعمال الرسل[٣] قد نال الأسقفية أولا في كنيسة أثينا .
- (٤) كذلك لا تزال باقية رسالة أخرى له موجهة إلى أهل نيكوميديا يهاجم فيها بدعة عركيون ويدافع عن الحق.
- (٥) وإذ كتب أيضا إلى الكنيسة التي في جورتينا[٤] مع باقى الأبروشيات التي في كريت يحتدح فيلبس أسقفهم بسبب أعمال البطولة التي قيل بأن الكنيسة التي يرأسها قد المتها، ويحذرهم من ضلالات الهراطقة -
- (٦) وكتب إلى كنيسة التى فى أماستريس[٥] مع باقى كنائس بنطس، مشيرا إلى باتشيليدس والبستوس بانهما حثاه على الكتابة، ويضيف لذلك تفسيرا لبعض فقرات من الأسفار الإلهية، ويذكر أسقفهم المسمى بالماس وقدم إليهم نصائح كثيرة عن الزواج والعفة، وأمرهم بقبول الذين يرجعون بعد أى سقوط سواء فى الاثم أو الهرطقة .

<sup>(</sup>١) هذا أول اشارة يذكر فيها تأسيس كنية في لاسيديمون أي سيارطة -

<sup>(</sup>Y) انظر ك ٣ ف ٤.

TE: 14 E! (T)

 <sup>(</sup>٤) عدينة شهيرة في كريت كانت قديما مقرا الأسففية · ويقول التقليد أن أول اسقف رسم عليها هو تبطس ·

<sup>(</sup>٥) احذى مدن بنطي ا

- (٧) وذكر أيضا بين هذه رسالة أحرى موجهة إلى أهل نوسس[٦] ينصح فيهما بينيتوس أسقف الأبروشية أن لا يلقى وهقا على الاخوة من جهة العفة، بل يراغى ضعف الشعب
- (A) وإذ رد بينتوس على هذه الرسالة أظهر اعجابه بديونيسيوس ومدحه، وبدوره نصحه لتقديم طعام أقوى في بعض الأحيان، واطعام الشعب الذي تحت رعايته عندما يكتب ثانية بتعاليم أوفى، وذلك لكى لا يتغذوا دواما بهذه التعاليم البيطة كاللبن، ولكن لا يشيخوا تحت هذه التعاليم المعدة للاطفال في هذه الرسالة أيضا وضح بصورة جلية جدا استقامة (أرثوذكسية) تعاليم بينيتوس في الإيمان، وعنايته بخير من أوكلوا لرعايته، وسعة اطلاعه بالالهيات .
- (٩) ولا تزال باقية أيضا رسالة أخرى كتبها ديونيسوس إلى أهل روما وموجهة إلى سوتير الذى كان أسقف وقتلذ ونحن لا نفعل شيئا أفضل من أن نضيف بعض فقرات من هذه الرسالة عتدح فيها تصرفات أهل روما التى ظلوا متمكين بها إلى وقت الإضطهاد الذى حدث في أيامنا وهاك كلماته:
- (١٠) الأنكم تعودتم من البداية أن تصنعوا الخير لكل الأخوة بطرق مختلفة، وترسلوا مساعدات لكنائس كثيرة في كل مدينة وهكذا إذ تسدون أعواز المحتاجين، توفرون احتياجات الاخوة الذين في المناجم بالهات التي أرسلتموها من البداية، ضائكم أيها الرومانيين تحافظون على عوائد الرومانيين الموروثه التي لم يتمسك بها أسقفكم المبارك سوتير فقط، بل أيضا أضاف إليها مقدما امدادات للقديسين، ومشجعا الاخوة الذين من الخارج بكلمات مباركة كأب محب لينيه.
- (۱۱) وفي نفس هذه الرسالة تحدث أيضا عن رسالة اكليـمنضس إلى أهل كورنثوس[٧] مبينا أنه جر العادة منذ البداية أن تقرأ في الكنيسة؛ وإليك كلماته:

«اليوم قضينا يوم الرب المقدس، وفيه قرأنا رسالتكم · وكلما قرأناها استطعنا أن نستخلص منها بعض النصائح، وكذا من الرسالة السابقة التي كتبت إلينا على يد اكليمنضس» ·

(۱۲) ويتحدث نفس الكاتب كما يلي عن رسائله مؤكدا بأنها قد شوهت وبترت "ولأن الإخوة أرادوا أن أكتب رسائل فقد كتبت وقد ملا أعوان الشيطان هذه الرسائل بالزوان، مقتطعين منها بعض أمور ومضيفين أخرى ويا للويلات التي حفظت لهم اذن فلا غرابة أن كان البعض قد حاولوا افساد كتابات الرب أيضا طالما كانوا قد تأمورا ضد الكتابات التي هي أقل أهمية "

وعلاوة على هذه لا تزال باقية رسالة أخرى لديونيسيوس كتبت إلى كريسوفورا، وهي أخت أمينة جدا. فيها يقدم النصائح المناسبة، كما يقدم إليها الغذاء الروحي الملائم.

هذا ما يختص بديونيسيوس

<sup>(</sup>٧) بخصوص هذه الرسالة انظر ك ٣ ف ١٦٠

# الفصل الرابع والعشروق

## ثيوفيلس أسقف أنطاكية

- (۱) أما عن ثيوفيلس السابق ذكره كأسقف لكنيسة أنظاكية[۱] فلا يزال باق له ثلاثة مؤلفات أولية موجهة إلى أوتوليكوس، ومؤلف آخر عنوانه «ضد هرطقة هرموجينس»، فيه يقتبس بعض الشهادات من رؤيا يوحنا، وأخيرا بعض كتب تعليمية أخرى
- (٢) ونظرا لأن الهراطقة كانوا وقتلد كما في كل وقت آخر كالزوان، مفسدين الحصاد النقى الذي للتعاليم الرسولية، فإن رعاة الكتائس في كل مكان أسرعوا لصدهم كوحوش مفترسة عن حفليرة المسيح، تارة بنصح الأخوة، وتارة أخرى بالنضال ضدهم بصراحة في مناقشات شفوية وفضح ضلالهم، وكذلك بتصحيح آرائهم ببراهين قوية في مؤلفات مكتوبة -
- (٣) وقد ناضل ضدهم ثيوفيلس هذا مع غيره، وهذا ما يتضح من بحث جليل الشأن كتبه ضدِ مركيون · وقد حفظ إلى اليوم هذا المؤلف أيضا مع باقى المؤلفات السابق التحدث عنها ·

وقد خلفه في أسقفية كنيسة انطاكيا مكسيمينوس سابع أسقف من عهد الرسل.

# الفصل الخامس والعشروي

#### فيلبس وموديستوس

أما فيلسى، الذى كان أسقفا لابروشية جورتينا، كما يحدثنا ديونسيوس،[١] فقد كتب أيضا مؤلفا بليغا جدا ضد مركبون كما فعل ايريناوس وموديستوس، وهذا الأخير قد فضح ضلال الرجل أكثر من كل الباقيين، وهنالك أشخاص آخرون كثيرون لا تزال مؤلفاتهم محتفظا بها لدى الكثيرين من الأخوة،

<sup>(</sup>T) W . T.

# الفصل الساكس والعشروق

#### ميليتو والظروف التي دونها

- (۱) وفى تلك الآيام أيضا برر جدا ميليتو أسقف أبروشية ساردس وأبوليناريوس أسقف هيرابوليس. وقد وجه كل منهما احتجاجات دفاعا عن الآيمان إلى امبراطور الرومانيين السابق ذكره الذي يحكم وقتنذ.
  - (٢) وفيما يلى نرى مؤلفات هؤلاء الكتاب التي وصلت إلى علمنا·

وضع ميليتو كتبابين عن الفصح، وكتابا عن طريق الحياة والأنبياء وبحث عن الكنيسة، وكتابا عن يوم الرب، وآخر عن ايمان الإيمان، وكتابا عن خلقة الإنسان وآخر أيضًا عن طاعن الإيمان، وكتابا عن الحواس، وآخر عن النقس والجسد، وكتابًا عن المعمودية، وآخر عن الحق، وكتابا عن سلسلة نسب المسيح والخلقة، وبحثا عن النبوة، وكتابًا عن كرم الضيافة، وآخر عن المفتاح، وكتابين عن الشيطان ورؤيا يوحنا، ومؤلفًا عن تجسد الله، وأخيرا كتابًا موجها إلى أنطونينوس.

(٣) وفي الكتب التي عن الفصح يبين الوقت الذي كتب فيه مبتدئا بهذه الكلمات:

«حينما كان سيرفيليوس بولس واليا في آسيا، وقت أن استشهد ساجاريس، قام نزاع شديد في الاودكية عن الفصح الذي حل في تلك الأيام حسب القاعدة المرعية · وهذا ما كتب» ·

- (٤) ويشير أكليمنضس الاسكندري إلى هذا المؤلف في بحثه عن الفصح الذي كتبه كما يقول بمناسبة كتاب ميليتو .
- (٥) ولكنه في كتابه الموجمه إلى الاسراطور ذكر بأن الحوادث التالية حلت بنا في عهده الأن ما لم يحدث قط من الاضطهاد من قبل يعانيه الان جنس الأتقياء إذ طردوا في آسيا بأوامر جديدة، فالوشاة الوقحون، والطامعون في ممتلكات غيرهم، انتهزوا فرصة هذه الأوامر، وصاروا يسطون وينهبون تهارا وليلا، ويجردون الأبرياء من ممتلكاتهم».

وبعد ذلك بقليل يقبول «إن كانت هذه الأمور تحدث بأميرك فمرحبا بها · لأن الوالى العادل لن يتخذ اجراءات ظالمة · ونحن فعلا نقبل شرف موت كهذا ·

(٦) «على أننا نقدم إليك هذا الرجاء الوحيد وهو أن تحقق أولاً بنفسك مع مسببي هذا النزاع، وعندئذ تحكم بعدل أن كانوا يستحقون الموت والقصاص، أو الأمان والراحة، أما إذا كانت هذه المشورة

وهذه الأوامر الجديدة، التي لا يليق تنفيذها حتى عـلى الأعداء المتوحشين، ليـست منك، فإننا بالأولى نلتمس منك ألا تتركنا معرضين لهذا النهب الطائش من الغوغاء".

- (٧) ثم يضيف أيضا ما يأتى: «لأن فلسفتنا ازدهرت سابقا بين البربر ولكنها إذ انتشرت بين الأمم الحاضعة لك وقت حكم سلفك أوغسطس فقد أصبحت بركة لامبراطوريتك بصفة خاصة وفألا حسنا فقوة الرومانيين أزدادت قدرة وعظمة منذ ذلك الوقت لقد ارتقيت إلى عرش هذه القوة كمشتهى من الشعب، وهكذا ستستمر مع ابنك إن كنت ترعي الفلسفة التي نحت مع الاصبراطورية، والتي ظهرت إلى الوجود مع أوغسطس، تلك الفلسفة التي أكرمها أسلافك مع الدينات الأخرى .
- (A) وأقوى دليل على أن تعاليمنا ازدهرت لخير امبراطورية ناشئة هو أنه لم يحدث أى شر منذ حكم أوغسطس، بل بالعكس كان كل شيء جليلا ومجيدا بسبب صلوات الجميع.
- (٩) أن نيرون ودومتيانوس وحدهما، إذ فتحا أذاتهما لبعض الوشاة، أرادا الأقتراء على تعليمنا،
   وعنهما انتقلت الاكاذيب[1] واتهم المسيحيون اتهامات باطلة.
- (۱۰) ولكن آباءك الصالحين صححوا جهلهم، وذلك بتوبيخاتهم الكتابية المستمرة لمن تجاسروا على محاولة اتخاذ اجراءات جديدة ضدهم، من بينهم جدك أردبان الذي كتب إلى آخرين كثيرين، وأيضا إلى فوندانوس وإلى آسيا وحاكمها، وكتب أبوك عندما كنت تحكم معه إلى المدن، مانعا اياها من اتخاذ أيه جراءات جديدة ضدنا، من بين هذه المدن كتب إلى أهل لاريسا وتسالونيكي وأثينا وإلى كل اليونانيين،
- (١١١) «أما من جهتك فطالما كان اعتقادك من جهــة المسيحيين عائلا لاعتقادهم، والواقع أنه أكثر رفقا وفلسفة، فإننا مقتنعون تمام الاقتناع بأنك ستجيب كل ما طلبناه منك».

هذه الكلمات وجدت في الكتاب السالف الذكر ·

- (۱۲) ولكن نفس الكاتب يقدم، في بدايه كتابه «الخلاصة»، قائمة بأسفار العهد القديم المعترف بها، نراه ضروريا أن نشير إليها هنا، وإليك ما كتبه:
- (١٣) المن ميلتو إلى أخيه انسيمس سلام · نظرا لانك بدافع غيرتك من أجل الكلمة طالما عبرت عن رغبتك في الحصول على خلاصة من الناموس والأنبياء عن المخلص وعن ايماننا بالكامل، ورغبت في الحصول على بيان دقيق عن الكتب العتيقة من جهة عددها وترتيبها، فقد اجتهدت أن أقوم بهذه المهمة

<sup>(</sup>١) يبدو أن الكاتب يشير هنا إلى الاعتقاد الذي ساد وقتئذ بأن المسيحيين هم المسئولون عن كل الشرور التي تحدث كالزلازل والفيضانات والمجاعات الخ.

علما منى بغيرتك من أجل الإيمان ورغبتك في الحصول على معلومات عن الكلمة، ومدركا بأنك في شوقك نحو الله تقدر هذه الأمور أكثر من كل ما عداها، مجاهدا للحصول على الخلاص الأبدى.

(۱٤) البناء على هذا فإنى لما اتجهت شرقا، ووصلت المكان الذى يكرز فيه بهذه الأمور، والذى تمارس فيه، عرفت بدقة أسفار العهد القديم، فأرسل إليك بيانها كما هو مدون أدناه: أما أسماؤها فهى كما يلى: خمسة أسفار لموسى وهى التكوين والخروج والعدد واللاويين والتثنية، يشوع وقضاة وراعوث، الملوك أربعة أسفار، أخبار الأيام سفران، مزامير داود وأمثال سليمان وأيضا الحكمة والجامعة وتشيد الانشاد وأيوب، الأنبياء اشعياء وأرميا، الأنبياء الاثنا عشر سفر واحد، دانيال وحزقيال وعزرا

«ومنها أيضا قد اقتبست هذه الخلاصة مقسما اياها إلى سنة كتب» ·

هذه هي كلمات ميليتو -

# الفصل السابع والعشروق

#### أبوليناريوس أسقف كنيسة هيرابوليس

لقد احتفظ الكثيرون بعدد وفير من كتب أبوليناريوس، وهاك ما وصل إلينا منها: الحديث الموجة إلى الاسراطور السالف الذكر، خمسة كتب ضد اليونانيين، كتاب أول وكتاب ثان عن الحق. وتلك الكتب التي كتبها فيما بعد ضد هرطقة أهل فريجية التي ظهرت حالا فيما بعد بما يتبعها من بدع، ولكنها كائت وقتئذ لا تزال في بدايتها، لأن مونتانوس، مع نبياته الكاذبات، كان وقتئذ يضع أساس هرطقته.

# الفصل الثامن والعشروئ

#### موسانوس وكتاباته

أما عن موسانوس، الذي ذكرناه بين الكتاب السابقين، فلا يزال باق له بحث بليغ كتبه ضد بعض الاخوة الذين انحوفوا إلى هرطقة من يدعى انكراتيتس التي ظهرت حديثا حاملة ضلالة غريبة خطرة . وقيل أن تاتيان هو الذي ابتدع هذه التعاليم الغريبة .

# الغهل التاسع والعشروق

#### هرطقة تاتيان

- (۱) وهو الذي اقتبسنا كلماته فيما سبق[۱] بمناسبة التحدث عن ذلك الرجل العظيم يوستينوس، والذي قلنا عنه بأنه كان تلمياذا للشهيد ويصرح ايريناوس بهذا في الكتاب الأول من مؤلف «ضد الهرطقات» حيث يكتب ما يلي عنه وعن هرطقته
- (٢) «أن الذين يدعون انكراتيين، والذين تفرعوا من ساتورنيتوس ومركبون، [٢] نادوا بالعزوبية، متجاهلين ترتيب الله الأصلى، ومنتقدين ضمنا ذلك الذي خلقهما ذكرا وأنثى لتكاثر الجنس البشرى، ونادوا أيضا بالاستناع عن الأشياء التي دعوها حية[٣] مظهرين بذلك روح الجنجود لله الذي خلق كل الأشياء كذلك أنكروا خلاص الإنسان الأول .
- (٣). «على أن هذا تبينوه أحيرا فقط، فإن شخصا يدعى تاتيان كان أول من ابتدع التجديف ولقد كان ضمن المستمعين إلى يوستينوس، ولم يظهر أى شيء من هذه الآراء طالما كان معه، ولكنه ترك الكنيسة بعد استشهاد هذا الآخير، وإذ تشامخ عندما رأى نفسه معلما، وانتفخ عندما ظن نفسه أنه أسمى من غيره، أسس تعاليم خاصة به مخترعا دهورا معينة غير منظورة كاتباع فالنتينوس،[٤] ونادى مثل مركيون وساتورنينوس بأن الزواج فساد وزنى أما حجته نحو عدم خلاص ادم فقد اخترعها هو من تلقاء نفسه هذا ما كتبه ايريناوس وقتند
- (٤) وبعد ذلك بقليل ظهر شخص يدعى ساويرس، فأضاف قوة جديدة إلى الهرطقة السابق ذكرها، وسمى تابعوه ساويرسيين.
- (٥) انهم فعلا يستعملون التاموس والأنبياء والأناجيل، ولكنهم يفسرون أقوال الأسفار المقدسة على طريقتهم الخاصة، ويسبون بولس الرسول ويرفضون رسائله، ولا يقبلون حتى أعمال الرسل.

113 (1)

<sup>(</sup>۲) بخصوص ساتورئینوس ومرکیون انظر ف ۷ و ۱۱.

<sup>(</sup>٣) أي الحيوانات بصفة عامة ·

<sup>(</sup>٤) أنظر ف ١١٠.

(1) على أن مؤسس شيعتهم الأصلى، تاتيان، جمع مجموعة من الأناجيل - لست أدرى بأية كيفية - وأطلق عليها اسم دياتيسرون،[٥] وهي لا تزال في أيدى البعض ولكن يقال أنه تجاسر على تحليل بعض كلمات للرسول[1] لتحسين أسلوبها

(٧) وقد ترك كثيرا من الكتب، أكثرها استعمالا بين أشخاص كثيرين كتابه المشهور "خطاب إلى اليونانيين"، [٧] وهو أفضل كتب وأنفعها . فيه يتحدث عن الارسنة الغابرة، ويبين أن موسى والانبياء العبرانيين كانوا أسبق من جميع من اشتهر بين اليونانيين .

هذا ما يتعلق بهؤلاء الأشخاص؛

# الفصل الثلإثوق

## بارديسانس السورى وكتبه التي لا تزال باقية

(۱) وفي عهد نقر الامبراطور، إذ كانت الهرطقات تتزايد في اقليم ما بين النهرين ظهر شخص يدعى بارديسانس، وهو شخص مقتدر جدا، ومباحث ماهر باللغة السوريانية وقد كتب أبحاثا ضد أتباع مركبون، وضد غيرهم ابتدعوا آراء مختلفة، كتبها بلغته مع مؤلفات أخرى كثيرة أما تلاميذه وقد كانوا كشيرين لأنه كان مدافعا قويا عن الأيمان - فقد ترجموا هذه المؤلفات من السوريانية إلى اليونانية .

(٢) وبينها أيضا بحثه القوى "عن القضاء والقدر" المؤجه إلى أنطونينوس، ومؤلفات أخرى يقال أنه كتبها بمناسبة الأضطهاد الذي حدث وقتنذ.

(٣) وقد كان في الواقع فيما سبق تأبعا لفالنتينوس، ولكنه إذ رفض تعاليمه فيما بعد وفند أغلب أوهامه، تخيل بأنه قد وصل إلى الآراء السليمة ولكنه بالرغم من ذلك لم يتطهر تماما من دنس الهرطقة القدعة .

ونحو هذا الوقت أيضا انتقل من هذه الحياة سوتير أسقف كنيسة روماً.

 <sup>(</sup>٥) كلمة يونانية معناها «مكون من أربعة» وقد أطلقت على الكتاب الذي وضعه ثائيان جمع فيه خلاصة للاربعة الأناجيل.

 <sup>(</sup>٦) أبن بولس الرسول.
 (٧) لا يزال هذا الكتاب موجودا عجو صر أقدى ما تتب لمهاجمة الفلسفة البيانية.

|   |  |   |   | <b>LA</b> |   | AAA |   | AAA |   |    |      | AAA |  |
|---|--|---|---|-----------|---|-----|---|-----|---|----|------|-----|--|
|   |  | U | W | a         | U | J   | 1 | ب   | V | J. |      |     |  |
| 4 |  |   |   |           |   |     |   |     |   |    | aca. |     |  |

# مقحمة

- (۱) مات سوتيس أسقف كنيسة روما بعد أن ظل في أستقيته ثمان سنوات، وخلف اليوثيروس عاد الأسقف الثاني عشر بعد الرسل وفي السنة السابعة عشر من حكم الامبراطور أنطوبينوس فيروس عاد الاضطهاد على شعبنا، في قسوة أشد، ببعض الاقاليم بسبب غرد الجماهيس في المدن، وإذا اتخذ عدد الشهداء في أمة واحدة مقياسا، يمكن القول أنه قد استشهد ربوات في كل العالم، وقد دون هذا للاحيال اللاحقة، والواقع أنه خليق بالذكري المستمرة،
- (٢) وفي كتبابنا المجمعوعة الاستشهادات، ترى وصفيا كاملا متضمنا صدق الاثياء عن هذا الموضوع ويعتبر هذا الكتاب لا تاريخيا فقط بل تعليميا أيضاء ومأكرر هنا بعض أجزاء من هذا الكتاب حسبما تدعو الضرورة نحو الغرض الذي أمامنا.
- (٣) يتحدث المؤرخون الأخرون عن انتصارات الحروب، والغنائم التي أحدت من الأعداء، وعن مهارة القواد، وشدجاعة الجنود الذين تلطخت أيديهم بالدماء وجوادث القتمل الذي لا حصر لها من أجل الأبناء والوطن والممتلكات الاخرى:
- (٤) أما روايتنا عن مملكة الله فاينها تدونا بحروف لا تمحى أنباء حروب السلام التي أثيرت من أجل سلام النفس، وتتحدث عن أشخاص ناضلوا بشجاعة من أجل الحق لا مسن أجل الوطن، ومن أجل الفضيلة لا من أجل أعر الأصدقاء وتضع أمامنا ذكريات لا تمحى عن بطولة أبطال الديانة، والغنائم التي اكتسبت من الشيطاطين، والاستصارات على الأعداء غير المنظورين، والاكاليسل التي وضعت على رؤوسهم



# صفحة بيضاء

# الفصل الأول

## عدد من حاربوا من أجل الديانة في بلاد الغال تحت حكم فيروس وطبيعة صراعهم

- (١) كانت بلاد الخال هي المملكة التي أعبد لهم فيها مسارح المصارعات. وأهم بــــلادها ليون وفينا، اللثان يخترقهما نهر الرون، وهو نهر متسع يخترق كل تلك المنطقة،
- (٢) وقد أرسلت أشهر كنائس تلك المملكة إلى كنائس أسبا وفريجية وصفا للشهود[١] ودولت ما كان يجرى بينها في الكلمات التالية، وهاك كلماتها:
- (٣) الخدام المستنج المقيم ون في فينا وليون بيسلاد الغال إلى الأخوة في آمسيا وقريجية، الذين
   يعتنقون نفس الإنمان ورجاء القداء، سلام ونعمة ومجد من الله الاب ويسوع المسيح ريناه.
  - (٤) وبعد التحدث عن بعض المواضيع الآخرى تبدأ روايتها بهذه الكيفية:

ا أن شدة الضيق في هذه البلاد، وهياج الوثنيين على القديسين، وآلام الشهود المباركين - هذه لا تستطيع وصفها وبدقة، كما لا يمكن ثدويتها»

- (٥) "قالخصم هجم علينا بكل فنوته، مقدما إلينا عينة من نشاطه الذي لا يتحد، الذي سيظهره عند هجوب علينا مستقبلا، وقد بذل كل منا في وسعه لاستخدام أغوانه ضد خدام الله ولم يكتف بابعادنا عن البيوت والحمامات والاسواق، بل حرم علينا الظهور في أي مكانه
- (١) ولكن نعمة الله حولت الصراع ضده، وخلصت الضعفاء، وجعلتهم كأعمده ثابتة، قادرين بالصير على تحمل كل عنضب الشرير واشتبكوا في الحرب معه، متحملين كل صنوف العار والآذي وإذ استهابوا بآلامهم أسرعوا إلى المسيح، مظهرين حقا: أن الام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فنا [1]
- (٧) وأول كل شيء تحملوا بسالة كل الاضرار التي كدسها الغوغاء فوق رؤوسهم كالضجيج،
   واللطم، والجرعلي الأرض، والنهب، والسرجم، والسجن، وكل ما يسر المغزغاء الثائرون أن يوقعوه على الأعداء والحصوم».

 <sup>(</sup>٢) يقصد بكلمة «الشهور» هنا وفي الفصول التالية جميع الذين تكبدوا المحن والالام الناه الاضطهاد بمواء التشهيلوا أو الم يتشهدوا (١٥ / ١٨) (رو ١٨ / ١٨):

- (٨) ﴿وبعد ذَلك أَخِدْهُمْ قَائد الْأَلْفَ، ورؤسياء اللّذينة، إلى الساحة الخارجية، وحقق معهم
   بخضور كل الجمهور ﴿ ولما اعترفوا، سجنوا لحين وصول الوالي»؛
- (٩) اوعندما مثلوا أمامه فيما بعد، وعاملنا بمنتهى القسوة، تدخل في الأمر فيتيوس أباجائوس، وهو أحد الاخوة، وكان ممثلنا محبة لله وللانسان، وقد كانت حياته طيبة جدا لدرجة أنه رغم حداثة سنه نال شهرة كشهرة زكريا الشيخ، لأنه كان سالكا في جمسيع وصايا الرب وأحكامه بلا لوم، [٣] وكان لا يكل في جميع أعمال الخير من نحو الاحوة، غيورا لله، حارا في الروح، وإذ كانت هذه هي صفاته لم يحت مل المحاكمة الظالمة التي كنا نحاكم بها، بل امت للأ غضبا، وطلب أن يسمح بالشهادة في مصلحة الحوته بأنه لا يوجد بيننا أي قبح أو شره.
- (١٠٠) "ولكن المحيطين بكرسي القضاء حرضوا ضده، لأنه كان ذا شخصية بارزة، ورفض الوالي عداد طلبه العادل، إنما سأله عما إذا كان هو أيضا مسيحيا؛ ولما شهد بهذا بصوت عالى احد هو نفسه إلى عداد الشهود، ودعى شفيع المسيحيين، إذ كان في داخله شفيع، أي الروح[٤] الذي امتلاً به أكثر من زكريا[٥] وقد أظهر هذا بملء محيته، لأنه كان يسره جدا أن يضع حياته دفاعا عن الاخوة ١٠[١] لانه كان ولا يزال تلميذا حقيقيا للمسيح، متبعا للخروف حيثها ذهب [٧]»
- (١١) احينت أنقسم الباقون فالشهود الأصليون كانوا مستعدين، وأكملوا اعترافهم بكل شجاعة ولكن ظهر أن البعض لم يكونوا مستعدين ولا متدرين، بل وجدوا ضعفاء وعاجزين عن اختسمال صراع شديد كهذا وفشل نحو عشرة من هؤلاء، مسبين لنا حزنا شديدا وألما لا يوصف، ومشبطين عزيمة الاخرين الذين لم يكونوا قد ألقى القبض عليهم بعد، والذين رغم تحملهم كل صوف الألام ظلوا ملازمين الشهود، ولم يفارقوهم
- (١٢) \*عندئد خفتا كلئا جدا بسبب عدم تأكدنا من اعتبرافهم، لا فرعما من الالام التي ينبغي عملها، بل لاننا تطلعنا إلى النهاية وخشينا لئلا يقشل البعض منهم».
- . (١٣) "على أنَّ المستأهلين كان يلقى القبض عليهم يوما بعد يوم مكملين عددهم، حتى أن جميع الغيورين، الذين بنيت عليهم مصالحنا بصفة خاصة، جمعوا من الكنيستين.

(CV : ST J) (0)

 <sup>(</sup>٣) (أبو ١ م ٦)٠
 (٤) أي الروح القلابل٠

<sup>(1) (1) (1) (1) (1) (1)</sup> 

(١٤) \*وألقى القبض على بعض خدمنا الوثنيين، لأن الوالى أصر بأن نفحص كلنا جهارا وهؤلاء إذ أغراهم الشيطان، وخناقوا على أنفسهم من التعديب النذى رأوا أن القديسين يعانونه، وإذ حرضهم الجند أيضا، فقد اتهمونا زورا بأكل لحوم البشر، والنفسق بالأهل المحرم الزواج بهن، وأمور لا يليق بنا عدم التحدث عنها أو التفكير فيها فحسب بل لا نعتقد أن أى انسان بشرى اقترفها على الأطلاق،

(١٥) الوعندما قدمت هذه التهم هاج ضدنا كل الناس كالوحوش المفترسة، لدرجة أنه أن وجد بيتهم من كان في غاية الاعتدال معنا بسبب الصداقة فقد ثاروا ضدنا جدا وأصروا بأسنانهم علينا وثم ما قاله الرب: تأتى ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله [٨]»

(٢٦) "وأخيرا تحمل الشهود الأطهار آلامًا لا توصف، وكان الشيطان يحياول بأقضى جهده أن تخرج من شفاههم كلمات التجديف»

(١٧) "على أن كل غضب الغوغاء والوالى والجند انصب فوق هامة سانكتوس، وهو شماس من فينا، وماتوروس، وهو متنصر حديث ولكنه مجاهد شجاع، واتالوس وهو من أهالى برغامس حيث كان بصفة مستمرة عمودا حيا وأساسا متينا، وبلاندينا التي أظهر المسيح فيها أن ما يبدو في نظر البشر حقيرا ودنيتا ووضيعا هو في نظر الله مجيد بسبب المحبة التي نكنها له التي تظهر في قوة الافتخار بالمظاهر».

(١٨) «لاننا إذ كنا كلنا صرتعبين، وكانت سيدتها الأرضية - وهي نفسها أيضا كانت ضمن الشهود - حانفة لئلا يعوقها ضعف جسدها عن الاعتراف بجسارة، امتلات بلاندينا قوة لـدرجة أنها صمدت أمام معذبها الذين كانوا يتناوبون تعذيبها من الصباح حتى الماء يكل الواع التعذيب، حتى اضطرتهم إلى الاعتراف بأنهم قد غلب على أمرهم ولم يستطيعوا أن يفعلوا لها شيئا أكثر، وذهلوا من قوة احتمالها إذ كان كل جسدها قد تهرأ، واعترفوا بأنه كان يكفى نوع واحد من هذه الآلام لازهاق الروح، فكم بالأولى كل هذه الآلام المتنوعة العنيفة»

(١٩) "على أن المرأة المباركة جددت قـ وتها في أعترافها كمصارعــة صنديدة، وقد وجدت تعزية وانتعاشا وتنخفيفا لآلامها في أن تصريح: أنا مسيحية، ونحن لم تفعل شرا».

(٢٠) «أما سانكتوس فقد تحمل أيضا بشكل عجيب، وفوق طاقة البشر، كل ما عاناه من آلام، وبينما حاول الأشــرار – بالاستمرار في تعــذيبه، والامعان في القــــوة – أن يصطادوا منه أية كلمة نما لا

<sup>-(</sup>t = 17) (A)

يجب أن يقوله، فقد سلح نفسه بذلك الثبات العجيب الذي جعله لا ينطق حتى باسمه أو اسم شعبه أو الملاينة التي ينتمي إليها، ويذكر أن كان عبداً أم حرا، بل أجاب باللغة الرومانية على كل أسئلتهم بقوله: أنا مسيحى و لقد اعترف بهذا عوضا عن ذكر اسمه أو اسم المدينة التي ينتمي إليها أو الجنس التابع له أو أي شيء آخر ولم يسمع الشعب منه كلمة أخرى»

(٢١) ﴿ لَذَلَكَ تَحْرَكَتَ الرَّغَبَةُ فَي قَلْبِ الوالِي وَقَلُوبِ مَعْلَمُهِ لَلْتَعْلَبِ عَلَيْهُ ﴿ وَلَكَنهُم إِذَ لَم يُمْلُكُوا شَيِّنَا أَكْثَرَ يَفْعَلُونَهُ لَهُ رَبِطُوا أَخْيِرا صَفَائح نَجَاسِيةً مَجْمَاةً إِلَى أَجْزَاء جَسْمُهُ الرقيقَةُ ﴾

(٢٢) ﴿وهذه احترقت فعلاء ولكنه ظل متحلداً لا يلين ولا يستلم، ثابتاً في اعترافه منتعشاً بينبوع مياه الحياة السماوي المتدفق من آحشاء المسيح؛

(٢٣) اوكان جسده شاهدا لألامه، إذ كان قد تهرأ كله وتشوه بشكل بشع، وكان أبعد ما يكون عن شكل الانسان، وإذ تألم المسيح فيه أظهر مبجده، منقذا اياه من خصمه، وجاعلا أياه مثلا للآخرين، ومبينا أنه حيث وجدت محبة الله فلا يوجد أي شيء مخيف، وحيث وجد مجد المسيح فلا يوجد شيء اليم».

(٢٤) الوعندما عذبه الأشرار مرة أخرى بعد بضعة أيام، ظانين أنهم، وقد انتفخ جسده، والتهب للدرجة أنه لم يعد يطيق لمس البد، قد يستطيعون التخلب عليه أن وضعوا نفسس الصفائح على جسده أو على الأقل - أن الآخرين يخافيون عندما يرونه يموت تحت آلامه، وهذا أفسر لم يكن ممكنا فيقط أن يحدث بل يعكس كل انتظار بشرى التعش جسده وانتصب وسيط التعذيبات المتوالية واستسعاد شكله الطبيعي، وتحركت الأطراف، وهكذا صارت هذه الآلام الثانية، بنعمة المسيح، سببا لا في التعذيب بل وفي الشفاء».

(٢٥) الولكن الليس إذ ظن أنه قد التهم فعلا ببلياس، وهي احدى الذين أنكروا المسيح، وأن يزيد في دينونتها بتحريضها على النطق ببعض كلمات التجديف، فقد دفعها ثانية إلى التعذيب ليضطرها، بسبب ضعف جسدها، إلى الوثناية بنا».

(٢٦) "غير أنها استعادت قوتها تحت الآلام، كأنها قد استيقظت من سيات عمين، وإذ كرتها الآلام الحاضيرة بعذاب جهتم الأبدى وقفت في وجه المجدفين قبائلة: كيف يستطيع هؤلاء أن يأكلوا الأطفال وهم يحرمون أن يذوقوا حتى دماء الحيوانات غير العاقلة، عندئذ اعترفت بأنها مسيحية، فحسبت في غداد الشهود»،

(٢٧) اونظرا لأن المسيح جمعل هذه التعديبات الظالمة عديمة الجدوى بسبب صير المباركين، المخترع الميس تدبيرات أخرى، وهي الحبس في أظلم وأقيح مكان في السبجن ووضع الأقدام في الثقب المخامس من المقطرة، والتعذيبات الاخرى التي اعتاد أعوانه توقيعها على المسجونين عندمسا تشور ثائرتهم ويتملك عليهم ابليس، وقد اختنق الكشيرون في السبجن إذ اختارهم الرب لهذا النوع من الموت ليظهر فيهم مجده!

(٢٨) أورغم أن البعض علبوا بمنتهى القسوة، حتى كان يظن أنه من المستحيل أن يعيشوا مهما بدلت معهم كل أنواع العلاج والتصريض، إلا أنهم لبثوا في السيجن بعيدين عن كل رعباية بشرية، إذ تقووا بالرب، وانتعشت أجسادهم وأنفسهم، فشددوا وشجعوا الباقين، أسا الذين كانوا قد القي القيض عليهم حديثا ولم يتمكنوا من احتمال قسوة السيجن لسبب حداثة سنهم وعدم غرن أجسادهم على التعذيب، فماتوا قيه»

(٢٩) ﴿ أَمَا المُعْسِوطُ بُولْيَنُوسَ الذَّى كَانَ قَدَ أُوكُلَتَ إِلَيْهُ أَسْقَفِيهُ لِيُونَ، فَقَدَ جَـرُوهُ إِلَى كَرْسَى القضاء، وكان عسمره يزيد على تسعين صنة، وقد وهنت كل قواه، يكاد بالحهد أن بتنفس بسبب ضعف جسده - ولكنه تقوى بالخيرة الروحية بسبب رغبته الحارة في الاستشهاد، ومع أن جـسده قد فتت في عضده الشيخوجة والأمراض، فقذ حفظت حياته لكي ينتصر المسيح فيها الله المراض، فقذ حفظت حياته لكي ينتصر المسيح فيها الله المراض،

(٣٠) "وعندما أتى به الجند إلى المحاكمة، يرافقه بعض الولاة المدنيين وجمهور من الـشعب يهتفون ضده بكل أنواع الهتاف كأنه هو المبيح نقمه، شهد شهادة تبيلة»

(٣١) قولما سأله الوالى: من هو اله المسيحيين أجاب: أن كنت مستحقا قستعرف، عندند جروه بفظاظة ولطموه بكل أنواع اللطمات. فالقريبون منه لكموه بأيديهم، وركلوه بأرجلهم، غير حاسبين أى حساب لسنه، والبعيدون منه قذفوه بكل ما وصلت إليه أيديهم، والكل ظنوا بأنهم يعتبرون مجرمين أن قصروا في اهانته بكل اهانة محكنة، لأنهم توهموا أنهم بذلك ينتقمون لآلهتهم. من ثم زج به في أعماق السجن وهو يكاد لا يقوى على التنفس، ثم مات بعد يومين. السجن وهو يكاد لا يقوى على التنفس، ثم مات بعد يومين.

(٣٢) "بعدئذ حدث افتقاد عظيم من الله، وظهرت مراحم يسوع بشكل لا يوصف وبكيفية يندر أن ترى بين الانجوة، ولكنها مع ذلك ليست بعيدة عن قدرة المسيح»

(٣٣) ﴿ لأنَ الذين تراجعوا عند القبض عليهم لأول مرة سجوا مع الأخرين، وتحملوا الأما مرة، وهكذا صار انكارهم عديم الجدوى لهم، حتى في المعالم الحاضر. أما الذين اعترفوا بحالتهم، فقد

سيجنوا كمسيحين، ولم توجمه إليهم أية اتهامات أخرى. أسا السابقون فقد عنوملوا فيما بعند، كقتلة ومجرمين، بقسوة ضعف القسوة التي عوقب بها الأخرون؟

(٣٤) ﴿ لأن فرح الاستشهاد، ورجماء المواعيماء، ومحبة المسيح، وروح الآب سندت الأخيرين، أما ضمائر الأولين فقم عند عذبتهم جمدا حتى كمان يسهل تمييزهم عمن الباقين بمجرد النظر إلى وجموهم وهم يساقون.

(٣٥) افالسابقون خرجوا فرحين، يطفع المجد والنعمة على وجوههم، حتى كانت نفس قيودهم تبدو كأنها حلى جميلة كعبروس مزينة بحلى دهبية وقلد تعطروا برانحة المسيح الذكية،[٩] حتى ظن البعض أنهم تعطروا بعطور أرضية أما الأخرون فقيد كانوا أذلاء، منكسرى الخاطر، مكتبين، علوئين بكل أنواع الخزى، وكان الوثنيون يعيرونهم كخسيسين وضعفاء، حاملين تهمة القتلة، وحسروا شرف ومجد الاسم العظيم واهب الجياة وإذ رأى الباقون هذا تقووا، وعندما عزف أمرهم اعترفوا بلا تردد، ودود أن يعيروا أي التفات لاغراءات الميس»

(٣٦) ويعد كلمات أحرى استمرت في حديثها قائلة

اوبعد هذا انقسمت أخيرا استشهاداتهم إلى كل الأشكال، لأنهم إذ ضفروا اكيلا من كل الآلوان وكل أنواع الزهور قدموه إلى الآب، ولذلك كان من اللائق أن ينال هؤلاء الأبطال النبلاء الأكليل العظيم غير الفاسد، بعد أن تحملوا آلاما غنيفة، وغلبوا بسالة نادرة»

(٣٧) "وهكذا أخذ إلى المسرح ماتوروس وسانكتوسى وبلاندينا واتالوس، لكي يعرضوا للوحوش الضارية، ولكي يقدم للشعب الوثني منظر من مناظر القسوة، وحدد لشعبنا يوم خاص لـــلصراع مع الوحوش».

(٣٨) آجاز كل من ماتوروس وسانكتوس مرة أخرى كل أنواع العذاب في المسرح، كأنهما لم يكابدا شيئا من ألالام من قبل، أو بالآخرى كأنهما ألآن، وقد السصرا على عدوهما في عدة مواقع، يجاهدان من أجل الأكليل نفسه، وتحملا ثانية القصاص المعتاد وهو المرور بين صفين من الجند فيضربهما كل منهم بدوره، ثم قسوة الوحوش المفترسة، وكل ما طلبه الشعب الثائر أو أرادوه، وأخيرا الكرسي الحديدي الذي شوى به جسداهما».

<sup>(</sup>P) (1 Se 1 : OL)

- (٣٩) ﴿ وَلَمْ يَقْنَعُ اللَّهَ لَمُونَ بِهِذَا، بِسُلُ ارْدَادُ جِنُونَهُمْ مِن نَحُوهُمَا، وعَبْرَمُوا عَلَى الشَّغَلَبُ عَلَى صبرهما، ولكنهم حتى بهذا لم يسمعوا من سانكتوس كلمة سوى الاعتراف الذي نطق به في البداية،
- (٤٠) \*وهكذا، إذ ظلت حياتهما تقدم ذلك الصراع العنيف مدة طويلة، ماتا أخيرا بعد أن قدما طول ذلك النهار منظرا للعالم عوض أنواع الصراع العادي المختلفة».
- (٤١) «أما بلاندينا فقد علقت على خشبة وعرضت لابتلاع الوحوش المفترسة التي تهجم عليها ولانها ظهرت كأنها معلقة على صليب، وبسبب صلواتها الحارة، فقد الهببت المجاهدين بنار الغيرة، لأنهم نظروا إليها في جهادها، ونظروا بأعينهم الحارجية ذاك الذي صلب لاجلهم، في هيئة أختهم، وذلك لاقناع المؤمنين باسمه أن كل مسن يتألم لأجل صحد المسبح تكون له على الدوام شركة مسع الأله الحيء.
- (٤٢) الولائه لم يمسها وقستند أي واحد من الوحوش المفترسة فقد الزلت عن الخيشية وأودعت السجن ثانية وهكذا حفظت لصراع أخر، حتى أذاما انتصرت في الجهاد دفعات أخرى جعلت قصاص الحياة الملتوية[ ١٠] بلا شفاء ومع أنها كانت صغيرة السن، ضعيفة ومحتقرة، إلا أنها إذ لبست المسيح الخالب المقتدر، استطاعت أن تشير حمية الاخوة، ونالت بجهادها الاكليل غير الفاسد بعد أن غلبت الخصم مرازا عديدة
- (٤٣) الوأما اتالوس فدعاه الشعب يصوت عال لانه كان ذا شخصية بارزة فدخل إلى المحاكمة يكل ثبات بسبب ضميره الصالح وسيرته الطيبة في المسيحية، ولأنه كان دواما بيننا وشاهدا للحق.
- (٤٤) اقتيد حول المسرح، وحملت أمامه لُوحة كتب علميها باللغة الرومانية؛ هذا اتالوس المسيحي. فامتلأ الشعب غضبا من نحوه، ولكن لما علم الوالى أنه روماني أمر بأن يعاد مع اليافين الذين آوذعوا السجن، والذين كتب عنهم إلى قيصر ولم يصله منه الرد بعد،
- (٤٥) العلى أن الفترة المتوسطة لم تذهب سدى، ولم تكن عديمة الجدوى بالنسبة إليهم لأنهم بصبرهم ظهرت مراحم المسبح التي لا تحد: وإذ ظلوا أحياء أقيم الموتى، واظهر الشهود رحمة ومحبة تحو الذين لم يشهدوا، واغتبطت مريم العذراء بمن قبلتهم أحياء بعد أن سبق فأخرجتهم كأموات.

<sup>(</sup>١١). إنظر (اش: ٢٧٪ (٢٠)/والعلم يشير إليها:

(٤٦) «لأنه بتأثيرهم عاد الكثيرون ممن سبق أن أنكروا، وولدوا ثانية، ودبت فيهم الحياة مرة أخرى، وتعلموا أن يعترفوا واذ عادت إليهم الحياة وتقووا ذهبوا إلى كرسى المحاكمة ليستجوبهم الوالى، والله الذي لا يسر بموت الخاطى، ١٦١٦ بل يدعو الجميع برحمته إلى التوبة، عاملهم باللطف»،

(٤٧) \* إلان قيصر أمر باعدامهم، أما من ينكر فيطلق سراحه، ولذلك، ففي بداية العبيد العام الذي حل وقت ثد، والذي حضرته جماهيم من كل الشعوب، قدم الوالي المباركين إلى مجلس القسضاء ليجعل منهم منظرا للجماهيم، وعندئذ فحص أصرهم ثانية، وأضر بقطع رأس من كان منهم بحمل الرعوية الرومانية، ولكنه أرسل الباقين إلى الوحوش الضارية»،

(٤٨) \*وهمجد المسيح جاء في من سبقوا فانكروا، لأنهم - بعكس انتظار الوثنيين = اعترفوا افقد حقق معهم على انفراد، كانهم على وشك أن يطلق سراحهم ولكنهم إذ اعترف واحسوا في عداد الشهود واستمر البعض خارج خطيرة الشهود، وهؤلاء هم الذين لم تكن لديهم ذرة من الإيمان، أو أقل معرفة من لباس العرس، [17] أو شيء من الأدراك عن خوف الله، بل - كأبناء الهلاك - جدفوا على الطريق بارتدادهم العرس، [17]

(٤٩) "أما جميع الباقين فقد ضموا إلى الكنيسة وبينما كان يجرى التحقيق مع هؤلاء، كان هنالك شخص يدعى الاسكندر، وهو فريجى المولد يحترف مهنة الطب، وكان قيد عاش في بلاد الغال سنوات طويلة، معروفا من الجميع بسبب محبته لله وجرأته في الكلام، لأنه لم يكن خاليا من نصيب في النعمة الرسولية، هذا إذ وقف أمام كرسى القضاء يشجعهم، ببعض الأشارات، على الاحتراف، ظهر أمام الواقفين بجواره كأنه في شذة وضيقة،

(٥٠) اولكن الشعب ثار لأن الذين سبق أن انكروا قد اعتبرفوا الآن، فصرحوا صد الاسكندر، كأنه هو السبب في كل هذا عندنذ استدعاه الوالى وسأله عن شخصيته ولما أجاب بأنه مسيحي اغتاظ جدا وأمر بطرحــه للوحوش الضارية وفي اليوم التالى دخل مع أتالوس لأن الوالى أمر بطرح أتالوس ثانية للوحوش ارضاء للشعب»

(۱۵) "فعذبا في المسرح بكل الآلات المعدة لهذا الغرض، وماتا أخيراً بعد أن تحملا آلاما عنيفة. ولم يصدر الاسكندر أي أنين أو تذمر بأي شكل من الأشكال، بل كان يناجى الله في قلبه».

<sup>(</sup>CT : TT =) (CT)

<sup>(</sup>A) ( (C) (A)

(٥٢) "ولكن عندما وضع أتالوس في الكرسي الحديدي، وتصاعد الدخان من جسده المشوى قال للشعب بلغة رومانية: أن هذا الذي تفعلونه أنتم هو التبهام للبشر، أما تحن فإننا لا نأكل البشر، ولا نرتكب أي شيء آخر، وعندما سئل عن الاسم الذي يحمله الله أجاب: أن الله لا يحمل أي اسم كما يحمل الانسان».

(٥٣) البعد كل هذا أحضرت بلاندينا، في آخر يوم من أيام الصراع العنيف، مع بونتيكوس وهو صبى يبلغ عصره نحو الخامسة عشر منة وقد كان يؤتى بهما كل يوم ليشهدا آلام الآخرين، ويضغط عليهما ليحلفا بالأوثان ولكن لأنهما ظلا ثابتين محتقرين آياها، اشتد هياج الجمهور حتى أنهم لم يشققوا على حداثة سن الصبى، ولم يراعوا رفة جنس الرآة».

(35) الذلك عرضوهما لأقسى أنواع العذاب، وطلبوا منهما مرايا أن يحلفا، ولكنهم فشلؤات لاد بونتيكوش كانت تشجعه آخته حتى أن الوثنيين كانوا يزونها تثبته وتقويه، وبعد أن تحمل التغذيب بكل ثبات أسلم الروح».

(٥٥) «أما المغبوطة بلاندينا فرانها أخبرا» إذ شجعت أبنا ها كام نبيلة، وأرسلتهم قبلها ظافرين منتصرين إلى الملك السماوي، تحسمك هي نفسها كل صراع، وأسرعت للحاق يهم، فرحة ومغينطة برحيلها، كأنها قد دعيت إلى وليمة عرس، لا إلى الطرح للوحوش المفترسة» ا

(٥٦) "وبعد الجلد، وبعد الموحوش المفترسة، وبعد الشيء بالنار علي الكرسي الحديدي، وضعت أخيرا في شبكة وطرحت أمام ثور، وهذا قدف بها هنا وهنالك، ولكنها لم تشعر بشيء مما كان يحدث لها بسبب رجائها، وتمسكها التام بها اؤتمنت عليه، وشركتها مع المسيح، وأخيرا فاضت روحها، وقد اعترف الوثنيون أنفسهم أنه لم توجد بينهم امرأة تحملت مثل هذه الآلام المروعة».

(٥٧) الولكن جنوبهم وقسوتهم ووحشيتهم نحو القديسين لم تقف عند هذا الحد الآن تلك القبائل المتوحشة إذ أغراها الوحش الفشرس[١٣] لم يشف غليلها بسهولة، ولذلك وجدت وحشيتهم فرصة أخرى للتمثيل بالجثث [١٤]».

<sup>(</sup>۱۳): أي الليس

<sup>(</sup>١٤٤). يقول ناشر الترجمة الانكليـزية؛ كان المسيحيون يهتمون جدا بأجساد الشبهداء ودفيها باكرام كام، ويعنون عناية شديدة بمقابرهم التي كانوا يعتبرونها أماكن مقدسة

(٥٨) لأنهم بسبب نقص عقليتهم ورجولتهم لم يخجلهم أنهم علبوا بل بالعكس أزداد غضبهم اشتعالا كوجوش مفترسة، وأثاروا حقد الوالى والشعب لمعاملتنا بمنتهى الطلم ليتم الكتاب: من يظلم فليظلم بعد، ومن هو نجس ليتنجس بعد، ومن هو بار فليتور بعد، [١٥]».

(٥٩) لأنهم طرحوا للكلاب جثث من ماتوا اختناقا في السجن حارسينها نهارا وليلا لئلا ندفن نحن إحداها - وتركوا الأشلاء التي تبقت من الوحوش المفترسة والنار في العراء لتتعفن وتفسك ووضعوا رؤوس الأخرين بجوار أجسادها، وحرسها الجند أياما كثيرة بنفس الطريقة لئلا تدفن -

(٦٠) الوثار البعض، وأصروا باسنانهم عليهم، طالبين انتقاما أشد قسوة وسخر بهم الآخرون، معظمين أصنامهم التي عزوا إليها قصاص المسحين وحتى العقبلاء فيهم، الذين كانوا يبدو بأنهم يظهر وذ نحونا بعض العطف، كانوا يعيرونهم قاتلين أين الهسهم، وماذا تضعتهم ديانتهم التي فضاوها على الحياة أنه

(٦١) المكذا تنوعت تصوفاتهم نحوتا، ولكننا كنا في أشهد الآلم لعدم تمكننا من دفن الأجساد. لانه لا الليل كان مجديا في هذا الصدد، ولا المال كان كافيا للاقتاع، ولا التوسلات حركات عواطفهم ولكنهم كانوا يعنون كل العناية بجراسة الحثث كأن عدم دفنها كان جزيل النقع لهم.

وبعد نيرد أموز أخرى أضافت

(٦٢) ﴿ أَنَ أَجِسَادُ الشّهِدَاءَ إِذْ تُرَكَّتَ مُكَشُوفَةً فِي الغراء سَنَةَ آيَامُ أَحْرِقَتْ وَصَارَتَ رَمَاذَا، وَطَرْحَهَا الأشرار في نهر الرون الذي اكتسحها، وذلك لكن لا يظهر لها أثر على الأرض؛

(٦٣) الوهذا فعلوه كأنهم قادرون على غلبة الله وعلى أن يعيقوا ولادتهم الجديدة[١٦] لكى، على حد تعبيرهم، لا يكون لهم رجاء في قيامة الاموات بالثقة التي فيها قدموا إلينا هذه الديانة الجديدة الغريبة، وأحتـقروا الاهوال، واستعدوا حتى لملاقاة الموت بفرح لننظر الآن أن كانوا يقومون ثانية، وأن كان الههم قادرا على مساعدتهم وتخليصهم من أيديناه.

<sup>-(11 5</sup> tt 3)) (10)

<sup>(</sup>١٦) أي قيامتهم من الأموات -

# الفصل الثاني

# خدمة الشهداء محبوبي الله لن حل بهم الاضطهاد

- (۱) هذا ما حل بكنانس المسيح تحت حكم الامبراطور السابق ذكره، الامر الذي نستطيع أن نستنج منه بحق ما حدث بالاقطار الاخرى، ومن المناسب أن نضيف مختارات أخرى من نفس الرسالة پثيرت فيها صلاح ورقة مؤلاء الشهود بالكلمات الآتية:
- (٢) \*وقد كانوا أيضا غيورين جدا في الاقتداء بالمسيح الذي إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله .[1] لدرجة أنهم بالرغم من وصولهم إلى مثل هذه الكرامة، وتقديمهم الشهادة كاملة لا مرة ولا مرتين بل صرارا كثيرة، واعادتهم إلى السجن، يعد طرحهم للوحوش الضارية، فهرأة أجساههم بالحروق والجروح، قانهم لم ينادوا بأنفسهم بأنهم شهدوا، ولا سمحوا لنا بأن تلقيهم بهذا الاسم، وأن تحدث أحدنا علهم، بالرسائل أو شفويا، كشهود، وبخوه بشدة»
- (٣) «الأنهم تنازلوا عن لقب اشباهدا بسرور إلى المسيح الشباهد الأمين الصادق البكر من الأموات [7] بداءة خليفة الله وقبد ذكرونا بالشهود الذين سبق أن ارتحلوا، قانلين: أن الشهود هم الذين حسبوا مستحقين أن يؤخلوا إلى فسوق في اعترافهم، الذين ختموا شهبادتهم بارتحالهم، أميا تحسن فاننا لا نزال معترفين متواضعين وضعاء، من ثم التمسوأ من الأحوة بدموع أن يقدموا الصلوات الحارة لكي يكملوا [٣]».
- (٤) "وقد أظهروا بأعمالهم قوة الشهادة، مظهرين جرأة عظيمة نحو جميع الاخوة، وبينوا نبلهم وسموهم بالصبر والشجاعة وعدم الخوف، ولكنهم رفضوا لقب شهود الذي يميزهم عن الحوتهم، لأمتلائهم من خوف الله[٤]».
  - (٥) وبعد قليل تروى الرواية التالية:

\*لقد تواضعوا تحت البد القوية التي رفعتهم الآن[٥] لقد دافعوا عن الجميع، لكن لم يتهموا أحدا القد منحوا الحل للجميع، لكن لم يربطوا أحدا القد صلوا عن جميع من عاملوهم بقسوة كاستفانوس الشاهد الكامل الذي قال بازب لا تقم لهم هذه الخطية[٦] وأن كان هو قد صلى لأجل من رجموه فبالأحرى جدا لأجل الاخوة» .

(١) (في ۲ : ٦):

-(12 : 43) (1)

-(0 : 1 3 ) (t) -(0 £ : 1 2.

(٤) بالاستشهاد

(5) (3 Y = 7):

(c) (ابط د : ۲) ·

#### (٦) وبعد ذكر أمور أخرى تقول:

اويصدق محبتهم جاهدوا معه جهادا شديدا أن يختنق الوحش فيلفظ الذين قد ظن بأنه ايتلعهم، يلفظهم أحسياء، لأنهم لم يشمئوا بالساقطين، بل ساعدوهم، في وقت حاجتهم، سئلك الأمور التي تفاضلوا هم أنفسهم فيها، وأظهروا من نحوهم رقة الأم، وسكبوا لأجلهم الدموع غزيرة أمام الآب.

(٧) «لقد طلبوا الجسياة فأعطاهم أياها، وشاركبوا فيها أقرباءهم، وإذ انستصروا على كل شيء، ارتجلوا إلى الله، وإذ أحبوا السلام دائما وأوصونا بالسلام، ذهبوا إلى الله في سلام، دون أن يتركوا حزنا الأمهم، ولا انقساما ولا شقاقا للاخوة، بل فرحا وسلاما ومجبة ووتاما»

(٨) هذه الرواية عن محبة أولئك المباركين نحو الاجبوة الذين سقطوا كانت خليفة بأن تضاف
 عناسبة الجديث عن قسوة ووحشية أولئك الذين لم يشفقوا على أعضاء الكنيسة بعد هذه الحوادث ا



# الفصل الثالث

## الرؤيا التي ظهرت في حلم للشاهد أتالوس

- (١) وتتضمن نفس رسالة الشهبود السابق ذكرهم رواية أخرى جديرة بالذكر ولا يوجد من يعترض على تقديمها إلى قرائنا؛ وهاك نصها:
- (٢) كان يوجد شخص اسمه السبيادس، وهو واحد منهم، عاش حياة تقشف شديد، لا يتناول شيئًا سوى الخبز والماء وعندما حياول أن يسلك نفس الحياة في السجن أعلن إلى أتالوس بعمد صراعه الأول في المسرح أن السبيادس لا يفعل حسنا برقضه خليقة الله ووضع عثرة للاخرين»،
- (٣) «فأطاع السبيادس وتشاول كل شيء دون تحفظ مقدما الشكر لله ولاتهم لم يحرموا من نعمة الله، بل كان الروح القدس مرشدا لهم» وفي هذا القدر الكافي بصدد هذه الامور.
- (3) أما أتباع مونتانوس[۱] والسبيادس[۲] وثيبودونس[۳] الفريجي فكانوا بقومون بدعاية واسعة جدا بخصوص ادعائهم النبوة، لان المعجزات الكثيرة الأخبري التي كانت لا تزال بنعمة الله تجرى في الكتائس المختلفة جمعلت الكثيرين يجدحون تنبؤهم وإذ قمامت الشقاقات بسبيهم اتخذ الاخوة في بلاد الغال قرارا حكيما في الأمر، ونشروا أيضا رسائل عديدة من الشهود الذين حكم عليهم بالقتل بينهم وهذه أرسلت، إذ كانوا لا يزالون في السجن، إلى الاخوة في كل آسيا وفريجية، وأيضا إلى الوثيروس[1] الذي كان وقتئذ أسقفا لروما يتفاوض من أجل سلام الكتائين



<sup>(</sup>١) بخصوص مونتانوس والمونتائيين انظر ف ١٦ إلخ.

<sup>(</sup>٢) هو غير السيادس السابق ذكره في الفقرتين السابقتين.

<sup>(</sup>۲) انظر ف را ان

<sup>(</sup>٤) انظر المقدمة في بداية هذا الكتاب الجابس

# الفصل الرابع

# مدح الشهود لإيريناوس في إحدى الرسائل

(١) وقد أوصى نفس الشهود أيضًا أسقف روما السابق ذكره بايريناوس - الذي كان وقد قل قسا
 في أبروشية ليون - ذاكرين أمورا طيبة كثيرة، كما يثبين عما يأتي :

(٣) النا نصلي آيها الآب اليوثيروس أن تفرح في الله في كل شيء كل جين وقد رجونا أخانا ورميلنا ايريناوس أن يسحمل هذه الرسالة إليك، ونظلب إليك أن توقيره كغيبور لعهد المسيح ، وإن كان المركز يضلني يوا على أي واحد فياننا نوضي به بين أول من يستحقون التوضية كفس للكنيسة، وهذا هو مركزه الله

(٣) وبماذا تنقل قائمة الشهود المبينة في الرسيالة السابق ذكرها، الذين قطعت رؤوس بعضهم، وطرح الأخرون للوحوش المفترسة، ورقد غيرهم في السجن، أو تبين عدد المعترفين الذين كانوا لا يزالوا عائشين وقت ذكا لأن كل من آزاد يستطيع أن يجد الوصف الكامل بالرجوع إلى الرسالة نفسها التي، كما قلت، قد دونت في كتابنا "مجموعة الاستشهادات" [١٦].

هذه هي الحوادث التي تمت في عهد الطولينوس-



<sup>(</sup>١) 'انظن المقدَّمَةُ لَهَدًا الكتَّابِ الْجَامِسِ؛

# الفهل الخامس

## إرسال الله المطر من السماء إلى القيصر مرقس أوريليوس استجابة لصلوات شعبنا

- (١) قبل بأن القيصر مرقس أوريليوس، أنح الطونينوس، وقد كان على وشك الاشتباك في حرب مع الألمانيين والسرتاميين، كان في ضيقة شديدة لأن جيشه كان يعاني مرارة العطش [1] ولكن جنود الفيلق المليتيني[٢] لما تقهقروا أمام العدو جشوا على الأرض، كما هي عادتنا في الصلاة، وقضوا وقتا في التضرع إلى الله، وذلك بدافع المانهم الذي منحهم فوة منذ ذلك الوقت إلى الآن
- (٣) كان هذا في الواقع منظرا غيريبا أمام العدو، ولكن قبيل أنه حدث أمر أغرب: قبان البرق اضطر العدو إلى الهيوب، فحلت به الخسيائر الفادحة، أما الجنود الذين السجاوا إلى الله فقيد أنقائهم الأمطار، وكانوا كلهم على وشك الموت ظمأ،
- (٣) وقد روى هذه الرواية صؤرخون غير مسيحيين لذ لهم أن يكتبوا عن تاريخ الفترة المشار الميها، ودونها أيضا شعبنا: وقد ذكر الأعجوبة هؤلا، المؤرخون غير المؤمنين، ولكن لم يعترفوا بأنها استجابة لصلاتنا، أما شعبنا وهم أصدقاء الحق فقد وصفوا الحادث بكل بساطة وبدون تزويق.
- (٤) كان ضمـن هؤلاء أبوليتاريوس[٣] الذي قال بأنه منذ ذلك الوقت لقب الامبـراطور الفيلق، الذي يسبب صلواته حدثت المعجزة، لقبا مناسباً للحادث، إذ دعاه بلغة الرومانيين «فيلق الرعد».
- (٥) وكان ترتوليانوس شاهدا أمينا لهذه الأصور ففي كتابه «الاحتجاج من أجل الإيمان»، الذي
   وجهة إلى مجلس الأعيان الروماني، والسابق الاشارة إليه، [٤] يؤيد هذا التاريخ بادلة أعظم وأقوى:

<sup>(</sup>١) هذه حادثة تاريخسية فني نسنة ١٧٤م كمان الحيش الروماني في هنغماريا، وكان يعاني مسرارة العطش، ولكن الامطار نزلت فجاة مصحوبة ببرق شذيد، فأحدث ذلك رعباً في تفوس الإعداد، وانتضر الجيش،

<sup>(</sup>٢) يُنْسِبُهُ اللِّي مِلْيَتَينِ ﴿ وَهِي مَدِّينَهُ فِي شُرِقَ كَبِدُوكَيْمُ أَوْ أَرْمِينِيةٍ -

<sup>(</sup>٣) أَمَقُفَ هِرَابُولِيسِي - النظر ك ٤ ف ٢٧٠

<sup>्</sup>र<sup>क</sup>्षा छक्ष । ११ जम का भारती (१)

(٦) فقد كتب أنه لا ترال باقية رسائل للامبراطور العظيم مرقس، يشهد فيهما أن جيشه إذ كان على وشك الهلاك عطشا في ألمانيا، قد أنقلذ يصلوات المسيحليين، وقال أيضا أن هذا الاسبراطور هدد بالموت كل من قدم أية تهمة ضدنا:

#### (V) ويضيف إلى ذلك قوله:

«أية قوانين هي هذه التي يستخدمها صدنا وحدنا هولاء الأشرار الظالمون قساة القلوب؟ التي لم يراعها فاسبسيان[٥] بالرغم من انتصاره على اليهود، والتي ألغاها تراجان جزئيا آمرا بعدم البحث عن المسيخيين،[٦] والتي لم يقرها آدريان[٧] بالرغم من تدخله بتطفل في كل شيء، ولا أقرها من يدعي بيوس[٨]». وليكتب من يشاء عن هذه الأمور، أما نحن قلتقدم إلى ما حدث بعد هذا:

- (٨) لما مات بولينوس في سن التسعين[٦] مع بعض الشهداء الأحسرين في بلاد الغال تخلفه ايريناوس في أسبقية كنيسة ليبون (١٠١ وقد وصل إلى علمنا أنه في شبابه شعلم على بدى بوليكاربوس ١١٠٦
- (٩) وهي الكتاب النالث من مؤلفه «ضد الهرطقات» دون قائمة باساقفة روسا وصل بها إلى اليوثيروس الذي نتامل الآن في عصره الذي كتب مؤلفه في عصره وقد دون ما يلي:



<sup>(</sup>٥) انظر ك ٣ ف ١٢٠

<sup>(</sup>١) انظر ك ٣ في ٣٣٠.

<sup>(</sup>٨) انظر ك ٤ ف ١٣-

<sup>(</sup>٩) الطرف ١١ ١٥٣

<sup>(</sup>١٠) بخصوص ايريناوس انظر ك ٤ ف ٢١٠ - (١١) انظر ف ٢٠-

<sup>(</sup>v) انظر ك ٤ تك ا

# الفصل السادس

#### قائمة بأسماء أساقفة روما

- (١) ﴿ لَمَا أَسُسُ الرَّسُولَانُ المِبَارِكَانَ[١] الكنيسة وثبِتَاهَا أَوْكُلَا أَمْرُ أَسِقَفْيَتُهَا إِلَى لَيُنُوسُ [٢] وقد تحدث بولس عن لينوس هذا في رسالتيه إلى تيموثاوس [٣]
- (٣) "تم خلفه النكليتس [٤] وبعد النكليتس قبل الأسقفية اكليمنظس، [٥] وهو ثالث أسقف بعد الرسولين، وقد عاين الرسولين المباركين وتحدث معهما، [٦] وكانت كرازتهما لا تزال ترن في أذنيه، وتقليدهما لا يزال ماثلا أضام عينيه، ولم ينفرذ هو بهذا، لأن الكثيرين نمن تعلموا على أيدي الرسولين كانوا لا يزالون أحياء،
- (٣) \*وفي عصر اكليمنفس، قام نزاع خطير بين الأخوة في كورنثوس، فأرسلت كنيسة روما رسالة مناسبة جدا إلى أهل كورنثوس [٧] لمصالحتهم بعضهم مع بعض وتجديد ايمانهم، واذاعة التعاليم الذي وصلت أخيرا من الرسل.

#### (٤) وبعد ذلك بقليل يقول:

"وبعد اكليمنضس جاء ايف ارستوس، [۸] وبعد أيفارستوس جاء الاسكندر[۹] بعد ذلك آقيم زيستوس، [۱۰] وهو السادس بعد الرستولين، وبعده جاء تلسفوروس[۱۱] الذي استشهد استشهادا مجيدا، ثم هيجيتوس[۲۲] ثم بيوس، [۱۳] وبعده أنيسيتوس[۱٤] وهذا خلفه سوتير[۱۵] والان يحتل منصب الاسقفية اليوثيروس، [۱۲] وهو الثاني عشر يعد الرسولين،

(٥) ﴿وَفِي هَذَا التَّرْتَيْبِ وَهَذَهُ الْحُلَافَةُ وَصَلَّ إِلَيْنَا مِنَ الرَّسِلِّ تَقَلَّيْدُ الْكَنِّسَةُ والكرارَةُ بِالْحَقَّ».

 <sup>(</sup>۲) یعنی بطوش ویواکش . (۲) انظیر ك ۳ ت ۲۰ (۳) (۲۰ غ ز ۲۰۱) . (٤) راز ۶ ت ۱۳. .

<sup>(</sup>a) ك ٣ ف ٤٠ (٦) برجم الكثيرون أنه هو الوارد ذكره في (في ٤ × ٣). (٧) انظر ك ٣ ف ١٦٠.

<sup>114</sup> 年 (16) -11 年 (15) (15) (17) (17) (17)

<sup>(</sup>٦٦). الفلل مقادمة هذا الكتاب الخامس،

# الفهل السابع

## وحتى ذلك الوقت كانت المعجزات تجرى على أيدى المؤمنين

- (۱) هذه الأمور يرويها ايريناوس : وقفا لما سبق أن ذكرناه في مؤلف الذي يشمل خمسة كتب، والذي سماه «دخض وتفنيد العلم الكاذب الاسم[۱] وفي الكتاب الثاني من هذا المؤلف يبين أن اظهار القوة المعجزية الالهية استمر حتى عصره في بعض الكنائس ، وهذا ما يقول :
- (٢) أولكنهم إلى الآن لم يصلوا إلى إقامة الموتى كما أقامهم الرب، وكما فعل الرسل بالضلاة وفي غالب الأحيان كان يحيضل بين الاخوة أنه عندما كانت كنيستنا باكملها تسوسل بالضوم والتضرعات الكثيرة وقت الضوورة، كان روح الميت يعود، ويعود الشخص إلى الحياة وبصلوات القديسين ١٢٦٠

#### (٣) وبعد بعض ملاحظات يقول:

اوإن قالوا أنه حتى الرب فعل هذه الأمور حسب الظاهر فقد أحلناهم إلى الأقوال النبوية، وبينا لهم منها أن كل شبىء سبق أن ثنبى، عنه على هذا الوجه، وقد أكمل بدقية، وأنه هو وحده ابن الله لذلك فأن تلاميذه الصادقين، إذ قبلوا منه نعمة، ويتمنون هذه الأعمال باسبه من أجل الأخرين، حسب الموهبة التي نالها كل واجد منه.

(٤) افالبعض يخرجون الشياطين يقينا وباقتدار، حتى أن الذين يتطهرون من الأرواح الشريرة يؤمنون في غالب الأحيان وينضمون إلى الكنيسة، والآخرون يتنبأون بما سيحدث في المستقبل، وبالرؤى والاعلانات النبوية؛ والأخرون يشفون المرضى بوضع الأيدى، ويعيدون البهم الصحة، وحتى الأموات قاموا، كما قلنا، ولبثوا معنا سنوات كثيرة،

<sup>(</sup>١) (المتنى ٦ : ٢٠) ولا يُؤلُّكُ هَذَا بَالكِتَابِ مُوجِودُا،

<sup>(</sup>٢) قبال تاشر الشرجية الانكليزية أن هذه العبارة يجب أن يكنون تصها كالآني: "إلى الآن ليم يصلا (أى سيميون وكرابوكرائس) إلى اقامة الموتى كما أقامهم الرب، وكما فعل الرسل بالصلاة، وكما حصل في غالب الاحيان بين الاخوة وقت الضرورة إذ كانت الكسيسة بأكملها في تلك الساحية تبتهل بأصوام كثيرة وصلوات حيارة حتى نعود الورح إلى الميت وتعود إليه الخياة استجابة لصلاة القديسين ٤٠

- (٥) \*ولماذا نسرد أكثر من هذا فصن المستحيل أن تعدد المواهب التي قبلتها الكنيسة في كل العالم باسم يسوع المسيح، الذي صلب على عهد بيلاطس البنطي، والتي تمارسها كل يوم لخير الأمم الوثنية، دون أن تخدع أحدا أو تجريها من أجل مصلحة مادية الأنها كما أخذت مجانا من الله هكذا تخدم مجانا» [٣]
  - (٦) وفي موضع آخر يقول نفس المؤلف.
- اوكما نسمع أيضا أن الكثيرين من الاخوة في الكنيسة لهم مواهب النبوة، ويتكلمون بالروح بكل الألسنة، ويكشفون أسرار الناس لخيرهم، ويعلنون أسرار الله».

هَذَا مِا قَبِلُ عِنْ السَّمُوارِ المُواهَبِ بِينَ مَنْ حَسِبُوا أَهُلَا لَهَا حَتَّى ذَلِكُ الوقِّتِ :

# الفصل الثامن

#### أقوال إيريناوس عن الأسفار الإلهية

- (١) نظرا لأننا في بداية هذا المؤلف وعدنا بأن تقدم، عند اللزوم، أقوال آباء الكتيسة وكتابها، التي فيها أعلنوا ما وصل إليهم من التقاليد بخصوص الاسفار القانونية، ونظرًا لأن ايريناوس هو أحدهم، فأننا سنقدم الآن أقواله، وأولا ما يقوله عن الأناجيل المقدسة.
- (٢) "لقد نشر متى انجيله بين العبرانيين بلغتهم، [١] إذ كان بطرس وبولس يكرزان ويؤسسان الكنيسة في روما [٢]
- (٣) «وبعد ارتحالهما نقل إلينا مرقس تلميه بطرس ولسان حاله ، كتابة تلك الأمور التي كرز
   بها بطرس [٣] ودون لوقا الذي كان ملازما لبولس في كتابه الإنجيل الذي أعلنه بولس [٤]
- (٤) "يعد ذلك تشر يوحنا تلميذ الرب، والذي كان أيضًا يضطجع على صدره انجيله إذ كان مقيمًا في أفسس بآسياً [٥]

<sup>· (</sup>۸ ز ۲۰ کنه): (۳)

<sup>(</sup>١١) الطرك القرك ١٤٠ (١٤) الظرك الأي ٢٥ - (١٤) الطرك ١٤٠ -

<sup>(3)</sup> 明朝(日平台、3 、 (6)、日平台、野

(٥) هذا ما دونه في الكتاب الثالث من مؤلفة السابق ذكره أما في الكتاب الخامس فينتجدث كما يلي عن رؤيا يوحنا وعدد اسم صد السيح [٦]

قولان هذه الأمور هي كذلك، ولان هذا العدد قد وجد في كل النسخ القديمة المعترف بها، يؤيد صحته من رأوا يوحمنا وجها لوجه، والمنطق يعلمنا أن عدد اسم الوحش يتبين من حروفه وذلك حسب طريقة الحساب بين اليونانين ٠٠٠٠٠

#### (١) وَبَعِدُ قَلْيُلُ قَالَ عَنْ نَفْسَ الْمُؤْضِوعِ؟

الوليست لنا الجيراة الكافية للتحدث بتبذقيق عن اسم ضد المبيح: لأنه ليو كان ضروريا أن يذاع السمه بصراحة في الوقت الخاضر لكان الذي رأى الزؤيا قد أعلنه الأنه رآها منذ وقت وجير، في جيلنا تقريبا، في أواخر مدة حكم دومتيانوس[٧]»

(٧) هذا ما ذكره في المؤلف المشار إليه عن رؤيا يسوخنا (٨) وقد ذكر أيضا رسالة يوحنا الأولني، (٩) وقد ذكر أيضا رسالة يطرس الأولني، (٩] مقتبه أذلة كثيرة مشها وأيضا من رسالة يطرس الأولني، وهو لا يعرف كتاب «الراعي» فقط بل أيضا يقبله، وقد كتب عنه ما يلي:

«حَسِنا تَكُلُم السِنْسُورَ ١٠ قَائلات أَوْلُ كَسِنْ شَيْء آمَــِنَ بَأَذَ الله وَاحْـــَد اللَّذِي خَلَق كَسل الأشياء وأكملها» إلخ

- (٨). وهو يستعمل تقريبا نفس كلمات حكمة سليمان قائلا "إن رؤية الله تنتج خلودا والخلود يقربنا من الله" [١١] ويـدكر أيضا تاريخ حياة قس رسولي معين، لـم يشأ ذكر اسمه، بقدم تقسيره للاسفار المقدسة .
- (9) ويشير إلى يوستينوس الشهيد، [17] وأغناطيوس، [17] مقتبسا بعض الشهادات من كتاباتهما، وقضلاً عن هذا فقد وعد بتفنيد مركبون من كتاباته، وذلك في مؤلف خاص
  - (+١) أَمَا عَنْ تَرْجُمَةُ الأَسْفَارِ الْمُقْدَسَةُ بِواسْطَةُ السِّيعِينَ فَاسْمِعِ نَفْسِ الْكُلِّمَاتِ التي كتبها:

· (٣٩) ( څکمه تر ١٩٩٠)

<sup>(</sup>A) بخصوص زوبا بوجنا انظر ك ۴ ف ۲۶٠

<sup>(</sup>٩) اقتبس ابزيناوس أيضا من رسالة يوحنا الثالية دون تبييرها عن الأولى انظر ك ٣ ف ٢٤ بخصوص رسائل يوجنا-

<sup>(</sup>١٠٠) أي سفر الراعي الطوك ٣٠٠ ف ٢٠

<sup>್</sup>ತವ್ ಅಭಿವರ್ಣ

<sup>(</sup>۲۲) انظر الدع في ۸۲٪

"أن الله بالحقيقة تأنس، والرب نفسه خلصنا، صعطيا علامة العذراء، ولكن ليس كما يقول البعض عن يتجرأون الآن على ترجمة الكتاب هكذا هموذا شبابة تحبل وتلد أبنا، [12] كما ترجمها ثيوديون الأفسسي وأكيلا البنطي، [10] وهما من شيوخ البهود، ويقول الأبيونيون[17] الذين تبعوهما أنه ولد من يوسف».

(١٢) ويعد ذلك يَقْلَيْل يَضِيفُ قَائلاً

\* لأنه قبل أن يسؤسس الرومانيون اصبراطوريتهم، وكان المقدونيون لا يزالون قابضين على زمام آسيا، طلب بطليموس بن لاغوس[١٧] من شعب أورشليم ترجمة أسفارهم إلى اللغة اليونانية لرغبته في تريين المكتبة التي أنشاها في الاسكندرية بأحسن الكتب التي وضعها البشر.

(١٢) • ولكن لأنهم كانوا وقتئة حاضعين للمقدونيين فقد أرسلوا إلى يطليموس سنبعين شيخا، كانوا أكثر اليهود خبرة بالكتب المقدسة، وأقدرهم في كلتا اللغتين- وهكذا تمم الله قصده،

(١٣) أوإذ أواد أن يختبرهم واحدا فواحدا فرقهم عن بعضهم وأمرهم جميعا بأن يضع كل واحد منهم قرجمة مستقلة، لأنه خشى أن يتشاوروا معا فيخفوا حقيقة الأسفار بترجمتهم، وهذا ما فعله بصده كل الكتب،

(١٥) أولم يكن هذا بالأمر المستغرب على الله، الذي في سبى الشعب مدة حكم نبوخذ نصر، عندما أبيدت الأسفار المقدسة، وعاد اليه ود إلى وطنهم بعد سبعين سبة، ألهم عزرا الكاهن الذي من سبط لاوي مدة حكم أرتح شستا ملك الفرس، لاستعادة كل كلام الابياء السابقين، ويعيد إلى الشعب شريعة موسى».

#### هذه هي كلمات ايريناوس.

<sup>(</sup>١٤٤) (الله ٧ تا ١٤) من المنطق الكتاب المقلس : النظر التا " قد ١١٦ :

<sup>(</sup>١٦٠) «بخصوص الأبيونيين وتعاليمهم انظر لذ ٣٠٤ن ١٣٧٠.

<sup>(</sup>١٧) كان ملكا على مصر من منة ٣٢٣ - ٢٨٥ ق : م : وقبيل أن الذي قام يهذه الترجمة السيعينية ٧٠ عالما من علما. اليهود، اختيروا من الأسباط الأثنى عشر، على أساس سنة علماء من كل سبط.

# الفهل التاسع

## الأساقفة في عهد كومودس

بعد أن ظل أنطولينوس [١] أميبراطورا مدة تسع عشرة سنة تولى الحكم كومودس[٢] وفي السنة الأولى من حكمه أقيم يوليانوس أبسقفا على كتاتس الأسكندرية، بعد أن شغل اغريبين وس [٣] الاسقفية التني عشرة سنة .

# الفصل العاشر

## بنتينوس الفيلسوف

- (١) ونحبو هذا الوقت عهد إلى بتنييوني[١]. وهو شخص بارز جدا بسبب علمه : اداره مدرسة الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة الموسنة المعاليم المقدسة، ولا زالت حتى يوسنا هذا وتحدث يديره حدد وصل الى علسنا حرجاً ل في غاية المقدرة والغيرة نحو الالهيات وقيل أنه برز من بينهم في ذلك الوقت بتينوس، لانه تهذب بفلسفة الرواقيين ا
- (٢) ويقال أنه أظهر غيرة شديدة نحو الكلمة الإلهية حتى أنه عين مسفرا لأنجل المسيح للأمم التي في الشرق، ووصل حتى إلى الهند [٣] لانه كان لا يزال يبوجد فبعلا الكثيبرون من المشرين بالكلمة، الذين سعوا باجتهاد أن يستخدموا غيرتهم الإلهية، على مثال الرسل لزيادة انتشار وتثبيت الكلمة الإلهية،

(۱) ای مرقس اوریلیوس ، (۲) فی ۱۷٪ مارس سنة ۱۸،۸، (۳) کی تا یا ۱۹:

- (١). قال ناشر المترجمة الانكليسرية، أن بتينوس هو أول مدرس عرفناه لمدرسة الاسكندرية، وأبرز ما يميزه أنه كان معلما لاكليمنضس الذي أخرج مدرسة الاسكندرية إلى تورها الكامل وكان من بين بلاميله أيضه الاسكندر أسقف أورشليم
- (٢) يبدو أنها أنشئت أصلا لتعليم الموعوطين، أى الراغبين في الدخول إلى الإعان، ثم النسعت، وقد لعبت هذه المدرسة دررا هاما في التاريخ الكنسي تحت ادارة اكليمنضس واريجانوس هركلاس وديونيسيوس وديديتوس إلخ بحتى القرن الرابخ حيث توارث،
  - (٣). قال خيروم أن البابا ديمتريوس أهو اللَّذي أرسله إلى الهند كطلب الهنود انفسهم.

(٣) وكان بنتينوس أحد هؤلاء وقيل أنه ذهب إلى الهند وقيل أيضا أنه وجد، لدى من عرفوا المسيح هناك، انجيل متى، الذي كان قد سبق إلى الهند قبل وصوله هو. لأن برثولماوس - أحد الرسل - كرز لهم، وترك لهم باللغة العبرية انجيل متى، الذي كانوا محتفظين به حتى ذلك الوقت.

(٤) ويعد أعمال مجيدة كشيرة وأس بنتينوس أخيـرا مدرسة الاسكندرية، وفير كـنوز التعاليم الإلهية شفويا وكتابة

# الفصل الحادي بحشر

## أكليمنضس الإسكندرى

- (١) وفي ذلك الوقت اشتهر أكليمنضس، إذ تعلم معه الإسفار الإلهبة في الاسكندرية وكان له نفس الاسم الذي كان لرئيس كنيسة روما قديماء الذي كان تلميذا للرسل [١]
- (٢). وفي كتاب "وصف المناظر"[٢] يتحدث عن يتينوس بالاسم كمعلمه ويبدو لي أنه يشير الى تقس الشخص في الكتاب الاول من مؤلفة "الانسجة" عندما يشير إلى أبرد خلفاء الرسل الذين قابلهم، قائلا:
- (٣) "ليس هذا المؤلف[٣] كتابا كتب لمجرد النظاهر، ولكن مالاحظائي قالد ادبحوت لزمن الشيخوجة حشية النسيان، هي صورة لم تمسها يد الفنان، وهي مجرد تسجيل بسيط غير مزوق للكلمات المقوية الخية التي كان لي حظ سماعها، وتصوير الأشخاص مباركين بارزين،
- (٤) ﴿ وَمِنْ بِينَ هُوَلاً عَلَكَ الْآيُونِي [٤] اللّذِي كَانَ فِي الْبِــوْنَانَ، وَأَخَرَ فِي الْبِــوْنَانَ الْعَظْمَى، [٥] أَحْدَهُمَا مُنْ سُورِيّا الْوَسْطَى، [٦] والأخر من مصر، كان هنالك آخران في الشِـرق، احدهما أشوري والآخر عبــراني في فلسطين ﴿ وعندما قابلت هذا الأخـير وكان في الواقع هو الأول بالنبيـة القدرته بعد أن تصيدته من مَجْبَته في مصر، وجدت راحة عظمي -

<sup>(</sup>١) انظر ١٤٠٤ - ١٤٠ أنظر ١٤٠٤ - ١٣٠ أنظر ١٤٠٤ أنظر ١٤٠٤ الأستحقاد

<sup>(</sup>٤) الايونيون أسلاف اليونانين؛

<sup>(</sup>٥) كان الجزء الجنوبي من قبيه جزيرة الطالب بسنمي بهذا الأسم لاحنوائه على مستعمرات يونانية كثيرة:

<sup>(</sup>٦) الوادي الواقع بين سلسلتي جيال لبنان الشرقية والعربية.

(٥) "وقد حافظ هؤلاء الأشخاص على التقليد الحقيقي للتعليم المبارك، المسلم مباشرة من الرسل المقدسين بطرس ويعقبوب ويوحنا وبولس، إذ كان الابن يستلمه عن أبيه (وقليلون هم الذين شابهوا أباءهم)، حتى وصل إلينا بارادة الله، لتحافظ على هذه البذار الرسولية».

# الفصل الثاني عشر

## الأساقفة في أورشليم

- (۱) وفي هذا الوقت كان تركيسوس أسقفا على كتبسة أورشليم، ولا يؤال معروفا عنه الكثيرين الى هذا الوقت الله من ذلك الوقت الله هذا الوقت كان شن الخالس عشر منذ حصسار البهود في عهد آدريان وقد بينا أنه من ذلك الوقت كانت كنيسة أورشليم مكونة من الاميسيل ببعد آن كانت مكونة من أهبل الحتان، وأن سرقس كان أول استف أمي ترأس عليهم [1]
- (٢) وبعده كسائت الخلافة في الأسقفية كما يلي أولا كاسياتوس، وبعده يبليوس، وبعده مكتب مكتب موس، وبعده مكتب مكتب موس، وبعده مكتب موس، وبعده مكتب موس، وبعده ميوليانوس، وبعد هؤلاء كابيت و وقالنس ودوليكيانوس، وبعد كل هؤلاء تركليسوس وهوالاستقف الثلاثون بعد الرسل.



<sup>(1)</sup> يبخوص أشاقيقة أورشليم حتى خواب المدينة في عيهد أدرياتي الطرك؟ ف 6- ويبخصوص تأسيس الكنيسة من الامم ومرقس أول أسقف أنمي انظر ك ٤ ف ٦٠

## الفهل الثالث محشر

#### رودو ووصفه لفتنة مركيون

(١) وفي ذلك الوقت كتب زودو - وهو من أهل آسياً، وتعلم كما يقول على يد تاتيان الذي سيق التحدث عنه[١] - عدة كتب، أحدها ضد هرطقة مركبون [٢] ويقول أن هذه البدعة كانت تنقسم في عصره إلى أربعة آراء مختلفة، ولذي التحدث عمن سيبوا الانقسام فند بكل دقة الأباطيل التي اخترعها كل منهم.

#### (٢) والمبشع فما يقول:

"ولذلك أيضنا الجتلفوا فيما بين الفسهم، بسعتقين آزاء متنافضة؛ لأن أبلس - واحد من الشيعة - افتخر بنفسمه يسميب ظريقة حيساته وسنه، والادي بمبدأ واجمله [٣] ولكنه قال أن النسبوات هي من روح مضاد، وقد دفعه إلى هذا الاعتقاد فناة تدعى قيلومينا كان بها روح تجس»

- (٣) الولكين تخيره ميل بينهم بوتيتوس وبالسيليكوس د اغتقلوا تجييد إين كما اغتقاد مراكبون كفينه
   ربان السفينة ١٠
- (3) أوهو لاء تبعوا دنب[3] بنطس، وسلكوا مثله بطياشة غير قادرين على تفهم حقيقة الأموز، وبالدوا بمبدأين دون تقديم أى دليل. وانحمدر غيرهم إلى هوة ضلالة أشر، قلم يكتفوا بـطبيعتين بل نادوا ببلاث، من بين هؤلاء نسينيروس، وهو قائلهم ورئيسهم، كما يقول المدافعون عن تعليمه.
  - (٥) ويقول نفس المؤلف أنه دجل في مناقشة مع أبلس، ويروى بنا يأتي:

«لأنه لما دخل أبلس، الطاعن في البسن، في مناقشة معنا دخر في أصور كثيرة تحدث عنها باطلاً ومن ثم قال أيضا أنه ليس ضروريا على الأطلاق مناقشة المرء في عقيدته، بل لكل واجند أن يتمسك بما يعتقده وأكد بأن اللذين يثقون في المصلوب ينالون الخلاص أن عملوا أعمالا صالحة ولكنه كما قدمنا كانت عقيدته من نحو الله غامضة جدا، لانه تحدث عن صدأ واحد، حسب تعليمناه،

(٦) وبعد أن تجدبت بالتفصيل عن رأيه هو أضاف فأثلا:

<sup>(7)</sup> 正主 5.8% (7) 進、23 5.7%

 <sup>(</sup>٣) ناوى إليس Apelles باله واحدو وجعل الخانق ملاكا تجت سلطة الاله الاعظم الما مركبون فقد تاذى بيداين، وواذ الخالق هو الله نفسه الإولى غير بلختوى ولكنه فستقل عن القالسخين الضالة .

<sup>(11):</sup> إني منز كيون

الله قلت له: أخبروني كيف تعرف هذا، أو كيف تؤكد أنه يوجد مبدأ واحد، أجاب بأن النبوات ناقضت نفسها ينفسها لأنها لم تذكر الحق، فهي غير منفقة، وكاذبة، وتناقض نفسها ولكنه قال أنه لا يعرف كيف يوجد مبدأ واحد، وأنما هو مقتنع بهذا».

- (٧) \*ولما ناشدته بان يقول الحق حلف بأن هذا هو ما قبعله لما قال بأنه لا يعرف كيف يوجد اله واحد غير مولود، وأغا هذا هو ما يعتقده، غندند ضحكت ووبخته، لأنه بالرغم من ادعائه أنه معلم فآنه لم يغرف كيف يثبت ما يعلمه الله
- (٨) وفي نفس الكتاب يعترف الكاتب موجها جديثه إلى كالستيو أنه تعلم في رؤما على يد تاتيان[٥] ويقول أن تأتيان أعد كتاباً عن الله ضلاب، ووعد أن يفسر فيه الأجزاء الغامضة في الاسفار الإلهية. وقد وعد رودو نفسه بأن يقدم هو في كتاب حلوله لمعضلات تاتيان، ولا يزال يؤجد له أيضا تفسير عن أيام الخلفة الستة
- (٩) على أن أبلس هذا كتب أشياء كثيرة بطريقة سافلة عن تافوس موسى، محدفا على الأقوال الإلهية في كثير من مؤلفاته، ويبدو أنه كان غيورا جدا على هدمها ودحضها.

هِذَا مُا يَتِعِلْقُ بِهُوْلِاءِ

# الفهل الرابع عشر

#### الأنبياء الكذبة في فريجية

إن عدو كنيسة الله، الذي هو بكل تأكيد مبيقض للضلاح ومحب للشر، لا يبترك أبة وسيلة أو حيلة إلا ويجربها ضد البشوء نشط ثانية في اثارة بدع غريبة ضد الكنيسة 11 لأن بعض الانسخاص رحقوا، كنجيات سامة، إلى آسيا وفريجية وسفتخرين بأن مونشانوس هو البارقليط، وأن المرأتين اللتين تبعناه، وهما بريسكلا ومكسيميلا، تبييان لمونتانوس

# الفصل الخامس عشر

## انشقاق بلاستوس في روما

وازدهن الجروان بزعامة فلورتينوس - في روما - وقد نبقط من رئية القلسوسية في الكليسة، وسقط بلاستوس سقوطا مماثلا - وقد جلبا الكثيرون من الكليسة الواتهما - محاولا كل منهما أن يدس بدعة على تدن المتفاعيد -

# الفصل السادس عشر

#### الظروف التي رويت عن مونتانوس وأنبيائه الكذبة

- (١) أما عن البدعة الفريجية فأن القوة التي تناصل دائماً من أجل الحق أشهرت في وجههها مسلاحاً قوياً لا يغلب، وهو أبوليناريوس الذي من هيرابوليس السابق التحدث عنه،[١] ومسعه أشخاص الحرون مقدرون تركوا مادة غزيرة جدا استقيناً منها الكثير من المعلومات عند كتابة تاريخنا هذا.
  - (٢) وقد قال أحد هؤلاء في بداية كتابه الذي كتبه ضدهم أنه دخل معهم في مناقشة شفوية
    - (٣) وافتتح كتأبه مكذا:

\*الاتك أيها الجبيب افيرسيوس مارسيلوس ألحجت على مدة طويلة الكتابة بحث ضد هرطقة أولئك الذين منتسبوت إلى ملتيادس، فقد ترددت إلى الآن، لا لعجز في دحض الضلال أو الشهادة المحق، بن خوف من أن أبدو في نظر البعض التي بأصافات لتعليم أو وصايا الجيل العبهد الحديد، فأنه لمن المستحيل على من اختار أن يعيش حسب الأنجيل أن يزيد عليه أو ينقص منه شيئاً،

- (٤) ولكنني إذ كنت مؤخرا في أنقرا[٢] يغلاطية، وجدت الكنيسة هناك منهيجة جدا بسبب هذه البدعة، لا النبوة كما يدعونها، بل النبوة الكاذبة كما سيتبين: لذلك فأننا، على قدر استطاعتنا، وبمعونة الرب، تباحثنا في الكنيسة أياما كثيرة عن هذه الأمبور وغيرها عما قدموه، حتى أبتهجت الكنيسة وازدادت قوة في الحق، أما الحصوم فقد ارتبكوا وقتيا وجزئوا.
- (٥) ﴿وَأَمَا الْفَسُوسُ الذِّينَ كَانُوا فِي ذَلَكَ الْمُكَانَ، وَكَانَ رَمِيلُنَا الفّسَ رُوتِيكُوسُ الذِّي مِن أُوتُرُوسُ حَاصَــرا أَيْضًا، فَقَد رَجِــُونَا أَنْ بَدُونَ مَا قِيلَ ضَد مــقاومي الحقّ وَنَتَرَكِه لَهِــم عَلَى أَنَا لَم نَفْعَلَ هَذَا بِلَ وَعَدْنَا بِكَتَابِتَه، حَالًا يَسْمِح لَنَا الرّب، وارساله إليهم حالاً»
  - (٦) وإذ قال هذا وغيره في بدأية كتابه بدأ يشرخ سب البدعة السابق ذكرها كما يلى:
     أما مقاومتهم وبدعتهم الحديثة التي أفرزتهم عن الكنيسة فقد تما كما يلى:
- (٧) الكانت هنالك قرية تدعى أردابو في ذلك الجزء من ميسيا المتاجم لفريجية ويقال أنه لما كان جراتوس واليا على آسيا كان هنالك شخص اسمه مونتانوس متنصر حديثا وبسبب تعطشه الذي لا يحد

<sup>(</sup>۱) في 43 ق ٢١ و ٢١ و ٧٧ و 2 ق ف ه -

للقيسادة أعطى الخصم فرضة ضده، وأصبح خيارج عقله وإذ أصبح بغيثة في حالة خيبل وذهول صار يهذي وينطق بأمور غريبة، ويثنبا بحالة مغايرة لعادة الكنيسة السليمة المسلمة إليها من التقليد منذ البداية

(٨) الشتد غضب بعض من سمعوا أقواله الزائفة وقتئذ، ووبخوه كشخص قد مسه خبل، وواقع تحت سلطان ابليس، ومدفوع بروح مضل، ومضلل للشعب، قمنعوه من الكلام، متذكرين نصيحة الرب نحو ضرورة التمييز : [٣] والحذر من مجيء الانبياء الكذبة [٤] الآخرون، فإذ توهموا أن لديهم الروح القدس وموهبة النبوة، تشامخوا وانتفخوا جدا، ونسوا ما أمر به الرب نحو ضرورة التمييز، وتحدوا روح الضلال والجنون والخبل، وانخدعوا به، ونتيجة لهذا لم يكن من الممكن الاستمرار في كبح جماحه لكي يسكت .

(٩) "وهكذا بالمكر والحيل الشريرة دبر ابليس هلاكا للبعضاة، فأكرموه، وهو لا يستجق أى اكرام، في الوقت الذي الهب هو أذهانهم التي كانت قد انجر فت فعلا عن الايمان السليم وعلاوة على هذا حرك أمر أتين[9] وملاهما روح الضلال حتى صارتا تتكلمان بشكل غريب وبلا روية ولا منطق، كالشخص السابق ذكره [1] أما الروح فقد أعلن أنهم مباركون إذ سروا وافتحروا به، وتفخهم بوعوده الخلابة عير أنه في بعض الاحيان كان يوبحهم علائية بطريقة حكيمة أمينة لكي يظهر كناصح ومؤدب على أن الذين انخدعوا من أهل فريجية كانوا قليلي العدد،

قوقد علمتهم الروح المتعطرين احتيقار الكنيسية بالأملها الحاضعة تحت السمياء، لأن يوح النبوة الكاذبة لم ينل منها أي اكرام ولا سمح له بذخولها

(١٠) • فالمؤمنون في آسيا طالما اجتمعوا في أماكن مختلفة في كل أرجاء آسيا للتفكير في هذا الإمر، وقحصوا الأقبوال الغريبة، وأعلنوا فسادها، ورفضوا البدعية، وهكذا أيعد هؤلاء الأشخاص من الكبيسة، ومنعوا من الشركة.

(١١) وبعد أن روى هذه الأمور في البداية، واستمر في تفنيد ضلالهم في كل كتابه، تخدث في الكتاب الثاني كما يلي عن نهايتهم:

(١٣) \* فإن قالوا عنا إننا قتلة الأنبياء لأننا لم نقبل أنسياءهم البقاقين، اللذين يدعون بأنهم هم الدين وعد الرب بارسالهم، [٧] فليجيبوا - كمن هم في حضرة الله - على هذا السؤال: من بين هؤلاء

<sup>(</sup>٣) التميزوبين الأنبياء الحقيقين والإنبياء الكابة (٤) (م. ٧ . ١٥) التميزوبين الأنبياء الحقيقين والإنبياء الكابة

 <sup>(</sup>۵) مكسيستيلاً وبرپستكلاً السابق كالسرهما في أف ١٤٠ وكانشا ميزوجتين قستوكات زوجيهما وتابلسفانا لمونتانوس وأصبحتنا
 عادراوين في كنيسته ونبيتين
 (١) أي مونتانوس
 (١) (مت ٢٢ : ٣٤).

أيها الأصدقاء بدأ يتكلم، من مونتانوس إلى المرأتين فنازلا، واضطهد من اليهود أو قتل من الاشرار؟ لا أحد وهل ألقى القبض على أحد منهم، وصلب من أجل اسم المسيح؟ يقينا أنه لا أحد، هل جلد أحد من هؤلاء النسوة في مجاميع اليهود أو رجم؟ كلا.

(١٣) ﴿ وَلَكُنَ الذِي قِيلَ هُو أَنْ مُؤْتُسَانِسَ وَمُكَسَمِيلًا مَانَا بِنُوعَ آخَــرَ مِنَ المُؤتِ لَآنَ الأَخِيارِ الذِي وَصَلَتُنَا هَى أَنْهِ مَا شَنْقَا نَفْسِيهُمَا إِذَ اعْتَرَاهُمَا رُوحِ جِنُونَ، وِذَلِكَ لَيْسَ فَى وَقْتُ واحد بِـلَ فَى وَقْتِيلُ مَحْتَلْفَيْنَ ذَكِرَتُهُمَا تَلُكَ الأَخْبَارِ - وَهَكُذَا مَانًا وَخَتْمًا حِياتُهُمَا كَالْخَانُنَ يَهُوذًا

(1.5) "وتَرُوى أيضًا الآنباء المتــوائرة عن ذلك الشخص العجيب، أول وكيل لشــوتهـم المزعومة، المسمى ثيودوئس، الذي كان يقع في غيبويته في يعض الأحيان، كانه قد أصعد إلى السماء، وسلم نفيه الى رؤج الضلال - تروي هذه الآنباء أنه أقيم كهدف وماك ميتة مُليعة،

(12) ﴿ فَوَيِقُولُونَ أَنْ هَذَهِ الْأُمْـُورِ ثَمَّتَ بِهِذَهِ الْكَيْقِـَيَةِ ۚ وَلَكُنْ، لَانَا لَمْ فَرِهَا يَا صَـَـَلَيْقَى، فَإِنَّهَا لَا تَدَعَى مَعَرَفَتُهَا ، فَقَدْ يَكُونَ مِونَقَانُوسَ وَثِيُودُوتَشَنَ وَالْمِرَاةُ السَّابِقُ ذَكُرُهَا مَانُوا بِهِذَهِ الْكَيْفِيْةِ أَمْ لَاهُ .

(١٦) ويقُولُ أيضًا في تُقسِن الكتابِ أنَّ الاَسَاقَقَةُ القَّـَابِيسِينَ في ذَلَكَ الْوَقْبُ حَاوِلُوا وَجَضَ بِهِ خَ مكسيميلاً، ولكن اشخاصا أخرين منعوهم، إذ كانوا متعاونين مع الروح بكيفية واضحة.

(١٧٠) قلاكتب كما يلي:

«ولا يقل الروخ في مكتبيميلاً؛ لقد طردت من الحظيرة كذب أنا لست ذيباً، أنا كلمة وروخ وقوة « بل ليظهـ ر قوة الروح ويبرهن عليـها · وليتـقدم بالروح لمن كانوا حاصـ رين لمناقشة الروح البـقاق وليـ فعهم إلى الاعـتراف به = أولئك الاشخاص البارزون والاساقفـة، زوتيكوس الذي من قرية كومانا ويوليانوس الذي من أباميا، الذين سد أتباع ليميسو أقواههم، ولم يسمحوا لهم بدحض الروح المضلل »

(١٨) وبعد أن ذكر في نفس المؤلف أفورا أخرى للدحض تبدوات مكسيميلا الكاذبة، بين الوقت الذي كتب فيه هذا الوصف، وذكر نبواتها التي تنبأت فيها بالحيروب والفوضى، وندد ببطلانها في الكلمات الاتهة؛

(١٩) • النم يتبين بجلاء بطلان هذا؟ فقد مضى الآن أكثر من ثلاث عشرة سنة منذ موت تلك المرأة ولم تحدث في العالم لا حبرب محلية ولا حرب عامة بل بالعكس دام السلام حتى للمسيحيين برحمة الله!

هذا ما ورد في الكتاب الثاني

(٢٠) وسأضيف أيضًا مقتبسات وجيزة من الكتباب الثالث الذي يتحدث فيه ضد افتخارهم باستشهاد البعض منهم بالكلمات التالية؛

اوعندما وقعوا في حيرة، إذ كذبوا في كل ما قبالوا، حاولوا الاحتماء في شهدائهم، مدعين بأن لهم شهداء كثيرين، وهذا دليل حي على قوة روح النبوة المزعومية التي لديهم، ولكنه واضح أن هذا محض اختلاق.

(٢١) «لان بعض الهرطقات استشهد في سبيلها الكثيرون ولكننا مع هذا لن تشفق معهم أو تغيرف بأنهم عملي حق والواقع أولا أن المدغوين مركبوئيين − نسبة إلى هرطقة مركبون ، يقولون أن للديهم شهداء كثيرين من أجل المسيح ، ومع ذلك لا يعترفون بالمسيح نفسه اعترافا صادق».

#### (٢٢) وبعد ذلك بقليل يستمر في الحديث قائلا:

العندما دعى البعض من الكنيسة إلى الاستشهاد من أجل حق الإيمان، والتقواعن يدعون شهداء هرطقة فريجية، انفصلوا علهم، وماتوا ذون أن تكون لهم أية شركة معهم، لأنهم رفضوا الاعتراف بروح مونتانوس والنسوة ومعروف عند الكل أن هذا هو ما حدث يقينا، وأنه حدث في أيامنا في أباميا الواقعة على نهر مياندر، بين الذين استشهدوا مع غايس والاسكندر الذي من يومينيا».



# الفصل السابع عشر

## ملتيادس وأعماله

(١) في هذا المؤلف يذكر كاتباء هو ملتيادس، قائلا أنه هو أيضًا كتب كتابًا صد الهرطقة السابق ذكرها؛ وبعد اقتباس بعض الكلمات يضيف قائلا:

أواد وجدت هذه الأمور في مؤلف لهم ضد مؤلف الأخ السبيادس الذي يبين فيه أن النبي بجب أن لا يتكلم في خفة، اقتضيت الأمراك

(۲) وبعد قليل قدم في نفس المؤلف قائمة بمن تنبأوا في العصر الجديد، ذكر من بينهم اميا
 وُكُواْذِراتْسَ قَاتَلاً:

اأما النبي الكاذب فيقع في خَـفَة لا يحجل معها أو يخاف. وإذ يبتدأ بالنظاهر بالجهل ينتقل إلى خالة حيل النفس اضطرارا كما ذكرنا :

(٣) «وهم لا يستطيعون أن يبينوا أن واحدا من الأنسياء القدماء أو الجدد حمل هكذا بالروح . كذلك لا يستطيعون الافتخار بامثال أغابوس، [٨] أو يهوذا، [٢] أو سيبلا[٣] أو بنات فيلبس[٤] أو أميا التي من فيلادلفيا أو كوادراتس أو أي واحد آخر لا يتبعهم.

(٤) وبعد قليل يقول أيضاً

هوإن كانت النساء قد نلن مع صونتانس موهبة النبوة، كما يؤكدون اقتداء بكوادراتس وأميا التي من فيلادلدفيا، فليبينوا من منهم بالها من أيدى مونتانس والمنسوة الان الرسول رآه ضروريا أن تستمر موهبة النبوة في كل الكنيسة حتى المجيء الأخير اما هم فلا يستطيعون أن يبينوا هذا رغم أن هذه هي السنة الرابعة عشرة منذ موت مكسيميلاً [٥]

(٥) هذا ما كتبه، أما ملتيادس الذي يشيه إليه ققد ترك آثارا أخرى عن غيرته من أجل الاسفار الإلهية، وذلك في الأبحاث التي ألفها ضد اليونائيل وضد اليهود، وفيهما يرد على كل منهم في كتاب مستقل وعلاوة على هذا فأنه وجه احتجاجا للحكام الأرضيين مدافعا عن الفلسفة التي اعتنقها

- (TT , TY - TY = 10 FIX (T)

<sup>(1) (13 1 5</sup> AF 2 EF 5 - 175)

 <sup>(</sup>٣) راغ ١٥ - ١٨ - ١ كنس ١ از ٢١ - ٢ بط ١٥ - ٢١٢ ولعل مناوالس قوز سيلان.

<sup>(</sup>٤) (اع ۲۱ : ۹) ، ك ٣ ف ٢١

# الفصل الثامن عشر

## الطريقة التى دحض بها أبولونيوس أهل فريجية والأشخاص الذين ذكرهم

- (۱) وإذ كانت البدعة الفريجية لا تزال مزدهرة في فريجية في عصر أبولونيوس[۱] وهو كاتب كنسي - فقد أخذ على عائقه هـ و أيضًا دحضها، وكتب مؤلفًا خاصًا ضدهًا، مـضححا بكل دقة النبوات الكاذبة التي كانت شائعة بينهم، ومنتقداً حياة مؤسسي هذه البدعة الكن اسمح كلماته عن موتاتوس
- (٢) «أن تصرفات وتعاليم هذا المعلم الجديد تكشف عن شخصيته فه و الذي نادى بجل الزواج ، [٢] ورضع قدوانين للصدوم ، [٣] وأطلق على ببدورا وتيميون (وهمما مدينتان صغيرتان في فريجية) اسم أورشليم، لرغبته في جمع الناس إليهما مدن كل الأرجاء، وهدو الذي أقام أشخاصا لجمع المال، ورتب قبول الهيات تحت اسم تقدمات، ورتب سرثبات لمن نادوا بتعاليمه لكي تنتشر على حساب النهم والشراهة "
  - (٣) هذا ما كتبه عن مونتانوس، وبعد قليل يكتب الاتى عن نبياته:

ووقد بينا أن هؤلاء النبيات هجرن أرواجهن حالمًا امتلان من الروح. أذن فقد كذب اللَّين يقولون عن بريسكا أنها عذراءه ·

(٤) وبعد ذلك يقول:

«ألا يتضح لكم أن كل الكتاب المقدس يمتع النبي من قبول هبات وأموال و فعندما أرى النبية تتقبل ذهبا وفضة وثيابا فاخرة فكيف امتنع عن توبيخها»

(٥) وبعد قليل أيضا يتحدث هكذا عن أحد معترفيهم:

وهكذا أيضاً لم يحتمل عبلامة الشهادة ثيميسو المسلى، بالطمع الغرار، بل حطم كل القيود التي كانت تمتعه عن وفيرة الممتلكات. ورغم أنه كان يتبغى أن يحنى رأسه حجلا بسبب هذا فقد افسخر بأنه

<sup>(</sup>١)؛ يظن إنه كان أسقفا الأقسس

<sup>(</sup>٢) يقال أنهم لم يجرموا الزواج قطعا بل حرموا الزيجة الثانية -

٣) يقال أنهم أضافوا أنسبوعين لصوم الفصح وأمروا بصوم يومي الأربعاء والجمعة طول النهار بعد أن كان جؤءا من النهار

شهيبه، ويُظاهر بأنه رسول، فكتب رسالة جامعة التعليم أشخاص كَان ايمانهم أفضل من ايمانه، مليئة بكلمات جوفاء، ومجدفا على الرب والرسل والكنيسة المقدسة».

(٦) وكتب أيضًا ما يلي عن بعض أشخاص آخرين أكرموهم كشهداء:

أولا داعى للكلام عن الكثيرين، بل لتتحدث إلينا النبية نفسها عن الاسكندر الذي دعا نفسه شهيدا، والذي تعرون ولسنا في حاجسة لذكر جوادث السرقة الذي ارتكبها والاعمال الاجرافية الاجري التي عوقب مسن أجلها، فنهذه تتضمنها السجلات المجفوظة»

- (٧) الى واحد من هؤلاء يصفح عن أخطاء غيره؟ أيصفح النبى عن سرقات الشهيد أو يصفح الشهيد عن طمع النبيى؟ لأنه رغم ما قال ه الرب لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا توسيل،[٤] فإن هؤلاء الشهيد عن طمع النبيى؟ لأنه رغم ما قاله الرب لا تقتنوا ذهبا ولا فضة ولا توسيل أن هؤلاء الذين بعكس الوضية على خط مستقيم خالفوها فيما يتعلق بامنالك الأشياء المحرمة ، وسلين أن هؤلاء الذين يدعونهم أبياء وشهداء يجمعون أرباحهم، لا من الأغنياء فحسب، بل أيضا من الفقراء واراهل والأيتام.
- (٨) فوإن كانوا واثقين من أنفسهم قليقفوا ويناقشوا هذه الأمور، حتى إذ ما ثبتت ادانتهم كفوا
   عن تعدياتهم الأن ثمار النبي يجب أن تمتحن، فمن الثمر تعرف الشجرة [٩]
- (٩) الما الذين يريدون أن يعرفوا من هو الاسكندر فليعلموا أنه قد حاكمه أميليوس فرونتينوس والتينوس والتينوس والتينوس والتينوس والتينوس لا من أجل السرقات التي ارتكبها بسبب ارتداده عن الحق وبعد ذلك إذ صرح كذبا باسم لرب أطلق سراحه لانه عدع المؤمنين الذين كانوا هناك ولم تقبله أبروشيته التي أنى منها لأنه كان لصا وعلى الذين يريدون أن يعرفوا عنه المزيد أن يلجأوا إلى منجلات آسيا العامة ، ومع ذلك فإن النبي الذي قضى معه سنوات طويلة لا يعرف عنه شيئا
- (١٠) فوإذ نشهر به نحل نشهر أيضًا بادعاء النبي، وهذا مَا يَكُنَ اظهاره أيضًا عن الكُــُـيرينَ غيره - أما أن كانوا واثقين من أنفينهم فليصمدوا أمام الامتحان».

<sup>(8) (</sup> in the part of the part

<sup>-(</sup>TT: TT (20) (0)

(١١) وفي جزء آخر من مؤلفه يتحدث كما يلي عن الأنبياء الذين يفتخرون بهم:

"أن أنكروا أن أنبياءهم قبلوا هدايا فليعترفوا بهذا، حستى إذا ما ثبتت ادانتهم من جهة قبولها ثبت أنهم ليسوا أنسياء وسنقدم الأدلة الكثيرة جدا عن هذا ولكنه من الضروري امتحان كل ثمار النبي قولوا لى هل النبي يصبغ شمره؟ هل النبي يصبغ جفن عينيه؟ هل النبي يتلذذ بالتزين؟ هل النبي يلعب الميسر؟ هل النبي يقرض بالفائدة؟ ليبعترفوا أن كانت هذه الأصور جائزة أما لا، أما أنا فسابين أنهم ارتكبوها فعلاه.

(١٢) ويذكر أبولونيوس هذا نقسه، في نفس المؤلف، أنه في وقت كتابة مؤلف كانت قد مرت أربعون سنة منذ بدا مولتانوس نبوته المزعومة

(١٣) ويقول أيضا بأن روثيكوس، الذي ذكره الكاتب السابق، ٢٦٦ قاوم مكسيميلا عندما كانت تزغم التنبؤ في بيسورا، وحاول أن يقضح الروح الذي كان يعسمل فيها، ولكن الذين كانوا مسوافقين لها منعوه، وذكر أيضا شخصا اسمه ثراسيس كان من بين شهداء ذلك الوقت.

وعلاوة على هذا تحدث عن رواية رؤيت عن المخلص أنه أمر رسله بأن لا يغادروا أورشليم مدة اثنتي عشرة سنة،[٧] واقتليس أيضا شهادات من رؤيا يوجنا، وروى أن يوجنا نفسه أقام مليتاً في أفسس يُعونة القوة الإلهية، وأضاف أمورا أخرى قضح فيها بقوة ضلال البدعة موضوع حديثنا،

هذه هي الأمور التي دونها أبولونيوس -



<sup>(</sup>٦) الظرف ١١ و ١٧٠

<sup>(</sup>٧). وهذا ما رواه أيضًا لكليمنطس ألانتكندري.

# الفهل التاسع عشر

## سرابيون وكتاباته عن بدعة أهل فريجية

- (١) أما سرابيون الذي يقول أنه خلف مكسيمينوس[١] كأسقف على كنيسة أنطاكية في ذلك الوقت[٣] فإنه يذكر مؤلفات أبولياناريوس[٣] ضد البدعة السابق ذكرها، ويشير إليه في خطاب خاص أرسله ولى كاريكوس وبوئتيوس، يقضح فيه البدعة ذاتها، ثم يضيف الكلمات التالية،
- (٢) الكون ترى أن أعمال هذه العضابة المضلِلة المنتمية لتلك النبوة الجديدة المزعومة كريهة لدى كل الاخوة في كل العالم أرسلت إليك كتابات[٤] المغبوط جدًا كلوديوس أبوليتاريوس أسقت هيرابوليس في آسيانات
- (٣) وفي نفس خطاب سرابيون وجدت تـ وقيمـات أسـاقفـة عديدين، كـنتب أخـدهــم عـن نقــــه ما يلي:

«أنا أوريليوس كيرينيوس، أحد الشهود، أصلى لتوهبوا الصحة».

وقال آخر بنفس الكيفية

 أنا اليوس ببليوس أسقف دبلنوم،[٥] وهي مستعمرة في ثريس، كـما يسكن الله في السموات أراد سوتاس في الكيالوس[٢] أن يحرج الشيطان من بريسكلا، ولكن المراثين لم يسمحوا له بذلك».

(٤) ويتضمن نفس الخطاب توقيعات أساقفة آخرين كثيرين متفقين معهم.

هذا أما قيل عن هؤلاء الأشخاص •



(١) انظر (ك ۶ ف ۴۶ ) (۲) خوالى سنة ۱۹۰۰ م

(٣) انظر الاي (٤) ١٩٧ تا (٤) انظر الاي ت ٢٧٠

(a) و (1) ماينتان في ثريس على الشاطئ الغربي للبحر الاسود.

# الفصل العشروي

#### كتابات إيريناوس ضد المنشقين في روما

- (۱) وقد كتب ايريناوس[۱] عدة رسائل ضد من كانوا يشوشون على الترتيب السليم في كنيسة روما أرسلت احداهما إلى بلاستس[۲] عسن الانشقاق، وأخرى إلى فلوريتوس عن الملكية، أو أن الله ليس مصدر الشر الذي يبدو أن فلوريتوس[۳] كان يدافع عسن هدا الرأى ولأنه قد انخرف يسبب ضلالة فالنتيسوس فقد كتب ايريناوس مؤلفه عن االثماني [٤] الذي يبين فيه أنه هو نفسه تعرف على أوائل خلفاء للرسل ا
- (٣) وفي خيام المؤلف انجد مبالاحظة جميلة جيدًا ترى أنه نيا بلزمين بالنبائه في هذا المولف.
   وهذا نصها:

«احلقك يا من قد تكتب صورة من هذا الكتاب - بربنا يسوع المسيح وبمجينه الثاني المجيد الذي فيه يدين الأجياء والأموات - أن تقارن ما سوف تكتبه بهذه النسخة وتصححه عليها بدقة : وأن تثبت هذا الحلف وتضعه في السيخة التي تكتبها» .

- (٣) جميل أن نقرأ هذه الأمور في مؤلفه، وجميل أن ترويها لكن يكون هؤلاء الرجال الاقدمون العديدين بالحق كأمثلة عليا في الصبر والتدقيق،
- (٤) وفي الرسالة إلى فلورينوس، السابق التحدث عنها، [٤] يذكر ايريناوس أيضًا أنه كان صليقا
   لبوليكاربوس قائلا:

فإن أبسط ما يقيال عن هذه التعاليم با فلمورينوس هو أنها ليست سليمة، هذه التعاليم لا تنفق وتعاليم الكنيسة، وتطوح إلى هاوية الضلال والفساد كل من يقبلونها هذه التعاليم التي لم يجرؤ أحد حتى من الهراطقة البعدين عن الكنيسة - على نشيرها مذه التعاليم لم يسلمها إليك الشيوخ الذين كانوا قبلنا، والذين كانوا معاصرين للرسل.

<sup>(</sup>١) بخصوص ايريناوس انظر كـ ٤ فـ ٢١

<sup>(</sup>٢) يو (٣) - يخبر پوسائينوس في ق ١٠ أن بلاستنبر وفلوزينوس جلبا الكثيرين في كيتيمة زوما يازائهما الغزينة وبلاعماء

<sup>(</sup>٤) نادي فالتتينوس بثمانية دهور كأصل لكل الدهور الكائنات لذلك كتب ايريناوس مؤلفا ضد هذه العقيدة -

(٥) «لأننى لما كنت صبيا رأيتك في آسيا السفلي مع بوليكاربوس تتحرك في عظمة في الحاشية الملكية، ومحاولا أن تنال رضاه

(١) اوانتي أتذكر حوادث ذلك الوقت بوضوح اكثر من خوادث السنوات الأخيرة الان ما يتعلمه الصبيان يرسخ في عقولهم الذلك ففي امكاني وصف نفس المكان الذي كان يجلس فيه المغبوط بوليكاربوس وهو يلقى أحاديثه و وخروجه وطريقة حياته وهيئة جسمه وأحاديثه للشعب والوصف الذي قدمه عن عشرته ليوحنا والاخرين الذين رأوا الرب، ولأن بوليكاربوس كان مسذكرا كلماتهم وما سمعه منهم عن الرب وعن معجزاته وتعاليمه لاستلامها من شهود شهدوا بأعينهم كلمة الحياة ، [٥] فقد بروي كل شيء بما يتنق مع الأسهار المقدسة .

(٧) وإذ رويت إلى هذه الأمور برحمة الله أصغيت إليها بانتياه، مسجلا أياها لا في ورق بل في قلبي وصوت أرددها على الدوام بأمانة بنعمة الله وفي امكاني تقديم الشهادة أمام الله أنه لو كان هذا الشيخ الرسولي قد سمع أمرا كهذا لصرخ صاما أذنيه، ونادى كعادته: يا الله الصالح، إلى متى تبقى حياتي حتى أحتمل أمورا كهذه، ولهرب من المكان الذي سمع فيه هذه الكلمات جاليا أو واقفا

قوهذا يحكن أن يتبين بوضوح من الرسائل إلى أرسلها أما إلى الكنائس المجاورة لشيئها أو إلى الاخوة ناصحا وواعظاه

هذا ما يختص بايريناوس



<sup>(</sup>٥) (ايو ١ : ١)

# الفصل الحاجى والعشروق

# كيف استشهد أبولونيوس في روما

- (۱) وفي ذلك الوقت = في عهد كنومودس تحسنت احوالنا، وينعمة الله تمتعت الكنائس في كل العالم بالسلام، وكانت كلمة الخلاص تهدى كل نـفس من كل الجنس البشري لعبادة اله الكون عبادة نقية الذلك كان الكثيرون من البارزين في روما وقتلذ بسبب ثروثهم أو نسبهم يرجعون إلى خلاصهم مع كل أهل بيتهم وأقاربهم
- (٢) ولكن الشيطان ميغض الصلاح، لم يحتمل هذا بسبب خبث طبيعته، بل أغد نفسه ثانية للنضال، مديرا حيلا كثيرة ضدنا، وقدم إلى كرسي القضاء أبولونيوس الذي من مدينة روما، وهو زجل إشتهر بين المؤمنين بالعلم والفلسفة، إذ خرض احد حدمه ليتهمه وكان هذا الجادم خليفا بعمل كهذا،
- (٣) على أن هذا التعس قدم التهمة في وقت غيير مناسب، لأنه كان قد صدر أمر ملكني بأنه لا يجوز أن يعيش أي شخص يبلغ عن مثل هذه الامور ، فكسرت ساقاه في الحال، لأن بيريليوس القاضي حكم عليه بهذا الحكم.
- (٤) أما الشهيد، محبوب الله جدا، فقد رجاه القاضى بحرارة لكنى يدافع عن نفسه أمام مجلس الأعيان، فقدم أمام الجميع دفاعا بليغا عن الإيمان الذي كان يشهد له . فأعدم بقطع رأسه وذلك بقرار من مجلس الإعيان، لانه كان هنالك قانون قديم يتضمن بأن الذين يؤتى بهم إلى كرسى القضاء ويرفضون أن يجحدوا الإيمان يجب أن لا يخلى سبيلهم.
- (٥) وكل من يريد معرفة حججة أمام القاضي، واجابته على أسئلة بيرينيوس، ودفاعة الكامل
   أمام مجلس الأعيان، يجدها في سجلات الاستشهادات القديمة التي جمعناها



# الغصل الثانى والعشروق

## الأساقفة الذين اشتهروا وقتئذ

في السنة العاشرة من حكم كومودس ارتقى فيكتور الاسقفية خلفا لاليوثيروس الذي شغلها ثلاث على عبشرة سنة وفي نفس السنة، بعد أن أكسل يوليانوس[١] سنته العباشرة، أؤتمن ديمتريوس[٢] على الروشيات الاسكندرية وفي ذلك الوقت كان لا يزال سراييون[٣] النامل بعد الرسل - معروفا جدا كاسقف كنيسة الطاكية وتراس ثيوفيلس[٤] في تيصرية فلسطين وكان بركيسوس[٥] ؛ السابق ذكره لا يزال مؤتمنا على كنيسة اورشليم وفي نفس الوقت كان باتسيبلوس[١] أسقفا في كورنتوس باليونان، وبوليكرائس[٧] أسقفا على أبروشية أفسيس وعلاوة على هؤلاء كان هنالك آخرون كثيرون بارزون بطبيعة الخال؛ ولكنا دونا فقط أسماء من وصلت إلينا، كتابة. صحة إيماية.



<sup>(</sup>١) بخصوص يوليانوس أمنقف الاسكندرية انظر ف ١٩٠

 <sup>(</sup>٢) نصب أسق فا سنة ١٨٩م، وظل في الاستفياء ٣٦ سنة (انظر ك ف ٢٦). كان في بداية الآمر صديف لايربجانوس ولكن الصداقة انقلبت قيما بعد إلى عدارة (انظر ك 1 ف ٨).

<sup>-179 3 (</sup>Y)

 <sup>(3)</sup> اشتهر ثيرفيانس بصفة خاصة يستب موقف في المنازعة الخاصة بعيد الفصيح : وقد رأس المجتمع المشار اليه في الفصل
 التالى هو ولزكيسوس .

<sup>(</sup>۵) أَيْظُرِ فِي ١٩٣٠.

<sup>(</sup>٨٠): لغله هو ياتشباليدس المذكفير في لا ٤٠ ف ٢٣٠ وقع كتب وسالة عن المنازعة القصيحية الوارة ذكرها في الفصل الناتق

<sup>(</sup>٧) قريم يوليكرانس أسافقة أسيا في المنارعة الفصيحة والذا كان هو أرب حصر تحكير أسلت وبرا

# الفهل الثالث والعشروي

#### المسألة التي أثيرت وقتئذ بخصوص الفصح

(١) وقد أثيرت وقتلد مسألة ليست هيئة الآن جمسيع أبزوشيات آسيا أعتقدت - بناء على تقليد قديم - أنّ اليسوم الرابع عشر القمسرى، وهو اليوم الذي أمر قيمه اليهود أن يذبحوا خروف الفصح، هو الذي يجب أن ينجه أن ينجه في ذلك اليوم، يغض الذي يجب أن ينتهى صومهم في ذلك اليوم، يغض النظر عن وقوعه في أي يوم من الأسبوع.

ولكن إلم تجر العادة في سائر كنائس العالم أنهاء الصوم في ذلك الوقت لأنه جرب عادتهم، التي تسلموها من التقليد الرسولي، والتي لا تزال سارية إلى الآب، أن لا ينهوا صومهم في أي يوم آخر سوي يوم قيامة مخلصنا.

(٢) ولهذا السبب عقدت المجامع واجتمع الأساقفة، واتفق الكل برأى واحد، بعد تبادل الرسائل، على أضدار أمر كسى بأن سر قيامة الرب يجب أن لا يحتفل به فى أى يـوم أخر سوى يوم الرب، وإننا يجب أن نختم الصوم القنصحى فى هذا اليوم فقط ولا يزان موجودا صاكتبه أولئك الذين اجتمعوا فى فلسطين وقتية، الذين وأسهم ثيوفيلس أسقف قيصرية وتركيسوس[٢] أسقف أورشليم يوجد أبضا مكتوب عن الذين اجتمعوا فى روسا لبحث نفس المسألة، وهو يحمل اسم الاسقف فيكتور، وأيضا ما كتبه أنساقفة بنطس الذين رأسهم بالماس[٣] باعتباره أكبرهم سنا، وأساقفة أبروشيات بلاد الغال التى كان ايريناوس أسقفا لها، وأساقفة أو اسراهونى[٤] والمدن التى هناك

<sup>(</sup>۱) كان النواع الذي أثير من كنائس أسيا الصغرى وسائر كنائس العالم هو « هل غارس فيريضة عبدا الفيضخ في اليوم الرابع عشر من شهر نيسان أو في يوم احد عبد القيامة دون مراعاة للتقويم اليهودي. فيمسيجوا أسيا الصغرى اقتلوا بالرسولين يوحنا وفيلس واعتادوا الاجتفال بالقصح المسيحي في الرابغ عشر من شهر نيسيان، مهما حل ذلك اليوم من أيام الاسبوع، وذلك بالصوم طول النهار، ثم تناول العشاء الربائي في نهاية النهار، تذكارا لعشاء النصح الاحير الذي مارسه المسيح: أما بنفي الكنائس فكانت تحفل بذكري موت المسيح يوم الجمعة وبذكري القيامة في يوم الاحد التالي للدو (القمر الكامل) بعد الاعتدال الربيعي، وقد أثيرت أول منافشة في هذا الامر بين بوليكاربوس واليسيتوس أسقف للدو (القمر الكامل) بعد الاعتدال الربيعي، وقد أثيرت أول منافشة في هذا الامر بين بوليكاربوس واليسيتوس أسقف روما عندما كان الأول يزور زوما بين سنة ١٠٥ م ١٥٠ من وجوالي سنة ١٧٠ م ٢٦ و ٢٧)، وأخيرا أثير النزاع في الكنسة العامة .

<sup>(</sup>٣) يِاللَّاسِ أَينْقَفِ أَمَا يَنْزِيسِ فِي يَنْظَنِي ﴿ الظِّرِ كَ \$ فَ ٢٣٠٪

<sup>(</sup>٢) الظر الفصل السابق:

<sup>(</sup>٤) منطقة في شمال غربي بلاد ما بين النهرين ·

(٣) ورسالة شخصية لباتشيلوس أسقف كنيسة كورنثوس، ورسائل لأشخاص آخترين كثيرين نطقوا بنقس الرأى والحكم، وأعطوا صوتهم بنفس المعنى،

وكان ما تقدم هو رأيهم الاجماعي ·

# الغصل الرابع والعشروى

# النزاع في أسيا

- (١) على أن أساقفة أسيا يتزعمهم بوليكراتس قرروا النمسك بالعادة القديمة السلمة إليهم وقد كتب هو نفسة رسالة وجهها إلى فيكتور وإلى كنيسة روما بين فيسها التقليد الذي تسلمه، وذلك في الكلمات التالية .
- (٢) النا تحتفل باليوم المضيوط دون اضافة أو حذف الأنه قد رقد في آسيا أيضا انواز عظيمة سنتقوم ثانية في يوم مجيء الرب عندما يأتي بمجد من السماء ويطلب جسميع القديسين، بهل هؤلاد فيلبس، أحد الرسل الأثني عشر، الذي رقد في هيرابوليس، وابنتاه العدراوان الطاعلتان في اليس، وابنة أحد عاشت في الروح القدس، وتستريح الان في أفسس».
- . (٣) "وعلاوة على هـــؤلاء يؤخنا الذي كان شاهدا ومــعلما، والذي اتكاً قـــى حَصَن الرب، وإذ كان كاهنا لبس الصدرة المقدسة - وقد رقد في أفسس» :
- (٤) \*وبوليكاربوس[١] في أزميــر الذي كان أسقــفا وشهيـــدا، وثريس وهو أسقف وشهـــيد من يومينيا، الذي رقد في أزّمير»
- (٥) "وهل هنالك حاجة لذكر ساجارس[٢] الأسقف والشهيد الذي رقد في لادوكية، أو المغبوط بابيروس أو ميليتـــو[٣] الخصي الذي عاش كلية في الروح القدس ورقد في سادرس منتظرا الاســـقنية من السماء عندما يقوم من الأموات».

17. 6 E & (T)

<sup>(</sup>٧) بىلخىتتۇس بۇرلىكارىۋىسى انظى ك غ ق بى ،

<sup>(</sup>T) E. B. in The

- (٦) الجميع عولاً احتفظوا باليوم الرابع عشر من القصنع وفقتا للانجيل، دونا أى اتحراف، بل متبعين قاعدة الايمان وأنا أيضا بوليكراتس، أصغركم جميعا، أتصرف حسب تقليد أقربائي، الذين اتبعت بعضهم عن قرب لأن سبعة من أقربائي كانوا أساقفة، وأنا الثامن وقد كان أقربائي دائما يحفظون اليوم الذي كان الشعب[٤] يرقعون فيه الخميرا!
- (٧) الذلك فإننى أيها الاحتواء أنا الذي عشت جمسا وسنين سنة في الرب، والسقيت بالاخوة في كل العالم، وتصفحت كل سفر من الكتاب المقدس، لا أفرع من الكلمات المخيفة، لأن من هم أعظم منى قالوا: يجب أن نطيع الله أكثر من الناس[٥]».
- (A) بعد ذلك تتب عن جميع الأساقفة الذين كانوا حاضرين معه، وفكروا نفس تذكيره وهاك
   كلماته:

أنوفي استطاعتي ذكر الأساقيفة الذين كانوا حاضرين، الذين استدعيه تهم كرغبتكم [1] والذين أو كتبت أنسماءهم لجمعت سفرا ضخما أما هم، وقد برأوا حقارتي، ققد وافقوا على الرسالة، عالمين أنني لم أحمل شعري الأبيض عبثاً، بل كنت دواما أضبط خياتي بالرب بسوع».

- (٩) عندئذ حاول فيكتور، رئيس كتيسة روما، أن يقطع كل أبروشيات أنسيا في الحال من وحده الكتيسة العامة، وكيدًا الكتاتس التي وافقتها، كهراطقة وتحسنب يسائل أعلن فيسها حسرم جميع الاخوة منالك .
- (١٠) ولكن هذا لم يوض جميع الأساقفة، فظلبوا إليه أن يراعي مبا هو للسلام، وأن يراعي وحدة ومحبة الجوار . ولا تزال كلمائهم موجودة، وفيها توبيخ عنيف لفيكتور
- (۱۱) من بينهم ايريناوس، الذي أرسل رسيائل باسم الاخوة في بلاد الغال، الذي كان يترأس عليهم، مصرحا بأن سر قيامة الرب ينجب آن يحفظ فقط في يوم الرب، وحقا فعل، إذ نصح فيكتور بأن لا يقطع كنائس لله برمتها حافظت على تقليد عادة قديمة ، وبعد كلمات كثيرة يستأنف الحديث قائلا:
- (١٣) ﴿لأنَّ النَّرَاعُ لِيسَ مَحْصُورًا فِي اليَّوْمِ فَقَطَّ، بَلْ يَتَعَلَّقُ أَيْضًا بَطْرِيقَةَ الصَوْمَ ﴿ فَالْبَعْضَ يَطْنُونُ النَّهُمُ يَجِبُ أَنْ يَصُومُ وَالْبَعْضُ يَحْسُبُ وَأَيْدُمُ ﴿ وَالْبَعْضُ يَحْسُبُ وَنَّ يُومُهُمُ أَرْبِعِينُ ﴿ وَالْبِعْضُ يَحْسُبُ وَنَّ يُومُهُمُ أَرْبِعِينُ سَاعَةً نَهَازًا وَلِيلًا ﴿ [٧]

 <sup>(3)</sup> أي اليهود و كانوا يحتلفون بعيد الفضح ضدا. اليوم الزامع عشر من لينتان، وكانوا باكلونه مع الفطيو (احر ١٢ - ١٦)
 ولذا كان اليهود يرفعون الخمير في اليوم الرابع عشر إلى سبعة أيام.

<sup>(</sup>١) هذا بيئ أن المجمع الأسيوي دعني كطلب فيكنوه استثف رزمات

<sup>(</sup>٧) يترجم البعض هذة العبارة هكذل والبعض إربعين بوما جامنيين ساعات ألنهاز واللبل بومهم ا

(١٣) اوهذا الاختلاف في حفظ الصوم لم ينشأ في أيامنا، بل في أيام آباتنا قبل ذلك بوقت طويل ويبدو أنهم لم يراعبوا الدقة التامة، وهكذا تركوا لانتنالهم عادة تتبفق مع بساطتهم وطريقتهم الخاصة ومع ذلك فبقد عاش جميع هؤلاء في سلام، ولحن أيضًا تعيش في سلام مع بعضنا بعضا، وعدم الاتفاق في المصوم يؤيد الاتفاق في الإيمان»

(١٤) ويضيف إلى هذا الكلمات التالية الخليقة باثباتها هنا:

\*وبين هؤلاء كان المشابخ قبل نسوتير رئيس الكنيسة التي تدبرها أنت الآن، تعني أبيسينتوس وبيوس وهيجينوس وتلسفوروش وتيستوس: وهم لا حقظوه[٨] بأنفسهم ولا سمحوا بذلك لمن بعدهم، ومع أنهم لم يحفظوه فكانوا في سيلاء مع من أتي اليهم من الأبروشيات التي جفظته، وبالرغم من أن حفظه كان يقاوم جدا عمن لم يحفظوه.

(١٥) "ولكن لم يبعد أحد قط من الكنيسة لهذا السبب، فالمشايخ قبلك الذين لــم يحفظوه أرسلوا العشاء الرباني لمن حفظوه في الابروشيات الأخرى.

(١٦) اوعندما كان المغبوط بوليكاربوس في روما، في وقت أنهيتوس، واختلفا قليلا في بعض أمور أخرى، حلى السلام بينهستا في أخال دول أن يتشاجرا بصدد هذا الامراء لأن أنهسيتوس عجز عن أن يقتع بوليكاربوس بالعدول عن اتباع ما كان يمارسه دواما مع يوجنا رسول ربنا وباقي الرسل الذين الختلط بهم، كمثلك عجز بوليكاربوس عن اقتاع البسيتوس لحفظه، إذ قال أنه يجب انساع العادات التي مارسها المشايخ قبله،

(١٧) ﴿ ورغم أن الحالة كانت على هذا الوجه فقد احتفظا بعشرتهما معا، وتنازل اليسيتوس عن خدمة العشاء الربائي في الكنيسة إلى بوليكاربوس، كعلامة احترام، وافترقا في سلام، من خفظ ومن لم يحفظ، محتفظين بسلام كل الكنيسة ﴾ .

(١٨) هكذا صار ايريناوس - وجسنا سمى بهذا الاستم[9] - صيانعا سلاما في هذه الناحية، إذ قدم النصائح وأرسل الرسائل اللازمة على هذا الوجه من أجل سلام الكنائس وتبادل الرسائل، في هذه المسألة التي كانت تحت البحث، ليس فقط مع فيكتور بل أيضا مع أغلب قادة الكنائس



<sup>(</sup>٨). أي أليوم الرابع عشر

# الفهل الخامس والعشروق

# كيف وصل الجميع إلى اتفاق بخصوص الفصح

أما الذين في فلسطين السابق ذكرهم مؤخرا، تركيسوس وثيوفيلس [1] ومعهما كاسيوس أسقف كتيسة صور، وكلاروس أسقف كنيسة يتولمايس، ومن أجتسمعوا معهم[1] قالهم إذ ذكروا أمورا كثيرة عن التقليد الخاص بالفصح الذي وصل إليهم بالتعاقب من الرسل، أضافوا الكلمات الآلية في ختام ما كتيوه؛

الجتهدوا أن ترسلوا تسخا من رسالتنا إلى كل كتيسة، لكى لا يُعطى فرصة لمن يخدعون تقوسهم بسهولة - وتعرفكم بأنهم في الأسكندرية يخفظوه في نفس اليوم مثلنا ، لان الرساتل قد حملت منا إليهم ومنهم البناء حتى إننا تحفظ اليوم المقلس بنفس الطريقة وفي نفس الوقت

# الفصل الساكس والعشروي

## مؤلفات إيريناوس الرائعة التى وصلت إلينا

وعلاوة على مؤلفات ايريباوس ورسائله السابق ذكرها[١] فلا يزال سرجودا كتاب له عن المعرفة كتبه ضد اليونانيين، وهو كتاب في عاية الدقة والقوة، وكتاب آخر وجهه إلى آخ اسمه مركبان الايضاح التعاليم الرسولية، ومجلد يتضمن أبحاثا مختلفة يذكر فيها الرسالة إلى العبرانيين، والسفر المسمى حكمة سليمان، مقتيسا منهما بعض الاقتباسات، هذه هي مؤلفات إيريناوس التي وصلت إلى علمتنا

وإذ التهي حكم كومودس بعد ثلاث عشرة سنة أقيم ساويرس المبراطورا، بعد أقل من سنة شهور من موت كومودس، وفي الفشرة المتوسطة كان يحكم برتيناكس.

(٢) أي في مجمع فلسطين السابق ذكره في ف ٢٢٠٠

<sup>\*\*\*</sup> といれる (首)

# الفصل السابع والعشروق

# مؤلفات الآخرين التي ازدهرت في ذلك الوقت

ولا يزال الكشيرون يحتفظون بتذكرارات عديدة، عن غيرة واحسلاص رجال الكنيسة في ذلك الوقت من بين هؤلاء مذكر بصفة خاصة كتابات هيراكليتوس اعن الرسولاء، وكتابات مكسيموس عن اللسالة التي طالما ناقشها الهراطقة، أي الأصل الشراء، وعن الخلقة المادة الدوقات كنديدوس عن ستة أيام الخلقة، ومؤلفات أبيون عن نفس الموضوع وكذا مؤلفات سكستوس عن قيامة الاموات، ومؤلف أعزر وضعه أرابيانوس وكتابات الأخرين كثيرين من المستجيل أن نذكر في مؤلفنا شيئا عن الوقت الذي عالموا فيه، أو اعطاء أي بيان عن تاريخهم لعدم توفر معلومات لدينا عنه، وقد وصلت إلينا مؤلفات كثيرين آخرين لا نستطيع اعطاء أسمائهم، وهم كتاب مستقيمو الرأي (ارثودكيسون) وكنسيون كما يتبين من تفسيرهم للاستفار الإلهة، ولكنهم غير معروفين لدينا لحاو كتاباتهم من أسمائهم.

# الفصل الثامن والعشروي

## أول من أذاعوا بدعة أرتيمون طريقة حياتهم ، وكيف تجاسروا على إفساد الأسفار القدسة

- (۱) وفي مؤلف جليل الشان كتية أحد هؤلاء الكتاب ضد بدعة أرتيمسون، التي خاول بولس السميساطي[۱] أذ يبعثها من قبرها ثانية في أيامنا، توجد رواية مناسبة للتاريخ الذي نتحدث عنه الان
- (٢) لانه ينتقد البدعة السابق ذكرها التي تنادى بأن المخلص كان مجرد انسان، لانهم كانوا يجاولون أن يعظموا من شأتها، بينما أثبت هو أنها لم تظهر إلا جديثا. وبعد أن قدم في مؤلفه حججا أخرى كثيرة لتفنيد أباطيلهم وتجاديفهم، أضاف الكلمة الآتية:
- (٣) «لانهم يقولون أن جميع المعلمين المتقدمين والرسل تقبلوا ما يعلنونه هم الآن، وكانوا ينادون به، وأن جق الإنجيل حفظ حــتى أيام فيكتور الاسقف الشالث عشر لروما بعد بــطرس، ولكن الحق فسد مبذ أيام خلفه رفيرينوس.

<sup>(</sup>١١) يخصوص بولس هذا أنظر لُهُ ٧ ف ٧٪.

- (٤) ﴿ وَلَوْ لَمْ تَنَاقَضَهُمُ الْإِسْفَارِ الْإِلَهِيَةِ لَكَانَ مَا يَقْبُولُونَهُ مَعْقُولًا ﴿ وَهَنَالُكُ كَتَابَاتُ لَبِعِضَ الْآخُوةُ أَسِبَقَ عَهَدًا مِن فَيكَتُورٍ، كَتَبُوهِا دَفَاعًا عَنِ الحَقّ، وضد الوثنيين، وضد الهرطقات التي كاتت في أيامها ﴿ وَإِنْنُي الشّيرِ إِلَى يُوسَتُنِينُوسِ [٢] وَمُلْتِبَادِسُ [٤] وَالْتِيانِ [٤] وَاكْلِيَمْنُصُ وَلَا اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ عَلْمُ عَنْ اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَمْ عَلَّا لَهُ عَلَّا عَلَّ عَلَّا
- (٥) \* الآنه من ذا الذي لا يعرف مؤلفات أيزيناوس [٦] وميليتو [٧] وغيرهما، التي تثبت أن المنسيح اله وأيسان [٨] وكم من المزامير والتراثيم كتيهها الاحوة المؤمنون من البدء تتحدث عن المسيح كلمة الله، وتصرح بأنه اله
- (١) «وكيف كان عبكنا وقد كرو برأى الكنيسة سنوات طويلة آن تتأخر كراوتها حتى أيام فيكتور كسا يدعون؟ وكيف لا يخجلون من التحدث هكذا زورا عن فيكسور وهم يعلمون عاما أنه قطع من الفركة ثيودوتين الاسكافى، قائد وياعث هذه البدعة التي تنكر الله، وأول من نادى بأن المسيح مجرد انباز؟ لانه إن كان فيكتور موافقا لرأيهم، كما نقول افتراءاتهم، فكيف أمكنه أن تخرج ثيردوتش مخترج هذه الندعة؟!

#### هذا ما قيل عن فيكتور

- (٧) وقد دامت أسق قيمه عيشر سنوات، ثم أقيم زفيريسوش خليفة له حوالي السفة التاسعة من حكم ساويرس وقيد روى مؤلف الكتباب المشار إليه، يخصوص مؤسس هنذه البلاعة وحادثة الحرى حدثت أيام رفيرينوس، في الكلمات التالية و
- (٨) وسادكر الكثيرين من الاختوة بحقيقة حدثت في أيامنا، لو أنها حدثت في سلوم،
   لاعتبرت في اعتقادي اندارا لهم كان هنالك معترف يسمى ناتاليوس ليس منذ عهد يعيد بل في أيامناً \*\*
- (٩) «هذا الرجل خدعة في وقت واجد اسكاليبودوتس وشخص آخر يحمل نفس اسم ثيودوتس، وهذا صراف نقود وكلاهما كانا تلميذين لثيودونس الاسكافي الذي كان كما قدمت أول من حرمة فيكتور، الأسقف وقتئذ، بسبب هذه العاطفة، أو بالأجرى بسبب عدم الاحساس هذا»
- (١٠) ﴿ وَقَدَ أَقَتِمُوا أَنَاتَالَــيُوسَ لِيقَبِلَ بَلَ يَخَتِــارَ أَسَقَفًا لَهَذَهُ الْبَـدَعَةُ بَمَاهِيةُ يَدَفَعَــوَنِهَا لَهُ وَهِي مَائَةً وَحَمْسُونَ دَيْنَارًا شَهْرِياً \*\*

(r): ق عُ تَ ٢٦ (v) انظرَ لا عَ قَد ٢٦ ( (a) انظر المُقَدِمَة ا

(١١) قولما الندمج منعهم هكذا حنذره الرب مرازا بواسطة بعض الرؤى الآن الله الرحوم وبنا يسوع المسيخ لم يشأ أن ذاك الذي شهد لالامة يهلك باحراجه من الكنيسة.

(١٢) قولكن لأنه لم يبال كشيرا بالرؤى، إذ كنان قد أغرى ياعطانه أول مسركز بينهم، وبالظمع المخرى الذي يسبب هلاك الكثيرين، فقد جلده الملائكة المقدسون،[٩] وعاقبوه بقسوة طول الليل ولما قام في الصباح لبس المسوح وتغطى بالرماد، وبمنتهى السبرعة ودموع غزيرة سقط عند قسدس زقيرينوس الاسقف، وارتمى ليس عند أقدام رجال الكهنوت فقط بل أيضنا عند أقدام العلمانين وحوك بسدوعه عواطف كنيسة المسيح الرحوم، ورغم أنه قدم الكثير من التوسلات، وأظهر آثار الجلدات التي جلد بيان فأنه لم يستمح له بالعودة إلى الشركة إلا بشق النفس»

(١٣) ولنقتبس من نفس الكاتب فقرات أخرى عنهم هاك نصها:

الوقاد عاملوا اللاسفار الالسهية بعدم اكتراث وبدون خوف، وطرجوا جانبا قاعدة الإيمان القديم، ولم يعرفوا المسيح - وهم لا يحاولون معرفة ما تعلله الاسفار الإلهية، بل يبذلون أقصى الجهد للبحث عن بعض الالفاظ المنطقية التي يمكن احكامها لتدعيم أوائهم الكفرية - وأن قدم أي واحد فقرة من الاسفار الإلهية البهم اجتهدوا أن يستخلصوا منها أي رأى منطقي سلبي أو إيجابي،

(١٤) • ولائهم من الأرض، ومن الأرض يتكلمون، ولائهم يجهلون الآتي من فوق، فقد تركوا كتابات الله المقدسة اليتفرغوا لعلم الهندسة [١٠] فيعضهم اجهد نقيته لينقيس افليدس، [٢٠] والبعض أعجب بارسطوطاليس وثيو فراستوس، بل لعل البعض قد عبد جالن،

(١٥) قان كان الذين يستغيبون بفنون غيسر المؤمنين في آرائهم الهرطوقية، وفي تحريف بساطة الإيمان بالإسفار الإلهية، قد ابتعدوا عس الإيمان، فماذا يلزمنا أن نقول؟ لذلك وضعوا أيديهم بجرأة على الاسفار الإلهية، زاعمين بأنهم قد صححوها

(٢٦) \*وليعلم كل من يزيد بأنسى لا أفترى عليهم في هـذا الأمر - لآيه أن جمع أحد نـــخهم المختلفة وقارتها ببعضها وجدها تختلف عن بعضها اختلافا بينا

<sup>(</sup>A) وقد ترجمها النعض اللسيجيون الاشادادي

الأرض،
 الإضراء المعلى القائيس الأرض،

<sup>(</sup>١٨١) خَالِمُ البَكِبَالِرِي لَهِمْ فِي الْهَبِنَائِينَةُ لِبَنْيَةُ النَّالِقُ مِ

(۱۷) الفمثلا نسخ اسكالبيادس لا تنفق مع نسخ ثيودوتس. ومن الممكن الحصول على كثير من هذه، لان تلاميذهم بذلوا جهدهم ليكتبوا على كل منها التصنحيحات اللازمة كما يسمونها، أو بالأحرى الافسادات. كذلك لا تتفق نسخ هرموفيلس مع هذه، ونسخ أبولونيدس لا تتفق مع نفسها. فأن قارنت تلك التي أعدوها في تاريخ متقدم مع التي أفسدوها أخيرا وجدتها تختلف مع بعضها تمام الاختلاف

(٢٨) اولا أظن أنهم هم أنفسهم يجهلون شناعة هذه الجريمة، لأنهم أما أنهم لا يعتمقلون أن الأسفار الإلهية نطق بها الروح القدس، وفي هذه الحالة يكوبون غير مؤمنين، أو أنهم يرعمون أنهم أحكم من الروح القدس، وفي هذه الحالة لا يكولون إلا شنياطين، وهم لا يمكنهم انكار اوتكاب الجريمة طالما كانت النسخ قد كتبت بأيديهم و إذ أنهم لم يستلموا أسقارا كهذه من معلميهم، كذلك لا يستطيعون ابراؤ أي نسخ نقلوا منها،

(١٩) الوبع ضهم ظنوا بأن افسادها لا يستحق كل هذا العناء، أتما الكروا السناموس والانسياء،
 وهكذا بتعاليتهم الخليعة الشريرة - تحت سنار النعمة - مقطوا إلى أحط درجات الهلاك

إلى هنأ تكتفي بضدد هذه الأنور:



# صفحة بيضاء



# صفحة بيضاء

# الفصل الأول

#### الاضطهاد الذي حصل في عهد ساويرس[١]

ولما بدأ ساويرس يضطهد الكتائس قدم أبطال المسيحية شهادات مجيدة في كل مكان كانت هذه هي الحال بصفة خياصة في الاسكندرية، التي كان يؤتي إليها - كميا إلى أعظم مسرح - من كل أرجاء مصر وثيبيس بابطال الله حسب استحقاقهم، فينالون الاكاليل من الله بصبرهم واحتمالهم التعذيب الشديد وكل أتواع الموت كان بين هؤلاء ليونيدس المدعو أبا أوريجانوس، والذي قطعت رأسه بينما كان ابنه لا يزال حديث السن، وهنا لا يفوتنا أن نبين باختصار كيف كان ميل هذا الابن للكلمة الإلهية عظيما جدا بسبب تعليم أبيه له، ذلك لأن شهرته قد فاقت كل حد عند الكثيرين

# الفصل الثاني

#### تهذيب أوريجانوس[١] منذ الطفولة

(۱) من المكن ذكر الكثير عند محاولة وصف حياة هذا الرجل وهو في المدرسة، على أن هذا الموضوع وحده يحتاج إلى سفر خاص ومع ذلك، فإننا بإزاء هذا الكتاب، الذي يتطلب الايجاز في معظم الأشياء، سوف نذكر بعض حقائق قليلة عنه على قدر ما يمكن من الايجاز، بجمعها من بعض الرسائل، ومن أقوال بعض أشخاص لا يزالون أحياء، كانوا على صلة به

<sup>(</sup>١) كان امبراطورا للامبراطورية من سنة ١٩٣ - ٢١١.

<sup>(</sup>۱) أحد أبطال كنيسة الاسكندرية (۱۸۵ – ۲۰۶م). ويكاد هذا الكتاب السادس كله يكون محصورا في التحدث عنه علاوة على منا ورد عنه في الكتاب السابع وغيره، ويبدوان المؤلف (يوسسابيوس) قد تأثر جدا بتعاليمه إذ تتلمذ على مناوره كان رفيقا لاوريجانوس ومن أصدق أصدقائه (انظر ۸ : ۳۲).

- (٢) وإن ما رووه عن أوريجانوس خليق بالذكر، حتى منذ أيام طفولت الأولى · كان ذلك في السنة العاشرة من ملك ساويوس، إذ كان ليتوس واليا على الاسكندرية وسائر أرجاء القطر المصرى، وكان ديمتريوس قد أقيم أخيرا أسقفا على أبروشياتها خلفا ليوليائوس ·
- (٣) ولما ازدادت نيران الاضطهاد اشتعالا، ونال الكثيرون اكليل الشهادة، تملكت رغبة الاستشهاد نفس أوريجانوس، رغم أنه كمان لا يزال ولدا صغيرا، حتى أنه أقترب من الخطر، وتقدم متحفزا إلى النضال بغيرة متأججة
- (٤) والواقع أن نهاية حياته كانت قد اقتربت، لولا تدخل العناية الإلهية السماوية لصده عن اتمام رغبته، عن طريق آمه، وذلك من أجل خير الكثيرين.
- (٥) لأنها في بداية الأمر توسلت إليه أن يشفق على عواطفها من نحوه كأم ولكنها إذ وجدت أنه ازداد ثباتا في عزمه، واندفع بكليته نحو الاستشهاد لما علم بالقاء القبض على أبيه وسجنه، خبأت كل ملابسه، وهكذا ألزمته بأن يلازم المنزل:
- (٦) ولأنه لم يكن في استطاعته تأدية أي عمل آخر ولأن غيرته المتأججة المتجاوزة حدود سنه لم تسمح له بالبقاء ساكتا، أرسل لأبيه رسالة مشجعة عن الاستشهاد، نصحه فيها قائلا «احذر من أن تغير موقفك بسبنا»
- (٧) لأنه حتى في ذلك الوقت كان قد اكتنز محصولا وافرا من كلام الإيمان، إذ كان قد تهذب في الاسفار الإلهية منذ الطفولة . ثم أنه لم يدرسها بروح عدم الاكتراث، لأنه علاوة على أن والده قدم إليه الثقافة الواسعة العادية فأنه لم يجعل دراسة الاسفار الإلهية أمرا ثانويا .
- (٨) فقى بادىء الأمر مرنه على الدراسات الدينية، قبل تعليمه العلوم اليونانية، وطلب منه أن يحفظ جزءا معينا كل يوم، ثم يتلوه عليه -
- (٩) ولم يكن هذا عملا مضنيا للولد، إذ كان شغوفا جدا بهذه الدراسات ثم أنه لم يكتف بدراسة الأمور السهلة والواضحة في الأقوال المقدسة، بل طلب المزيد، وانكب على التأملات العميقة، حتى وهو في هذه السن، لدرجة أنه كثيرا ما أربك أباه بأسئلته عن المعنى الحقيقي للاسفار الإلهية .

(۱۰) أما أباه فقد وبخه - بحسب الظاهر - قائلا له أن لا يبحث فوق حدود سنه، أو يذهب أبعد من المعنى الظاهر ولكنه في الواقع كان مغتبطا جدا، وشكر الله مصدر كل صلاح، إذ حسبه أهلا أن يكون أبا لصبى كهذا

(۱۱) ويقول أنه كشيرا ما كان يقف بجوار الولد وهو نائم، ويكشف صدره، كأنه روح الله قد استقر في داخله، ويقبله بوقار، معتبرا نفسه بأنه قد تبارك بدريته الصالحة

هذه الأمور وأمثالها رويت عن أوريجانوس الصبي

(۱۲) ولكن لما ختم أبوه حياته بالاستشهاد تركه مع أمه وستة أخوة أصغر منه، وكان عمره لم يكتمل بعد سبعة عشر عاماً

(۱۳) ولأن ممتلكات أبيه صودرت لحساب الخزانة الحكومية، أصبح هو وعائلته محتاجين لضروريات الحياة ولكنه اعتبر أهلا للعتاية الإلهية فوجد ترحيبا من امرأة غنية جدا، وممتازة في طريقة حياتها وفي نواح أخرى كانت تعامل باكرام عظيم شخصا هرطوفيا مشهورا كان يعيش في الأسكندرية وقتهذا ولو أنه ولد في أنطاكية كان يعيش معها لأنها كانت قد تبنته، وكانت تعاملة بمنتهى الرفق واللطف

(١٤) ورغم أن أوريجانوس كانت تلزمه الضرورة أن يختلط به فإنه من ذلك الوقت فصاعدا قدم دلائل قوية على رسوخ قدمه في الإيمان - لانه بسبب مقدرة بولس - وهذا هو اسم الرجل - في المنافشة كانت تأتيه جمعوع كثيرة، ليس من الهراطقة فقط بل أيضا من شعبنا ورغم ذلك فلم يغو أوريجانوس قط للاشتراك معه في الصلاة، لأنه تمسك بقوانين الكنيسة[٢] رغم أنه كان ولدا، وأبغض - على حد تعبيره - تعاليم الهراطقة وإذ كان قد تعلم علوم اليونانيين على يد ابيه فأنه بعد موته انكب على دراسة الأدبيات بأكثر توسع وتعمق، حتى أنه حصل على استعداد كبير في فقه اللغة، واستطاع بعد موت أبيه بوقت وجيز أن يعموض همذه الخمارة بالانكباب على هذا الموضوع، فحصل على مما يكفى احتياجاته في عصره .

<sup>(</sup>Y) الا يصلى أحد من المؤمنين مع أحد عن لا يؤالون تحت التعليم، حتى ولا في البيت، لأنه لا يليق بمن قبل في الكنيسة أن يتدنس بمن لم يقبل بعد و لا يوسلى أحد من القديسين مع أحد من الهراطقة، حتى ولا في السبت، لأنه أية شركة للتور مع الظلمة (أوامر الرسل ١١ و ١٣) وتنص المادة الاخيرة على أنه «ايما أسقف أو قس أو شماس صلى مع الهراطقة فليفرز وأما إذا هو اذن لهم بأن يفعلوا أمرا ما كأنهم كليروسية فليقطع»

# الفهل الثالث

## مناداته باجتهاد بكلمة الله رغم أنه كان لا يزال صغيرا جدا

- (١) وبينما كان يلقى المحاضرات في المدرسة، كما يخبرنا هو نفسه، ولم يوجد في الاسكندرية من يعلم الإيمان، لأن الجميع كانوا قد تشتتوا بسبب الاضطهاد، أتاه بعض الوثنيين لسماع كلمة الله ·
- (٢) ويقول أن أولهم كان بلوتارخوس[١] الذي بعد أن عاش حياة طيبة أكرم بالاستشهاد الإلهي والثاني هو اكلاس[٢] أخ بلوتارخوس، وهذا أيضا بعد أن قدم معه براهين كثيرة عن الحياة النسكية الفلسفية اعتبر جديرا بأن يخلف ديمتريوس في أسقفية الاسكندرية .
- (٣) ولما عهدت إليه إدارة المدرسة اللاهوتية كان عمره ثماني عشرة سنة وقد كان مشهورا أيضا في ذلك الوقت أثناء الاضطهاد الذي حصل في عهد أكيلا، والى الاسكندرية، إذ برز اسمه بين قادة الإيمان، وذلك بنب اللطف والرعاية والرقة التي أظهرها نحو جميع الشهداء المقدسين، سواء كانوا معروفين لديه أو غرباء
- (٤) لأنه لم يمكث معهم فقط وقت القينود حتى تنفذ الحكم السنهائي عليهم، بل عندما كانوا يساقون إلى الموت كان يتجاسر ويذهب معهم مخاطرا بنفسه وعندما كان يظهر تلك الشجاعة النادرة ويحيى الشهداء بقبلة كثيرا ما كانت الجماهير الوثنية المحيطة بهم يثورون ويكادون يهجمون عليه
- (٥) لكنه بمساعدة يد الله كان ينجو تماما بكيفية معجزية وكانت نفس هذه القوة الإلهية السماوية تحرسه عندما يتعرض هكذا للخطر، وذلك مرارا وتكرارا، ومن المستحيل ذكر عدد هذه المرات، بسبب غيرته الشديدة وجرأته من أجل كلمة المسيح واشتدت عداوة غيرة المؤمنين، بسبب تعليمه للجماهير الكثيرة في الإيمان المقدس، حتى انهم وضعوا فرقا من الجند حول البيت الذي كان يقيم فيه .

<sup>(</sup>١) كان أول من استشهد من تلاميذ أوريجانوس ف ٤٠

<sup>(</sup>٢) هراكلاس أو يراكلاس كان من أقدر تلاميذ أوريجانوس الذي أشركه معه في التعليم لما تزايد عليه هذا العبء ف ١٠٠ في ف ١٩٠ في ف ١٩٠ نرى أنه كان شغرفا بالفلسفة اليونائية، وقد ازدادت شهرته العلمية جدا ف ٣١ حتى أن يوليوس افريكانوس ذهب إلى الاسكندرية ليراه، وفي سنة ٢٣١ لما غادر أوريجانوس الاسكندرية أوكل إليه ادارة مدرستها ف ٢٠٠ وفي سنة ٢٣١ لما غادر أوريجانوس الاسكندرية أوكل إليه ادارة مدرستها في ٢٠٠ وفي ادارة سيوس في استفية الاسكندرية لدى موته ف ٢٦ و ٢٩، وخلفه ديوئيسيوس في ادارة المدرسة في ٢٠٠

- (٦) وهكذا كان يغلى مرجل الاضطهاد من نحوه يوما بعد يوم، حتى لم تعد المدينة كلها تطبقه، ولكنه كان يتقل من بيت إلى بيت، وكان يطارد في كل مكان بسبب الجماهير الغفيرة التي كانت تتلقي التعاليم الالهية التي قدمها، أن حياته كانت تقدم المثل الأعلى في السلوك المستقيم المتفق مع الفلسفة الحقيقية .
- (٧) لانهم يقولون أن سلوكه كان يتفق مع تعاليمه، وأن تعاليمه تتفق مع حياته ولذلك فأنه،
   بالقوة الإلهية التي كانت تعمل فيه، دفع الكثيرين جدا إلى غيرته .
- (A) ولما رأى أن عددا أوفر يأتون إليه في طلب العلم، وأن ديمتريوس رئيس الكنيسة علمه إليه ادارة المدرسة اللاهوتية، اعتبر أن علم الاجرومية لا يتفق مع تعليم المواضيع الإلهية، ولذلك أبطل تعليم الاجرومية على أساس أنها غير نافعة بل معطلة للتعليم الديني
- (٩) وبعد شيء من التفكير باع كتب الأدب القديمة الثمينة التي كان يمتلكها لكي لا يحتاج إلى مساعدة من أحد، وكان يقنع بالحصول من المشترى على أربع أوبوليات[٣] كل يوم وقد ظل على هذه العيشة الفلسفية[٤] سنوات ظويلة ، مبتعدا عن كل الرغبات والملذات الشبابية وكان طول النهار يتحمل الكثير من التدريب العنيف، ويقضى معظم الليل في دراسة الأسفار الإلهية وكان يكبح جماح نقسه على قدر استطاعته بالحياة الفلسفية الصارمة ، أحيانا بالصوم ، وأحيانا بالاقلال من النوم وبسبب غيرته المتأججة لم ينم على فراش قط ، بل كان ينام على الأرض .
- (١٠) وأكثر من الكل فكر بأن كلمات المخلص في الإنجيل يجب تنفيذها، وهي التي ينصح فيها
   بأنه يجب عدم اقتناء ثوبين أو استعمال أحذية[٥] أو الاهتمام بالمستقبل[٦].
- (۱۱) ويسبب غيرته التي فاقت حدود سنه كان يلبث في البرد والعرى وذهب في الفقر إلى أقصى حدوده، حتى أذهل كل من حوله والواقع أنه أحزن الكثيرين من أصدقائه الذين أرادوه أن يقاسمهم ثروتهم بسبب الجهد المضنى الذي رأوا أنه يبذله في تعليم الالهيات

(٤) أي السكية ·

 <sup>(</sup>٣) الابولس كانت عملة يونانية توازى تقريبا نحو ثمانية مليمات وكانت هذه الكمية لا تكفى القوت الضرورى جداء ولكنه كان يراها كافية نظرا لتقشفه الشديد.

(۱۲) غير أنه لم ينثن عن مثابرته ويقال أنه كان يمشى حافى القدمين سنوات طويلة، وامتنع عن شرب الخمر سنوات طويلة، وكذا عن كل شيء غير الطعام الضروري، حتى أصبح في خطر إنهاك قواه، واتلاف جسده

(۱۳) وبتقديم أمثال هـذه الأدلة عن الحياة النسكية لمن رأوه، حرض الكثيرين من تلاميذه على الاقتداء بغيرته وهكذا اندفع إلى تعليمه الكثيرون مـن الأشخاص البارزين حتى من بين الوثنيين غير المؤمنين، والأشخاص الذين كانـوا يقتفون آثار العلم والقلسفة وإذ قبل بعضهم منه الكلـمة الإلهية في أعـماق نفوسهم برزت شخصياتهم أثناء الاضطهاد الذي ساد وقتئذ، والقي القبـض على بعضهم فاستشهدوا .

# الفصل الرابع

#### تلاميذ أوريجانوس الذين استشهدوا

- (١) أول هؤلاء هو يلوتارخوس السابق ذكره[١]، وإذ كان يــساق إلى الموت اقترب منه الشخص موضوع حديثنا ورافقه حتى النهاية ولكن العناية الإلهية حفظته في هذه المرة أيضا
- (٣) وبعد بلوتارخوس كان الشهيد الثاني بين تلاميذ أوريج انوس هو سيرينوس، الذي إذ جاز
   وسط النار قدم دليلا على الإيمان الذي قبله .
- (٣) والشهيد الثالث من نفس المدرسة هو هيراكليدس، والرابع هيرو وكان أولهما لا يزال تحت التعليم، أما الثاني فلم يكن قد قبل المعمودية إلا منذ وقت وجيز وكلاهما قطع رأسه والخامس من نفس المدرسة شخص آخر باسم سيرينوس، عرف عنه أنه بطل من أبطال المتقوى، وقبل بانه قطعت رأسه بعد أن تحمل ألوانا من العلاب، ومن بين النساء هيريس التي ماتت وهي لا تزال تحت التعليم، وقبلت معمودية التار، حسب تعبير أوريجانوس نفسه في مكان آخر

<sup>(</sup>۱): فصل ۳: ۲-

# الفصل الخامس

# بوتامينا[١]

- (۱) ويمكن اعتبار باسيليدس سابع هؤلاء وقد ساق بوتامينا الشهيرة إلى الإستشهاد وهي لا تزال مشهورة بين شعب البلاد بسبب الالام العديدة التي تحملتها في سبيل الاحتفاظ بعفتها وعذراويتها لأنه كانت في دور النضوج العقلي والجسمي وإذ تجملت كثيرا من أجل الإيمان بالمسيح، وعانت صنوفا مختلفة من التعذيب الذي لا يوصف، أحرقت بالنار أخيرا مع أمها مارسيلا
- (٢) ويقال أن الوالى، المسمى أكيلا، يعد أن عذب كل جسمها تعذيبا قاسيا هددها أخبيرا بتسليمها إلى المصارعين للاساءة إلى جسدها، وإذ سئلت عما استقر عليه رأيها فكرت قليلا وقدمت اجاية اعتبرت خارجة عن حدود اللياقة،
- (٣) وللحال صدر عليها الحكم، وساقها إلى الموت باسيليدس آحد ضباط الجيش ولما حاول الشعب اساءتها واهائتها بالفاظ بذيئة أبعد عنها أولئك المسيئين، وأظهر نحوها كثيرا من الرقة والعطف وإذ رأت رقة الرجل من نحوها، نصحته بأن يتحلى بالشجاعة، لأنها ستسوسل إلى ربها من أجله بعد رحيلها، وأنه سوف ينال سريعا جزاء الشفقة التي أظهرها نحوها.
- (٤) وإذ قالت هذا تحملت بسالة الحكم الصادر نحوها، إذ كان الزفت المغلى يصب قليلا قليلا فليلا فوق أجزاء مختلفة من جسمها من احتمص القدم إلى هامة رأسها هكذا كان التعذيب الذي تحملته هذه الفتاة المشهورة •
- (٥) وبعد ذلك بقليل سئل بالسيليدس من زملائه الجند أن يحلف لسب سعين، فصرخ بأنه لا يجوز له أن يحلف البتة لأنه مسيحى، واعترف بذلك علنا وظنوه في بدء الأسر يمزح ولكنه لما استمر يؤكد الأمر سيق أمام الوالي وألقى في السجن لاعترافه بايمانه أمامه .
- (٦) ولما أتى إليه الاخوة في الرب وسالوه عن سبب هذا التغيير المفاجيء العجيب يقال أنه أجاب بأن بوتامينا بعد استشهادها وقفت بجاتب ثلاث ليال متوالية، ووضعت تاجا على رأسه، وقالت أنها

<sup>(</sup>۱) هي من أشهدر الذين استشهدوا في عصر مساويرس، وكانت تلميذة لاوريجانوس. ويقول بلاديوس انها كانت أمة (عبدة) ولأن سيدها عجز عن أن يجعلها ترضخ لشهواته اتهمها أمام الوالي بأنها مسيحية، ورشاه لكي يجعلها تشي عن عزمها بتعذيبها وبذلك تعود إليه وإلا حكم عليها بالموت

توسلت إلى الرب من أجله ونالت طلبتها، وأنها سوف تأخذه سريعا. وعند ذلك أعطاه الاخـوة ختم الرب [٢] وفي اليوم التالي قطعت رأسه بعد تقديم شهادة مجيدة من أجل الرب.

(٧) وقيل أن آخرين كثيرين في الاسكندرية قبلوا بسرعة كلمة المسيح في تلك الأيام الأن بوتامينا كانت تظهر لهم في أحلامهم وتقدم لهم النصائح اللازمة -

وهنا نكتفى بهذا القدر في هذا الصدد.

# الفصل السادس

#### أكليمنضس الإسكندري

فى ذلك الوقت عهد إلى اكليمنفس تعليم الإعان فى الاسكندرية خلفا لبنتينوس، فصار أوريجانوس أيضا أحد تلاميمذه، وكان لا يزال صبيا، ويقدم اكليمنفس فى الكتاب الأول من مؤلفه المسمى ستروماتا جدولا تاريخيا بين فيه الحوادث التي حصلت حتى موت كومودس، ومن ذلك يتضح أن هذا المؤلف كتب أثناء حكم ساويرس الذي تتحدث الآن عن عصره

# الفصل السابع

## يهوذا الكاتب

فى ذلك الوقت ظهر كاتب آخر اسمه يهوذا، وكتب بحثا عن السبعين أسبوعا المذكورة فى سفر دانيال، ووصل بتاريخ إلى السنة العاشرة من حكم ساويرس، وقد ظن أن مجىء ضد المسيح، الذى كثر الحديث عنه، قد اقترب، وذلك لأن الثورة الفكرية التى أحدثها الاضطهاد على شعبنا أدت إلى انحراف تفكير الكثيرين.

 <sup>(</sup>٢) اشارة إلى العمودية .

# الفصل الثامن

## جرأة أوريجانوس

- (۱) وفي ذلك الوقت بينما كان أوريجانوس يقوم بتعليم الإيمان في الاسكندرية أتى عملا يدل على عقل لم ينضج بعد وتفكير صبياني، ولكنه في نفس الوقت يعطى أعظم برهان على الإيمان والعقة وضبط النفس [۱]
- (۲) لأنه أخذ هذه الكلمات «يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات»[۲] حرفيا، وذهب في فهم معناها إلى أقصى حدودها ولكى يتمم كلمات المخلص، وفي نفس الوقت يقطع كل فرصة قد يتخذها غير المؤمنين لاساءة الظن (لانه كان يلتقي بالرجال والنساء عند تدريس الإلهيات بالرغم من حادثة سنه) فقد نفذ عمليا كلمة المخلص وقد ظن أن هذا لن يعرف بين الكثيرين من معارفه ولكنه كان من المستحيل اخفاء عمل كهذا بالرغم عما بذله من جهد لابقائه سرا مخفيا
- (٣) ولما علم بالأمر أخيرا ديمتريوس، الذي كان يرأس تلك الابروشية، أعجب جدا بالجرأة التي تجلت في طبيعة تصرف، وإذ أدرك غيرته وصدق ايمانه قدم إليه النصائح في الحال وشبجعه وزاد في حثه للاستمرار في تعليم الإيمان.
- (٤) هكذا كان تصرفه وقد تنذ ولكنه (ديمتريوس) بعد ذلك مباشرة إذ رأى أن أوريجانوس كان ناجحا ويزداد عظمة وشهرة بين كل الناس، غلب عليه الضعف البشرى، وكتب إلى الاساقفة في كل العالم واصفا تصرف ديمتريوس بأنه في منتهى الطياشة ولكن أسقفي قيصرية وأورشليم اللذين كانا أشهر وأبرز أساقفة فلسطين اعتبر اوريجانوس خليقا بأعظم درجات الإكرام، فرسماه قسا [٣]

<sup>(</sup>۱) قال ناشر الترجمة الانكليزية فيعتقد البعض أنه لم يسرتكب هذا العمل وانحا أسىء فهمه بسبب عبارات ذكرها عير أنه لا سبيل إلى الشك في أنه ارتكبه وكان الباعث على ذلك تعليمه لكل الرجال والنساء في الليل والنهار ورغبته في عدم اعثار أحد أو تعريض نفسه للسقوط، وأمنيته في الوصول إلى أقصى درجات القداسة، وتضحية كل ما يتصل بالجسد من أجل المسيح اما أنه ندم فيما بعد وأذرك حقيقة معنى كلمات المسيح فواضح عما جاء في تفسيره عن مت ١٥: ١٠ ويبدو أن عمله هذا قد أحدث رد فعل في تفكيره أدى به إلى النسك والياس وقتيا، لأن ديمتريوس وجده من الضروري أن ينصحه ليستعيد ثقته ويحثه على الاستمرار في التعليم، ومع أن يوسابيوس لا يوافق على عمل أوريجانوس إلا أنه يعجب به من أجل جراته وروح التضحية التي ظهرت في أغلمه الله الله يعجب به من أجل جراته وروح التضحية التي ظهرت في أغلمه الم

- (٥) عندثذ ازدادت شهرته جدا، وأصبح اسمه معروفا في كل مكان ونال صبتا عظيما بسبب الفضيلة والحكمة وأما ديمتزيوس فإذ لـم يكن لديه ما يقوله ضده سـوى ذلك العمل الصبياني، اتهمه عرارة، وتجاسر على أن يشرك معه في هذه الإتهامات أولئك الذين نصبوه قسا .
- (٦) وعلى أى حال فإن هذه الأسور حدثت بعد ذلك بوقت وجيـز ولكن أوريجانوس في هذا الوقت استمر بلا خـوف يعلم الإلهيات في الاسكندرية ليلا ونهارا لكل من أتى إليـه، مكرسا كل أوقات فراغه بلا انقطاع للدراسات الدينية ولتعليم تلاميذه
- (٧) وبعد أن ظل ساويرس في الحكم ثماني عشرة سنة خلفه ابنه أنطونينوس [٤] وبين الذين تحملوا اضطهاد ذلك العصر بشيجاعة، وحفظتهم العناية الإلهية أثناء جهاد الاعتبراف، كان الاسكندر السابق التحدث عنه كأسقف لكنيسة أورشليم ونظرا لشهرته الفائقة في الاعتراف بالمسيح اعتبر خليقا بتلك الاسقفية بينما كان نركيسوس[٥] سابقه لا يزال حيا

# الفصل التاسع

# معجزات نركيسوس

- (١) ويذكر أهل تلك الابروشية معجزات أخرى كثيرة لنركيسوس رواها الاخوة الذين خلفوه .
   بينها الاعجوبة التالية التي صنعها .
- (٢) يقال أن الزيت نقد مرة أثباء سنهر الشمامسة ليلة عيد الفصح وإذ فنزع كل الجمهور، أمر تركيسوس المهتمين بالأنوار ليستقوا ماء ويحضروه إليه ا
- (٣) وفي الحال قعلوا كما أمر فيصلى على الماء، وبايمان ثابت في الرب أمرهم بأن يصبوه في السرج، ولما فعلوا تغيرت طبيعة الماء إلى زيت بقوة إلهية عجيبة بعكس انتظار الجميع، وقد اختفظ بكمية قليلة منه حتى يومنا هذا عند الكثيرين من الاخوة هناك كتذكار لتلك الاعجوبة

<sup>(</sup>٤) مات ساويرس في ٤ فبراير سنة ٢١١ وخلف ابناه الأول مرقس أوريليوس ساويرس انطونينوس باسيانوس، والثانى لوسيوس (أو ببليوس) سنتيميوس جيتا ولم يذكر يوسابيوس سوى الأول وكان اسمه الرسمي آنطونينوس.

 <sup>(</sup>۵) بخصوص نركيسوس انظر الفصول التالية الثلاثة وكذا ك ٥ ف ١٢٠.

- (٤) ويروون أمورا أخرى كثيرة جديرة بالذكر عن حياة هذا الشخص، بيئها ما يلى: أن بعض الاشرار إذ لم يستطيعوا تحمل قوة وثبات حياته، وكانوا يخشون القصاص من أجل الشرور العديدة التي كانوا يحسون بها، فكروا في التآمر ضده، وأشاعوا عنه مذمة قبيحة ،
- (٥) ولاقتاع كل من سمع به أكدوا اتهامهم باقسام، فالواحد حلف على نفسه بالحرق بالنار، والآخر بفناء جسده بمرض حبيث، والثالث بفقد بصره ورغم حلفهم بهذه الطريقة قانهم لم يستطيعوا التأثير على عقول المؤمنين، لأن عقة وتقوى نركيسوس، وحياته الفاضلة، كانت معروفة للجميع
- (٦) على أنه لم يستطيع بأى حال احتمال شر هؤلاء الأشخاص ولآنه كان يعيش عيشة تقشفية زمنا طويلافقد هرب من جسم الكنيسة وخبأ نفسه في برية وأماكن خفية، ولبث فيها سنوات طويلة
- (٧) لم تسكت عين الدينونة على هذه الأصور، بل سرعان ما تطلعت إلى هؤلاء الأشرار، وصبت عليهم اللعنات التي ربطوا بها أنفسهم فيسمجرد وقسوع شرارة بسيطة على بيت الأول احترق بأكمله ليلا، وهلك هو وكل أهل بيته والثاني تغطى جسمه سريعا من اخمص القدم إلى هامة الرأس بالمرض الذي حلف على نفسه به .
- (۸) أما الثالث، وقد رأى ما حل بالآخرين، وخشى دينونة الله المحسمة، اعترف جهرا بما كانوا قد تأمروا به وفي ندامته ضار يكتئب وينوخ طويلا، وظل يبكي حتى فقد بصره

وهكذا كان التأديب الذي حل بهؤلاء الأشخاص بسبب ضلالهم وزورهم وبهتاتهم.

# الفصل العاشر

# أساقفة أورشليم

وإذ ارتحل نركيسوس، ولم يعرف أحد مقره، رأى رؤساء الكنائس المجاورة أنه من الأفضل رسامة أسقف آخر، وكان اسمه ديوس، ولم تدم رئاسته إلا وقتا قصيرا، فخلفه جرمانيو، وتبعه جورديوس، الذى ظهر فى عصره نركيسوس ثانية، كأنه قد قام من بين الأموات، وللحال طلب إليه الاخوة أن يتسلم الاسقفية، لأن الكل ازدادوا اعجابا به بسبب عزلته وقلسفته، وبنوع خاص بسبب القصاص الذى انتقم له به الله،

### الفهل الجادي عشر

### الإسكندر

- (۱) على أن تركيسوس لم يعد في استطاعته تأدية اعماله الرسمية بسبب تقدمه في السن، فاستدعت العناية الإلهية الاسكندر السابق ذكره برؤيا في الليل ليكون صعه في وظيفته، وقد كان وقتئذ أسقفا على أبروشية أخرى -
- (٢) وللحال ارتحل كانه بارشاد الهي من أرض كبدوكية، التي كان أسقفا فيها، بإلى أورشليم ايفاء لنذر سابق، ورغبة في الحصول على معلومات عن أماكنها · فقبلوه هناك بكل ترحيب، ولم يسمحوا له بالعودة، بسبب رؤيا أخرى رأوها ليلا أعطت رسالة واضحة جدا إلى الغيورين منهم · لائها أعلمتهم أنهم أن خرجوا خارج الأبواب استقبلوا الاسقف الذي عينه الله لهم مقدما · وإذ فعلوا هذه الزموة على البقاء، وذلك بموافقة الكنائس المجاورة بالإجماع ·
- (٣) ويذكر الاسكندر نفسة، في رسائل خاصة أرسلها إلى أهل أنستينوس، [1] لا تزال باقية عندنا، الأسقفية المشتركة بينه وبين نركيسوس، وهذا ما كتبه في نهاية الرسالة:
- (٤) السلم عليكم نركيسوس الذي شغل مركز الأسقفية قبلي، والذي يشترك معى الآن في الصلاة، إذ عمره الآن مائة وست عشرة سنة ، وهو يقدم لكم النصحية وهكذا أنا أيضا لكي تكونوا برأى واحد» .

هذه الأمور حدثت هكذا ولكن عند صوت سرابيون[٢] خلفه على أسقفية كثيسة انطاكية اسكلبيادس، الذي برز بين المعترفين أثناء الاضطهاد ويشير الاسكندر إلى اقامته أسقفا عندما كتب ما يلى إلى كنيسة انطاكية .

- - (٦) وأشار إلى أنه أرسل هذه الرسالة بيد اكليمنضس، [٣] إذ كتب في ختامها ما يلي:

«يا اخوتي المكرمين، لقد أرسلت إليكم هذه الرسالة بيد اكليمنضس، القس المبارك، وهو رجل فاضل مشهود له، تعرفونه أنتم أيضاً وسوف تتحققون منه وإذ أرسلته العناية الإلهية إلى هنا شدد وبني كنيسة الرب.

### الفصل الثاني عشر

#### سرابيون ومؤلفاته التي لا تزال باقية

- (۱) لم يصل إلينا من مؤلفات سرابيون النفيسة سوى تلك الرسائل الموجهة إلى شخص أسمه دومنينوس، الذى فى أيام الاضطهاد انحرف عن الإيمان بالمسيح إلى العبادة اليهودية النافلة، ولو أنه من المرجح أن الكثيرين احتفظوا بمؤلفات أخرى له ووصل إلينا تلك الموجهة إلى بونتيوس وكاريكوس،[۱] وهما من رجال الكتيسة، ورسائل أخرى موجهة إلى أشخاص آخرين
- (٢) ومؤلف آخر أيضا كتبه عما يسمى إنجيل بطرس · [٢] وقد كتب هذا المؤلف الأخيو لتنفيذ الأباطيل التى يتضمنها ذلك الإنجيل، نظرا لأن البعض فى أبروشية روسوس(٣) قد انجرفوا فى آراء كفرية بسببه · ويحسن اقتباس بعض فقرات موجزة من مؤلفه لاظهار آرائه عن الكتاب · وقد كتب ما يلى ·
- (٣) «لأننا أيها الاخبوة نقبل كلا من بطرس وسائر الرسل كرسل المسيح، ولكننا نرفض بشدة الكتابات المنسوبة إليهم زورا، عالمين أن مثل هذه لم تسلم إلينا».
- (٤) لما زرتكم كنت أعتقد أنكم جميعا صتمسكون بالإيمان الصحيح، وإذ كنت لم أقرأ بعد الإنجيل، الذي أبرزوه تحت اسم بطوس، قلت: إن كان هذا هوالمصدر الوحيد للنزاع بينكم فليقرأ، أما الآن وقد علمت مما قيل لى أن أفكاركم قد انحرفت إلى بدعة ما، فأننى سأسرع في الحضور إليكم ثانية الذلك توقعوا مجيئي قريبا أيها الاخوة ا
- (٥) «ولكنكم سوف ترون مما كتب لكم أيها الاخوة أننا قد عرفنا طبيعة بدعة مركبانوس وأنه ناقض نفسه بنفسه إذ لم يقهم ما قاله» .
- (٦) "لأننا إذ حصلنا على هذا الإنجيل من أشخاص آخرين درسوه دراسة وافية، أى من خلفاء أول من استعملوه، الذين نسميهم "موكاتي"[٤] (لأن معظم آرائهم تنصل بتعليم هذه العقيدة)، فقد استطعنا قراءته ووجدنا فيه أشياء كثيرة تتفق مع تعاليم المخلص الصحيحة، غير أنه اضيفت لتلك التعاليم اضافات أشرنا اليكم عنها فيما بعد»

هذا ما يختص بسرابيون.

<sup>(</sup>١) انظر ك ٥ ف ١٩: ١٠ (٢) ك ٣ ف ٣٠ (٣) احدى مدن سوريا شمال غرب انطاكية ١

<sup>(</sup>٤) الذين اعتقدرا أن المسيح لم يكن له جسد حقيقي بل شبه جسد. ويرجع تاريخ هذا الاعتقاد إلى القرن الأول (انظر ايو ٤ : ٢ ، ٢ يو ٧).

### الفهل الثالث عشر

#### كتابات أكليمنضس

- (١) أن جميع مؤلفات اكليمنضس[١] الثمانية المسماه "ستروماتا" لا زالت محفوظة عندنا، وقد سماها هو "ستروماتا تيطس فلافيوس اكليمنضس عن الملاحظات اللادرية المتعلقة بالفلسفة الحقيقية".
- (۲) أمنا الكتب المعنونة «وصف المناظر» فهي بنفس العدد وفيها يذكر بونتينوش بالاسم
   كمعلمه، وينقل آراءه وتعاليمه -
- (٣) وعلاوة على هذه يوحد له مؤلف بعنوان "نصائح لليونانين"، وكتاب في ثلاثة مجلدت بعنوان "المعلم"، ومؤلف آخر بعنوان "أعكن أن يخلص الغني"، ومؤلف عن القصح، وبحث عن الصوم وعن الكلمات الشريرة، وكتاب يتضمن نصائح عن الصبر أو "إلى المعتمدين حديثا"، ومؤلف عن "القوانين الكنسية"، أو "المتهودين" أهداه إلى الاسكندر، الاسقف السابق ذكره
- (٤) وفي مؤلفه المحمى «ستروماتا» لم يتحدث بتوسع عن الأسفار الإلهيـــة فحسب، بل اقتبس أيضا من الكتاب اليونانيين كل ما رآه نافعا، وشرح آراء الكثيرين، يونانيين وبرابرة
- (٥) وقد فند أيضا التعاليم الكاذبة التي نادى بها زعماء الهراطقة وعلاوة على هذا راجع جزءا كبيرا من التاريخ، مقدما إلينا عينات من مختلف التعاليم أما ما تبقى فأنه يمزج به آراء الفلاسفة ولعله لهذا السبب أطلق على مؤلفه ذلك اللقب المناسب «ستروماتا» [٢]
- (٦) ويستخدم أيضا في هذه المؤلفات شهادات من الأسفار المتنازع عليها، [٣] مثل حكمة سليمان، وحكمة يشوع ابن سيراخ، ورسالة العبراتين، ورسائل برنابا، وأكليمنضس، ويهوذا
- (۷) ويذكر أيضا حديث تاتيان إلى اليونانيين، ويتحدث عن كاسيانوس كمؤلف لكتاب تاريخى ويشبر إلى المؤلفين اليونانيين، فيلو وأرسطوبولس ويوسيفوس ودعتريوس ويوبوليموس، مبيئا يأنهم جميعا أثبتوا في مؤلفاتهم أن موسى والجنس اليهودي كانوا كائنين قبل اقدم اليونانيين .

(۱) انظر ك ٥ ف ١١٠ قال تاشر الترجمة الانكليزية عن اكليمتضس انه كان «كاتبا غزير المادة كما يستدل من قائمة مؤلفاته المذكورة في هذا الفصل ١٠٠ (٣) أي متنوعات - (٣) الف ٣ ف ٢٠٠

- (A) وتمتاز هذه الكتب أيضا يعلوم أخرى كثيرة . ففي أولها تحدث المؤلف عن نفسه بأنه التالي خلفاء الرسل . وفيها يعد أيضا بكتابة تفسير لسفر التكوين .
- (٩) وفي كتابه عن الفصح اعترف بأن أصدقاءه قد طلبوا منه بالحاح أن يكتب من أجل الانسال المتعاقبة التقاليد التي سمعها من الشيوخ الأقدمين وفي نفس الكتاب يذكر ميليتو وابريناوس وآخرين، واقتبس بعض فقرات من كتاباتهم -

### الفهل الرابع عشر

#### الأسفار القدسة التى ذكرها

- (١) وبالاختصار لقد قدم في مؤلفه "وصف المناظر" وصف مؤجزا عن جميع الأسفار القانونية، دون أن يحدف الاسفار المتنازع عليها، [١] أعنى رسالة يهوذا والرسائل الجامعة الأخرى، ورسالة برنايا، [٢] والسفر المسمى رؤيا بطرس [٣]
- (٢) ويقول أن الرسالة إلى العبرانيين من تأليف بولس، وأنها كتبت إلى العبرانيين باللغة العبرانية، ولكن لوقا ترجمها بدقة ونشرها إلى اليونانيين، ولذا قأنه يوجد في هذه الرسالة نفس أسلوب التعبير الذي في سفر الأعمال.
- (٣) ويرجح بأن كلمتي «بولس الرسول» لم توضعا في مقدمة الرسالة لأنه إذ أرسلها إلى العبرانيين المتحاملين عليه والمتشككين فيه كان حكيما في أنه لم يشا أن ينفرهم منها منذ البداية بذكر اسمه.
- (2) بعد ذلك يقول «والآن، كما قال الشيخ المبارك، لأن الرب رسول القدير أرسل إلى العبرانيين، فإن بولس إذ أرسل إلى الأمم لم يشأ أن يعتبر نفسه رسول العبرانيين وذلك تأدبا منه وهو إذ كان سفيرا ورسولا للامم لم يكتب إلى العبرانيين إلا لغزارة مادته»
- (٥) وفي نفس الكتب زيضا يقدم اكليـ منضس تقليد الآباء الأولين عن ترتيب الأثاجيل علي هذا الوجه التالي: فيقول إن الإنجيلين المتضمنين نسب المسيح كتبا أولا -

<sup>(</sup>١) يخصوص الاسفار المتنازع عليها وأسفار العهد الجديد القانونية بصفة عامة انظر ك ٣ ف ٢٥٠

<sup>(</sup>٢) انظر ك ٣ ف ١٩٠٠ (٣) ك ٣ ف ١٩٠٠

- (٦) أما إنجيل مرقس فقد كانت مناسبة كتابته هكذا:[٤] لما كرز بطرس بالكلمة جهارا في روما، وأعلن الإنجيل بالروح، طلب كثيرون من الحاضرين إلى مرقس أن يدون أقواله، لأنه لازمه وقتا طويلا، وكان لا يزال يتذكرها. وبعد أن كتب الإنجيل سلمه لمن طلبوه.
- (٧) ولما علم بطرس بهذا لم يمنعه من الكتابه ولا شجعه عليها وآخر الكل لما رأى يوحنا أن الحقائق الخارجية قد دونت يوضوح في الإنجيل كتب إنجيلا روحيا[٥] بعد الحاح من أصدقائه وارشاد من الروح هذه هي رواية أكليمنضس
- (A) ثم إن الاسكندر السابق ذكره أشار في رسالة إلى أوريجانوس إلى اكليمنضس، وإلى بنتينوس في نفس الوقت، كشخصين من أخلص أصدقائه. وهذا ما كتبه:

«لأتك تعلم أن هذه كانت ارادة اللَّــة أن تبقى علاقات القــرابة بيننا غير مـــتزعزعــة، بل بالأحرى تزداد متانة وقوة -

(٩) «لاتنا نعرف جيدا أولئك الاباء المباركين الذين سلكوا الطريق قبلنا، والذين سوف نلحقهم سريعا: وينتينوس الرجل المبارك حقا والمعلم المقتدر، وأكلمينضس القديس معلمي والمحسن إلى، وأن كان هنائك آخرون مثلهما الذين تعرفت بهم معك يا معلمي وأخي».

هذا ما يتعلق بهذه الأمور.

- (١٠) أما أدامانتيوس[٦] لأن هذا الاسم أيضا كان يطلق على أوريجانوس فقد زار روما لما كان رفيرينوس أسقفا لها، وذلك كما قال هو في موضع آخر لرغيته في أن يرئ كنيسة روما القديمة جدا وبعد إقامة قصيرة هناك عاد إلى الاسكندرية .
- (١١) وقد قام بمهمة الستعاليم الإيمانية هناك بغيرة شديدة، لأن ديمتريوس الذي كان أسقفا هناك وقتئذ كان يحته بل يرجوه أن يعمل بجد من أجل منفعة الاخوة [٧]



<sup>(</sup>٤) بخصوص كتابة أنجيل مرقس انظر ك ٢ ف ١٥٠.

<sup>(</sup>۵) کا تا ۲۰۰۰ در ۲۰۰ در ۲۰۰۰ در ۲۰۰ در ۲۰ در ۲۰۰ در ۲۰ در ۲

 <sup>(</sup>٦) معنى الاسم باليونائية «لا يغلب» وقال جيروم أنه أطلق عليه بسبب جهاده الذي لم يكمل وقال فوتيوس أنه بسبب قوة
 حجته التي لا تغلب.

### الفهل الخامس عشر

#### هراكلاس١١

وإذ وجد أن ليس لديه وقت لزيادة التعمق في دراسة اللاهوتيات، ولبحث الأسفار المقدسة وتفسيرها، وأيضا لتعليم الذين كانوا يأتون إليه - لأنهم لم يعطوه وقتا حتى للتنفس إذ كانوا يأتون، الواحد بعد الآخر، من الصباح إلى المساء ليتعلموا منه - فكان يقسم الجموع ومن بين الذين عرفهم معرفة جيدة اختار هراكلاس الذي كان عالما بالالهيات ومقتدرا جدا في العلم في نواحي أخرى، ومقتدرا أيضا في الفلسقة، وأشركه معه في مهمة التعليم وقد أوكل إليه التعليم الأولى للمبتدئين، واحتفظ لنقسه بمهمة تعليم المتعلمين

### الفهل السادس عشر

#### دراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية

(۱) ولقد بلغت الغيرة والمثابرة في دراسة أوريجانوس للاقوال الالهية حدا شديدا حتى أنه تعلم اللغة العبرانية، [۱] وحصل على نسخة من الأسفار العبرانية التي كانت في أيدى اليهود، ودرس أيضا ترجمات أخرى للأسفار المقدسة خلاف السبعين، [۲] وعلاوة على الترجمات المشهورة جدا التي قام بها اكيلا[۳] وسيماخوس[٤] وثيودوتيون[٥] فقد اكتشف ترجمات أخرى كانت مختفية منذ وقت طويل مضى - لست أدرى في أي ركن كانت منزوية - وبيحثه اظهرها إلى الوجود،

(٢) ولأنه لم يتمكن من معرفة المترجمين فقد ذكر أنه وجد الواحدة في نيكوبوليس بقرب اكتيوم، والأخرى في مكان آخر.

<sup>(</sup>١) -أن يراكلاس ، انظر ف ٣ ،

<sup>(</sup>١) قال جيروم أن دراسة أوريجانوس للغة العيرانية كانت بخلاف عادة جيله وجنسه ولكن لا غراية في الأمر فقد أزاد أن يجعل هذه اللغة أساس دراساته ويقارن بين أسقار العهد القديم في لغنها الأصلية والترجمات اليونانية .

<sup>(</sup>٧) بخصوص الترجمة السبعينية انظر ك ◘ ف ٨٠

 <sup>(</sup>٣) كان ايريناوس أول من ذكسر أكبيلا (انظر ك ٥ ف ٨ : ١٠) وقد قال عنه أنه ستنصر من بنطس. وفيد عاش في أوائل القرن الثاني، ترجم العهد القابيم إلى اللغة اليونانية ترجمة تمسك فيها بحرفية اللغة العبرائية على حساب اللغة

- (٣) وفي سداسيته (Hexapla) [٦] عن المزامير أضاف إلى الترجمات الأربعة المشهورة لا ترجمة خامسة فحسب بل سادسة وسابعة وتحدث عن احدى هذه قائلا أنه قد وجدها في قدر في أريحا في عصر أنطونينوس بن ساويرس.
- (٤) وإذ جمع كل هذه قسمها إلى أقسام، ووضعها مقابل بعضها مع النص العبراني نفسه وهكذا ترك لنا ما يسمى السداسية (Hexapla) ثم أنه رتب أيضا نسخة مستقلة ستضمنة ترجمات أكيلا وسيماخوس وتيودوتيون مع الترجمة السبعينية في المجلد المسمى الرباعي (Tetrapla):

# الفصل السابع عشر

#### سيماخوس[١] المترجم

أما عن هؤلاء المترجمين فيجب أن يذكر هنا أن سيماخوس كان أبيونيا ، على أن بدعة الأبيونيين - كما يلقبونها - تؤكد أن المسيح كان ابن يوسف ومريم، معتبرة اياه مجرد انسان، ومصرة بشدة على حفظ الناموس بطريقة يه ودية، كما سبق أن رأينا في هذا السفر [٢] ولا تزال بين أبدينا تفاسير لسيماخوس يدعم فيها هذه البدعة بمهاجمة إنجيل منى ، ويذكر أوريجانوس أنه حصل على هذه التفاسير وتفاسير أخرى لسيماخوس عن الأسفار المقدسة من فتاة تدعى جوليانا[٣] يعقول عنها انها وصلت إليها هذه الكتب من سيماخوس نفسه عن طريق الميراث .

اليونانية ولذا كان اليهود يفضلونها على السيعينية وللاسف لقد فقدت هذه الترجمة مع الترجمتين الأخريين ولم يبق منها كلها سوى آثار بسيطة.

<sup>(</sup>٤) قال بوسابيوس عنه في الفصل التالي إنه ابيوني وقال البعيض انه كان يهوديا وقد بدل جهده لكي تكون اللغة اليونانية سليمة بغض النظر عن التقيد بحرفية اللغة العبرانية وكان جيروم مغرما بهذه الترجمة ·

<sup>(</sup>٥) تمسك هو أيضا بحرفية اللغة العبرانية ولكن أكيلا كانت أدق على أن المسيحيين فضلوا ترجمة ثيردوثيون لنبوة دانيال على الترجمة السبعينية لهذه النبوة

<sup>(</sup>۲) أودع فيها أوريجانوس العهد القديم بالنص العبراني، ثم النص بحروف يونانية - ثم ترجمتي اكيلا وسنيماخوس، ثم الترجمة السبعينية، وترجمة ثيردوتيون، مرتبة في ستة أعمدة بهذا الترتيب، مع ترجمات يونانية خامسة وسابعة في بعض المواضع - أما المواضع التي كانت تتضمن هذه الترجمات الاخيرة فكانت تسمى أحيانا المثمنة (Octapla) أما ترتيب الاعمدة على هذا الوضع فقد لجأ إليه على أساس أن ترجمة اكيلا كانت أقرب إلى اللغة العبرانية موضعها بجوار النص العبراني، تليهم ترجمة سيماخوس التي كانت ملتزمة النص العبراني، أما ترجمة ثيودوتيون التي كانت منية على الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة المراثي الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة المراثية الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعية الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة النص العبراني الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية فقد جانت بعدها الترجمة السبعينية فقد جانب بعدها الترجمة السبعية التربية فقد جانب بعدها التربية ا

<sup>(</sup>١) انظر الفصل السابق - (١) ك ٣ ف ٣٠٠

 <sup>(</sup>٣) يقال أنها كانت عذراء في قيصرية الكبادرك، وإنها آوت أوريجانوس في أحد عصور الاضطهاد.

### الفصل الثامن عشر

#### أمبروسيوس

- (۱) ونحو هذا الوقت اقتنع أمبروسيوس[۱] بالحق كما قدمه إليه أوريجانوس، بعد أن كان يعتقد ببدعة فالنتينوس،[۲] ثم قبل تعاليم الكنيسة المستقيمة الرأى كأن عقله قد استنار بالنور
- (٢) وإذ لقت سمعة أوريجانوس العلمية أنظار أشخاص آخرين كثيرين، بعد أن رن صداها في كل مكان، أتوا إليه ليختبروا مقدار ذكائه في العلوم الدينية و فدرس على يديه الكثيرين من الهراطقة، وعدد غير قليل من أبرز الفلاسفة وتلقوا التعليم منه لا في الأمور الدينية فحسب بل حتى في الفلسفة العالمية .
- (٣) لأنه لما كان يرى أى شخص له ذكاء غير عادى يعلمه أيضا فى فروع الفلسفة فى الهندسة والحساب وغيرهما من الدراسات الأولية وبعد ذلك يتقدم إلى طرق الفلاسفة ويشرح كتاباتهم ويقدم ملاحظات وتعليقات على كل منهم ويذلك أشتهر كفيلسوف عظيم حتى بين اليونانيين أنفسهم
- (٤) وعلم الكثيرين، من بسطاء المتعلمين، فروع العلم العادية، [٣] قائللا إن هذه سوف تعينهم كثيرا على دراسة الاسفار الإلهية وفهمها ولهذا السب وجده من الضروري أن ينبغ هو نفسه في العلوم العالمية والفلسفية

### الفصل التاسع عشر

#### بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس

(۱) ويشهد لنبوغه في هذه العلوم فلاسفة عصره اليونانيون فكثيرا ما ذكروه في كتاباتهم، وفي بعض الأحيان كانوا يدونون في مقدمة مؤلفاتهم أنها مهداة إليه، ثم إنهم أيضا كانوا يقدمون إليه مؤلفاتهم كمعلم ليعطى رأيه عنها .

(٣) الأصل اليوناني يحمل معنى "تلك العلوم والفنون التي كان كل شاب يولد حرا في اليونان مضطراً أن يتعلمها قبل أن يتقدم إلى دراسات للتخصص.

<sup>(</sup>۱) كان غنيا ومن عائلة طبية، والأرجع إنه كان يشغل مركزا ممتازا. ولما قبل الإيمان الحق على يدى أوريجانوس صار صديقا له، وسنرى في قبصل ٢٣ أنه هو الذي حث أوريجانوس على كتابة تفسير للكتاب المقدس، وآنه قدم له مساعدات مالية لاتمام هذه الغاية. وقد كان هو أيضا من جهابذة العلماء كما يستنج من نفس الفصل، وفي فصل ٢٨ نرى أنه كان من ضمن المعترفين أثناء اضطهاد مكسيميئوس.

- (٢) ولماذا نحتاج لذكر هذه الأمور حينما نرى أنه حتى بروفيرى[١] الذى كان يعيش في صقلية في عصرنا، وألف كتبا ضدنا محاولا استخدامها للطعن في الأسفار الإلهية، يذكر أولئك الذين فسروها، ولما عجز عن أن يجد أي طعن في التعاليم بأي حال من الأحوال لأن الحجة أعوزته، اتجه ناحية الطعن في مفسريها، محاولا بصقة خاصة الطعن في أوريجانوس الذي عرفه في حداثته على حد قوله .
- (٣) ولكنه في الواقع صدحه وهو لا يدرى، إذ ذكر عنه الحق في بعض الحالات التي لم يكن مكن أن يفعل فيها غير هذا، ولكنه تحدث بالأكاذيب حيث ظن أنه لا يمكن افتضاح أمره تراه في بعض الأحيان يتهمه كمسيحى، وفي أحيان أخرى يصف مقدرته في العلوم الفلسفية، واسمع كلماته:
- (٤) «لما أراد بعض الأشخاص أن يجدوا تعليلا لانحطاط الأسفار اليهودية بدلا من تركها، لجأوا الى بعض شروحات تتناقض مع ما هو مكتوب، هذه الشروحات التي تتضمن مدحا وثناء لانفسهم بدلا من تقديمهم الحسج ضد الغرباء لانهم يفخرون بأن كلمات موسى الواضحة الغاز، ويعتبرونها مليئة بالأسرار الغامضة، ويقدمون شرحهم محاولين سبى العقول بجهلهم وبعد قليل يقول:
- (٥) ﴿وَكَدَلَيْلُ عَلَى هَذَهُ السَخَافَةَ حَدْ أَنْسَانًا قَابِلَتُهُ لِمَا كُنْتُ صَغِيرِ السَّنِ، كَـانُ مشهورا جِدا، ولا يزال، بسبب الكتابات التي تركها، أعنى أوريجانوس المكرم جدا من معلمي هذه التعاليم،
- (٦) «لأن هذا الرجل إذ كان من بين المستمعين لامونيوس، أبرر فيلسوف في عصراً أن استفاد كثيرا من معلمه في معرفة العلوم، أما مسن ناحية اختيار طريق الحياة المستقيم فقد سلك طريقا عكس طريقه -
- (٧) فإن أمونيوس إذ كان مسيحيا، ونشأ من والدين مسيحين، وبدأ يستصرف إلى الدرس والفلسفة، سلك للحال في طريق الحياة التي تقتضيها النواميس، أما أوريجانوس فإذ درس الآداب اليونانية كيوناني انحرف إلى الطياشة البربرية -[٢] وإذ حمل العلم الذي حصل عليه نقله إلى كل الأرجاء، وكان في سلوكه كمسيحي مضادا للنواميس، أما في آرائه عن الماديات وعن اللاهوت فكان كيوناني يخزج التعاليم اليونانية بالأساطير الغربية .
- (۱) من أكبر الفلاسفة في القسرن الثالث. وقد كان عمليا في تفكيره، فكانت غاية فلسفته لا المعرفة بل القدامة وخلاص النفس. وكان كانيا قديرا، ولو أنه لم يبق شيء من كتبه، من هذا الفصل نعلم أنه التقي بأوريجانوس لما كان صبيبا (لانه وقت وفاة أوريجانوس كان عسمه حوالي العشرين)، وقد عاش حتى كمان عمره ١٨ سنة على الأقل، ويقال إنه مات في عهد دقلديانوس.
- (۲) بقصد بروفيرى أن يقول بأن أوريجانوس كان وثنيا في الأصل ثم انضم إلى المسيحية فيهما بعد ولكن كل الأدلة أجمعت، وكل المؤرخين أكدوا، أنه كان مسيحيا من البداية، ويؤكد يوسابيوس فيما يلي أن هذا الرأى (رأى بروفيرى) باطل من أساسه .

- (٨) «لأنه كان بصفة مستمرة يدرس أفلاطون، وانكب على دراسة كتابات نومينيوس[٣] وكرونيوس[٤] وأبولوفانس[٥] ولونجينوس[٦] وموديراتوس[٧] ونيوكوماخوس[٨] والذين اشتهروا بين اتباع فيثاغورس واستعمل مؤلفات كيريمون[٩] الرواقي وكورينوتس [١٠] وإذ وقف منهم على التفسير الرمزي للاسرار اليونائية طبقه على الأسفار المقدسة اليهودية -[١١]
- (٩) هذا ما قاله بروفيرى في الكتاب الثالث من مؤلفه ضد المسيحيين، ولقد تكلم الصدق فيما يختص بجد الرجل واجتهاده وعلمه، ولكنه كذب (وماذا ينتظر غير هذا من شخص يقاوم المسيحيين) عندما قال إنه انتقل من بين اليونانيين -[١٢] وإن أمونيوس انحرف عن حياة التقوى إلى العادات الوثنية،
- (۱۰) وأوريجانوس علمه والداه التعاليم المسيحية كما بينا سابقا وأمونيوس تمسك بالفلسفة الروحية سليمة دون أن تشويها أقل شائبة إلى نهاية حياته يؤيد هذا مؤلفاته التي لا تزال بين أيدينا، لانه مشهور بين الكثيرين بكتاباته التي تركها، كمؤلفه المعنون (التوافق بين موسى ويسوع)، وغيره من المؤلفات التي في حوزة العلماء .
- (١١) وفي هذا ما يكفي للرد على هذا الاتهام الباطل، ولتوضيح مقدرة أوريجانوس في العلوم اليونانية وقد دافع في احدى الرسائل عن اهتمامه بهذه الناحية، وردا على البحض الذين لاموه من أجلها، وهاك ما كتبه

<sup>(</sup>٤) قيلسوف مشهور من اثباغ قيثاغورس.

<sup>(</sup>٣) فيلسوف سوري عاش حوالي منتصف القرن الثاني.

<sup>(</sup>٦) فيلسوف من أثيثا ولد حوالى سنة ٢١٣م٠

<sup>(</sup>٥) فيلوف الطاكي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد -

<sup>(</sup>٧) و (٨) فيلسوقان من اتباع فيثاغورس عاشا في القرن الأول.

 <sup>(</sup>٩) فيلسوف ومؤرخ اسكندرى · كان يعمل كأمين لمكتبة السرابيوم في الأسكندرية ، ثم ذهب إلى روما ليكون معلما
 لنيرون · وأشهر مؤلفاته: تاريخ لمصر ، اللغة الهيروغليفية ، النجوم المذنبة الخ ·

<sup>(</sup>١٠) فيلسوف رواقي عاش في روما في عهد ليرون

<sup>(</sup>١١) لم يكن أوريجانوس هو أول من يقسر الكتاب رمزيا . قيان هذه الطريقة من التقسير بدأ يها يهود الاسكندرية قبل العصر المسجى، وكان قصدهم التوفيق بين الناموس الموسوى والفلسفة اليونانية . وكان اكليمنضس الاسكندري يعتقد أن كل عبارة تحمل معنيين المعنى الحرفي، وهو فقط للمبتدئين في الإيمان، أماء المعنى الرسرى فهو وحده الذي يؤدي إلى المعرفة الروحية ، أما أوريجانوس فقد ذهب في التقسير الرمزى إلى مدى أبعد، إذ علم بأن الكتاب المقدس يحمل ثلاثة معان تتناسب مع الجميد والنفس والروح ،

<sup>(</sup>١٢) أي انتقل إلى المسيحية انظر الملاحظة (١) صفحة ٣١٩ -

(۱۲) اعتدما كترست نفسى للدرس، وذاعت في الخارج شهرتي عن كفاءتي وعندما أتى إلى هراطقة وأشخاص شغوفون بالعلوم اليونانية، سيما بالفلسفة، بدا لي أنه من الضروري أن أفحص تعاليم الهراطقة، وأقف على ما يقوله الفلاسفة عن الحق.

(١٣) اوفى هذا اقتفينا آثار بنتينوس[١٣] الذى أفاد الكثيرين قبل عصرنا بسبب استعداده الكامل في هذه الأمور، وأيضا هراكلاس(١٤) أحد قسوس الاسكندرية الآن، لقد وجدته مع معلم الفلسفة الذى لبث معه خمس سنوات قبل أن بدأت استمع إلى أية محاضرة عن تلك المواضيع،

(١٤) الوبالرغم من أنه كان يلبس سابقا الملابس العادية فقد طرحها جانبا وبدأ يلبس - ولا يزال يلبس - ملابس الفيلسوف، وهو لا يزال مستمرا في دراسة المؤلفات اليونانية باجتهاد».

هذا ما قاله دفاعا عن نفسه بسبب دراسته للآداب اليونانية-

(١٥) ونحو هذا الوقت، إذ كان لايزال في الإسكندرية، أتي عسكري وسلم خطابا من حاكم بلاد العرب[١٥] إلى ديمتريوس أسقف الأبروشية، وإلى والى مصر الذي كان متقلدا ومام الامر وقتئذ، طالبا أن يرسلا أوريجانوس إليه بأقصى سرعة ليتحدث إليه وإذ أرسلا ذهب إلى بلاد العرب وبعد أن تمم القصد من زيارته في وقت وجيز عاد إلى الإسكندرية .

(١٦) ولكن حدث بعد ذلك أن نشبت حرب شعواء في المدينة، [١٦] فغادر الإسكندرية ولما رأى بأن البقاء في مصر خطر على حياته ذهب إلى فلطين وأقام في قيصرية وبسينما هو هنالك طلب منه أنساقفة الكنيسة في تلك المملكة[٢١] أن يعظ ويفسر الكتاب علنا رغم أنه لم يكن قد رسم قسا بعد

<sup>(</sup>۱۳) بخصوص بتينوس انظر ك ٥ ف ١٠٠

<sup>(</sup>١٥) يبدو أنه كـان حاكما رومانيا، وكان قد عـين على ولاية بلاه العرب الرومانيـة التى أنشأها الامبراطور تراجـان عام ١٠٦ - وعا ورد في ف ٣٣ و ٣٧ يتصــح أن أوريجانوس استـدعى مرتين إلى تلك البـالاد ليــاعـد على حل بعض المشاكل العقائدية ٠٠

<sup>(</sup>١٦) زار كاراكلا الاسكندرية في السنة السادسة من حكمه (٢١٦م) وانتهــز الفرصة للانتقام من سكان المــدينة بسبب قتل اخيه، فقتل الكثيرين، شبانا وشيوحا، أثمة وأبرياء واشتد سخطه على العلماء بصفة خاصة. وهذا ما دعا أوريجانوس للهرب من المدينة والالتجاء إلى فلــطين.

<sup>(</sup>۱۷) أي قاسطين.

(١٧) هذا يتضح مما كتبه الإسكندر[١٨] أسقف أورشليم وثيوكتستوس[١٩] أسقف قيصرية إلى ديمتريوس في هذا الصدد مدافعين عن نفسيهما هكذا:

القد ذكر في رسالته أنه لم يسمع عن أمر كهذا من قبل، ولا حدث إلى الأن أن يعظ العلمانيون في حضرة الأساقفة. ولست أدرى كيف يقرر أمرا غير صحيح.

(١٨) «الآنه حينما وجد أشتخاص قادرون على تعليم الاخوة حثهم الأساقيقة المقدسون على أن يعظوا الشعب هذا ما حدث في لارائدا، عندما طلب ذلك نيون من يولبس، وفي أيقونية عندما أمر كلسس بولينوس، وفي سيناها عندما طلب ذلك أثيكوس من ثيودورس، اخوتنا المباركون والأرجح أن هذا حدث في أماكن أخرى لا تعلمها»

وهكذا برى أنه قد أكرم، وهو لا يزال شابا، لا من بنى وطنه فحسب، بل أيضا من الأساقـغة

(١٩) أما ديمتريوس فقد أرسل إليه خطابا، وحثه - بواسطة بعض أعضاء الكتيسة وشمامستها - على العودة للاسكندرية - فعاد واستأنف خدماته كالمعتاد -



<sup>(</sup>۱۸) ف ۸

<sup>(</sup>١٩) كان من أقدر أسافقة الشرق في عصره وقد لعب دورا هامًا في النزاع الذي ثار بخصوص نوفاتوس كما ترى في ف ٤٦ وكذا ك ٧ ف ه ، وكان كذلك صديقا لاوريجانوس سنوات طويلة إلى أن مات أوريجانوس .

### الفصل العشروي

### مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا تزال باقية للآن

- (۱) الدهر في الكنيسة في ذلك العصر كثيرون من العلماء الذين قد احتفظ بالرسائل التي تبادلوها بين بعضهم البعض، ولا يزال الوصول إليها سهلا. وقد حفظت حتى عصرنا بدار الكتب في إليا [۱] التي أسسها الإسكندر رئيس تلك الكنيسة وقتئذ. وقد استطعنا أن نجمع، من دار الكتب هذه، مادة لمؤلفنا هذا.
- (٣) بين هذه ترك لنا بيريلوس[٢] سؤلفات قيمة مختلفة، عدا الرسائل والمقالات، وقد كان أسقفا في بوسترا ببلاد العرب، وترك لنا أيضا هيبوليتس[٣] بعض الكتابات، وكان يرأس كنيسة أخرى.
- (٣) ووصلت إلينا أيضا محاورة لكابوس[٤] وهو سن جهابذة العلماء تمت في عهد رفيرينوس، [٥] مع بروكلوس الذي كان يناضل عن البدعة الفريجية . في هذه المحاورة يكبح جماح خصومه بسبب تهورهم وجرأتهم على ابراز أسفار جديدة . ويذكر فقط ثلاث عشرة رسالة للرسول المبارك، غير حاسب رسالة العبرانين [٦] مع الرسائل الاخرى . وإلى يومنا هذا لا يزال بين أهل روما من لا يعتبرون هذه الرسالة ضمن كتابات الرسول.



<sup>(</sup>١) هي المدينة التي بناها أدريان مكان مدينة أورشليم الله ٤ ف ٠٦٠

۲۲) انظر ف ۳۳ .
 ۲۲) انظر ف ۳۳ .

<sup>(</sup>٥) أستَّف روما من سنة ١٩٨ - ٢١٧ أنظر ك ٥ ف ٢٨.

<sup>(</sup>٦) بخصوص رسالة العبرانيين ورأى الكنيسة الأولى عنها انظر ك ٣ ف ٣٠.

### الفصل الحادي والعشروق

#### الأساقفة الذين اشتهروا في ذلك الوقت

- (۱) وبعد أن حكم انطونيوس[۱] سبع سنوات وستة أشهر خلفه مكرينوس وهذا لم يحكم سبوى سنة واحدة، وخلفه شخص آخر باسم أنطونينوس وقى السنة الأولى من حكمه مات رفيرينوس[۲] اسقف روما، بعد أن ظل في مركزه ثماني عشرة سنة، وقبل الأسقفية كالستوس
- (۲) وهذا ظل خمس سنوات ثم خلفه أوربانوس ، بعد هذا أقيم الاسكندر امبراطور لروما ، ولم يكن أنطونينوس قد حكم سبوى أربع سنوات ، وفي هذا الوقت أقيم فيلينس على كنيسة أنطاكية خلفا الاسكلبيادس .[۲]
- (٣) وكانت أم الامبراطور، واسمها ماميا، امرأة تقية جدا، تعيش حياة فاضلة وعندما امتدت شهرة أوريجانوس إلى كل مكان، ووصلت إلى أذنيها، أظهرت رغبة ملحة لترى الرجل، وفوق كل شيء لتمتحن ما اشتهر به من فهم للروحيات.
- (٤) وإذ كانت تقضى بعض الوقت في انطاكية أرسلت حامية حربية لاستدعائه وبعد أن لبث معها بعض الوقت بين لها فيه أشياء كثيرة لمجد الرب ورفعة التعاليم الروحية أسرع في العودة إلى عمله العادي

### الفصل الثانى والعشروئ

#### مؤلفات هيبوليتس التى وصلت إلينا

- (۱) وفي هذا الوقت كتب هيبولينس مؤلفا عن الفصح عدا مقالات أخرى كشيرة في هذا المؤلف يقدم جدولا تاريخيا، وقانونا فضحيا لستة عشر عاما، يرجع فيه إلى السنة الأولى من حكم الامبراطور الاسكندر ·
- (٢) أما عن مؤلفاته الأخرى فقد وصل إلينا ما ياتى: مؤلف عن ستة أيام الخلقة، وآخر عما تم بعد ستة أيام الخلقة، وآخر من حرقيال، بعد ستة أيام الخلقة، وآخر ضد مركبون وآخر عن نشيد الانشاد، وآخر عن بعض أجزاء من حرقيال، ثم عن الفصح، وكذا ضد كل الهرطقات، وإنك لتستطيع أن تجدد مولفات أخرى كثيرة يحتفظ بها الكثيرون.

 <sup>(</sup>۱) أن تناركلا الذي قتل يوم ۸ إبريل سنة ۲۱۷ وبعد أربعة أيام خلفه سرقس أوبيليوس فكوينوس الذي هزم بعد أن حكم أربعة عشر شهراً دخلفه فاريوس افيتوس باسيانوس ابن عم كاركلا وسمى فيها بعد موقس أوريليوس أنطوبيتوس.

<sup>(</sup>T) LOS AT: V.

### الفصل الثالث والعشروق

### غيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية

- (١) في ذلك الوقت بدأ أوريجانوس تفاسيره عن الأسفار الإلهية، بعد أن خدة على هذا السروسيوس[١] الذي استخدم محرضات لا تحصى غير مقدصر على حثه بالكلام بل مقدما إليه أيضا وسائل كثيرة جدا.
- (٢) وكان على على أكثر من سبعة سكرتبرين كانوا يتبادلون الكتابة في أوقات محددة واستخدم عددا كبيرا من النساخ، عدا البنات اللاتي أجدن الكتابة وكان أمبروسيوس ينفق على جميع هؤلاء بسخاء مظهرا غيرة على الكلمة الإلهية لا يعبر عنها، وهو بهذا دفعه لاعداد تقاسيره
- (٣) وبينما كانت هذه الأمور تحدث أقيم يونتيانيوس أسقفا على كنيسة روما خلقا لأوربانوس[٢]
   الذي ظل أسقفا ثمان سنوات، وأقيم زبينوس خلفا لفيليتوس في أنطاكية.
- (٤) في هذا الوقت أرسل أوريجانوس إلى البوتان لضرورة ملحة تتعلق بعض شنون كنسية، فذهب عن طريق فلسطين، ورسمه أساقفة تلك المملكة قسا في قيصرية أما الأمور التي أثيرت حوله في هذا الصدد، والقرارات التي اتخذها رؤساء الكنائس عن هذه الأمور، وكذا المؤلفات الأخرى التي كتبها عن الكلمة الإلهية والتي نشرها وهو لا يزال في عنفوان شبابه، فإنها تنطلب مؤلفا خاصا وقيد كتبنا عنه اللي حد ما في الكتاب الثاني عن «الدفاع» الذي كتبناه دفاعا عنه .



۱۱) بخصوص أميروسيوس وعلاقته باوريجانوس أنظر ف ۱۸ .

### الفصل الرابع والعشروق

#### التفاسير التي أعدها في الإسكندرية

- (١) ومن المناسب أن نضيف هنا بأنه في الكتاب السادس من تفسيره لإنجيل يوحنا يذكر بأنه اعد الحمسة الأول لما كان في الاسكندرية، ولم يصلنا من تفسيره عن كل الإنجيل إلا اثنان وعشرون مجلدا،
- (٢) وفي الكتاب التاسع من تفسيره عن سفر التكوين، وجملته اثنا عشر كتابا، يذكر أنه لم يكتب في الإسكندرية الثمانية السابقة فقط، بل آيضا تفاسيره عن الخمسة والعشرين مزمورا الأولى، وعن المراثى، ولم يصلنا من هذه الأخيرة سوى خمسة مجلدات، وفيسها يذكر أيضا مؤلفاته عن «القيامة» التي لم يبق منها سوى اثنين.
- (٣) وكتب أيضا كتبه «عن المبادىء» قبل مغادرة الاسكندرية والابحاث المعنونة «ستروماتا» وعددها عشرة، وقد كتبها في نفس المدينة أثناء حكم الاسكندر، كما يتبين من المذكرات التي دونها بنفسه في مقدمة تلك المجلدات.

### الفهل الخامس والعشروئ

#### مراجعة للأسفار القانونية

(١) وعند تفسيره للمزموز الأول قدم قائمة الأسفار العهد القديم[١] كما يلى:

"يجب أن يقرر بأن الأسفار القانونية كما سلمها إلينا العبرانيون أثنان وعـشرون، وهي تتفق مع عدد حروفهم الهجائية". وبعد ذلك يقول.

(۲) أما أسقار العبرانيين الاثنان والعشرون فهى كما يلى: ألبقر الذى نسميه نحن التكوين، ولكن العبرانيين يسمونه بأول كلمة فيه «براشيت» ومعناها «فى البدء» - الخروج، واسمه ولسموث أى «هذه الأسماء» - اللاويون، واسمه ويكرا، أى «ودعا» - العدد، واسمه اصفيكوديم - التشية، واسمه اليادباريم، أى هذا هو الكلام - يشوع بن ناف، أويوسو بن نون - القضاة وراعوث في سفر واحد

<sup>(</sup>۱) بخصوص أسفار السعهد القديم انظر ك ٣ ف ١٠ • ويلاحظ في البيان الوارد بهذا الفصل أن أوريجانوس أغفل أسفار الانبياء الصغار وأضاف رسالة ارسياء انظر علاحظة ٢ صفحة ١٢٣٠

واسمه سفاتيم - الملوك الأول والثانى فى سفر واحد، واسمه صموئيل، أى المدعو من الله - الملوك الثالث والرابع فى سفر واحد، واسمه وملش داود، أى مملكة داود - أخبار الأيام الأول والثانى فى سفر واحد، واسمه دبراعن، أى أخبار الأيام - عزرا[۲] الأول والثانى، واسمه عزرا، أى مساعد - المزامير، واسمه سفارثليم - أمثال سليمان، واسمه ملوث - الجامعة، واسمه كولت - نشيد الانشاد (لا انشاد الانشاد كما يزعم البعض)، واسمه سير هساريم - أشعيا، واسمه يسيا - ارميا مع المراثى والرسالة فى سفر واحد، اسمه ارميا - دائيال، واسمه دائيال - حزقيال، واسمه يزقيال - أيوب، واسمه أيوب - استير، واسمه استير، واسمه استير،

وعلاؤة على هذه يوجد سفرا المكايين، واسمهما ساربت سابانيل. [٣]

هذا ما ذكره في المؤلف السابق ذكره ·

- (٣) وفي كتابه الأول عن إنجيل ستى، الذي يبين فيه عقيدة الكنيسة، يشهد بأنه لا يعرف سوى أربعة أناجيل، ويكتب الاتى:
- (٤) أبين الأناجيل الأربعة، وهي الوحيدة التي لا نزاع بشأنها في كنيسة الله تحت السماء، عرفت من التقليد أن أولها كتبه متى، الذي كان عشارا، ولكنه فيما بعد صار رسولا ليسوع المسيح، وقد أعد للمتنصرين من اليهود، ونشر باللغة العبرانية . [٤]
- (٥) ﴿والثّاني كتبه مرقس وقد كتب وفقا للتعليمات التي تلقاها من بطرس[٥] الذي في، رسالة الجامعة يعترف به ابنا قائلا: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم، وكذا مرقس ابني. [٦]
- (٦) «والشالث كتبه لوقا، وهمو الإنجيل الذي أقره بولس، [٧] وكتب من أجل المتتصرين من الأمم.
   وآخر الكل الإنجيل الذي كتبه يوحنا».
  - (٧) وفي الكتاب الخامس من تفسيره لإنجيل يوحنا يتحدث هكذا عن رسائل الرسل.

«أما ذاك الذي جعل كفنا لآن يكون خادم عهد جديد، لا الحرف بل الروح، [٨] أي بولس، الذي أكمل التبشير بالإنجيل من أورشليم وما حولها إلى الليمريكون، [٩] فإنه لم يكتب إلى كل الكنائس التي علمها، ولم يرسل سوئ أسطر قليلة[١٠] لتلك التي كتب إليها،

<sup>(</sup>۲) أي عزرا ونحسيا؛

<sup>(</sup>٣) الأرجع أنه لم يدرجهما ضمن الأسفار القانونية · انظر الملاحظة ٢ صفحة ١٢٣٠ .

<sup>(3)</sup> とても37. (6) とそも61. (7) 1 見るこでで

<sup>(</sup>۷) انظر ك ٣ ف £ ( ( ) ( ( كو ٣ : ٦ ) · ( ( ) ( رو ١٥ : ١٩ ) · ( ( ) انظر ك ٣ ف ٢٤ ·

- (٨) ﴿ وبطرس الذي بُنيت عليه كنيسة المسيح التي لا تقوى عليها أبواب الجحيم[١١] ترك رسالة واحدة معترف بها، ولعله ترك رسالة ثانية أيضا، ولكن هذا أمر مشكوك فيه . [١٢]
- (٩) "وهل تحن في حاجة للتحدث عن ذاك الذي اتكا في حضن يسوع، [١٣] أي يوحنا الذي ترك لنا انجيلا واحدا، [١٤] رغم أنه اعترف بأنه كان عكنا له أن يكتب كثيرا جدا مما لا يسعه العالم [١٥] وكتب أيضا سفر الرؤيا، ولكنه أمر بأن يصمت ولا يكتب الكلمات التي تكلمت بها الرعبود السبعة ١٦]
- (١٠) «وترك أيضا رسالة قصيرة جـدا، وربما أيضا رسالة ثانيـة وثالثة، ولكنهما ليـسا معتـرفا
   بصحتهما من الجميع، وهما معا لا تحتويان على مائة سطره.
  - (١١) وعلاوة على هذا يقرر ما يأتي بخصوص الرسالة إلى العبرائيين في عظاته عنها:

"إن كل من يستطيع تتمييز الفرق بين الألفاظ اللغوية يدرك أن أسلوب الرسالة إلى العبراتيين ليس عاميا كلغة الرسول الذي اعترف عن نفسه بأنه عامى في الكلام[١٧] أي في التعبير، بل تعبيراتها يونائية أكثر دقة وفضاحة".

(١٢) "بل لابد أن يعترف، كل من يفحص النص الرسولي بدقة، أن أفكار الرسالة عسجيسة وليست دون الكتابات الرسولية المعترف بها».

<sup>(</sup>۱۱) هذا خطأ في تفسير عنبازة المسيح لبطرس «أنت بطرس وعلى هذه الصخرة اپنى كئيستي» (مت ١٦ : ١٨)، فالمسيح لم يبن كنيسته على بطرس، بل على الصخرة أى الإيمان الذي دفع بطرس على الاعتراف به بأنه هو ابن الله، وحاشا له أن يبنى كئيسته على شخص غير ثابت كبطرس، والحمدير بالملاحظة أن كلمة البطرس، في النص اليوناني تعنى قطعة صغيرة من الصخرة الكبيرة، علاوة على أن الكلمتين لم ثردا بنص واحد، فالأولى يتروس (أى بطرس)، والثانية بترا (أى صخرة).

<sup>(</sup>١٢). انظر ك ٣ ف ٣ - (١٣) (يو ١٣ : ٢٣)٠

<sup>(</sup>١٤) بخصوص إنجيل يوجنا ورسائلة وزؤياه انظر ك ٣ ف ٢٤٠

<sup>(1) (</sup>g 17:10) ((t:1:3) ((t) (Y2,11:7).

(۲) انظر ف ۳۰

#### (۱۳) بعد ذلك يضيف ما يأتي:

الوان سمح لى بابداء رأيي قلت إن الأفكار هي أفكار الرسول، أما الأسلوب والتحبيرات فهي لشخص تذكر تعاليم الرسول، ودون ما قاله معلمه عندما سمحت له الفرصة الذلك إن اعتقدت أية كنيسة أن بولس هو الذي كتب هذه الرسالة فلتقبل لأجل هذا الأنه لابد أن يكون للاقدمين تعليلهم عندما سلموها الينا على أساس أنها للرسول.

(١٤) "أما من كتب الرسالة يقينا فالله يعلم. يقول يعض من سبقونا إن اكليمنضس أسقف رؤها
 كتب الرسالة، والاخرون إن كاتبها هو لوفا، مؤلف الإنجيل وسفز الأعمال.

وفني هذا ما يكفي فني هذا الصندد-

## الفصل السادس والعشروي

#### إقامة هراكلاس أسقفا للإسكندرية

وفى السنة العاشرة من الحكم السابق ذكره انتقل أوريجانوس من الاسكندرية إلى قيصرية[١] تاركا لهراكلاس[٢] إدارة المدرسة التعليمية فى تلك المدينة - وبعد ذلك بوقت قيصير مات ديمتريوس أسقف كنيسية الاسكندرية، بعد أن ظل في مركزه ثلاثا وأربعين سنة كاملة، [٣] فخلفه هراكلاس ، وفي ذلك الوقت اشتهر فرمليانوس[٤] أسقف قيصرية في كبادوكية -



<sup>(</sup>١) أي في المنة العاشرة من حكم الاسكندر ساؤيرس أعنى سنة ٢٣١م.

<sup>(</sup>٣) بخصوص أسقفية ديمتريوس انظر ك ٥ ف ٢٢٠ أما الئلاث والأربعون سنة فتبدأ من سنة ١٨٩ وتنتهي سنة ٢٣٢ وهذا

يتقلق أألما مع ربالية يوساليموس

<sup>(</sup>٤) كان من أقدر الآباء في عصرة، ومما يلاحظ أن قيضرية الكبادوك غير قيصرية فلسطين.

### الغصل السابع والعشروق

#### احترام الأساقفة لأوريجانوس

وكان عيل بكليت الأوريجانوس حتى إنه رجاه بالحاح أن يأتى إلى تلك المملكة من أجل خير الكنائس، وعلاوة على هذا زاره في اليهودية، ولبث معه بعض الوقت جبا في الاستزادة من الأمور الروحية، وكان يستمع إليه يصفة مستمرة الإسكندر[١] أسقف أورشليم وثيوكتستوس أسقف قيصرية كمعلمهما الوحيد، وسمحا له بتفسير الأسفار الإلهية، وتأدية الواجبات الآخرى المتعلقة بالشعائر الكنسية،

### الفصل الثامن والعشروق

#### الاضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس

وإذ انتهى حكم الاسكندر، الامبراطور الرومانى، بعد ثلاث عشرة سنة، خلقة مكسمينوس قيصور [1] ويسبب بغضه لأهل بيت الاسكندر، [7] الذي شمل كشيرين من المؤمنين، بدأ يضطهد الكنيسة، وأصدر أصرا بأن لا يقتل إلا قادة الكنائس، على أساس إنهام هم المسولون عن التعليم بالإنجيل، وعلى أثر ذلك كتب أوريجانوس مؤلفه عن الإستشاهاد، [٣] وأهداه إلى أمبروسيوس[3] وبروتوكتيتس، وهو قس في أبروشية قيصرية، وذلك لانهما أثناء الاضطهاد تكبدا تعذيبا غير عادى، وقيل إنهما اعترفا اعترافا مجيدا أثناء حكم مكسيمينوس الذي لم يدم سوى ثلاث سنوات، وقد دون اوريجانوس في الكتاب الثاني والعشرين من تفسيره لإنجيل يوحنا، وفي عدة رسائل، أن ذلك الوقت كان هو وقت الاضطهاد.

 <sup>(</sup>١) بخصوص الاسكندر أسقف أورشليم النظر ف ٨٠

<sup>(</sup>١) قَتَا الاسكندر ساويوس في بداية سنة ٣٣٥ وخلفه فني الحال قائده العام مكسيميتوس.

 <sup>(</sup>٢) ليس المقصورة أقاربه فقط بل حاشيته ولك المصلين به .

<sup>(</sup>٣) لا يزال هذا المؤلف موجوداً ا

### الفصل التاسع والعشروق

#### فابيانوس الذى عينه الله أسقفا لروما بكيفية عجيبة

- (۱) أما مكسيمينوس أمبراطور الرومان فقد خلفه جورديانوس. ثم إن بونتيانوس[۱] الذي ظل أسقفا لكنيسة روما ست سنوات خلفه أنتيروس. وبعد أن لبث في مركزه شهرا خلفه فابيانوس.
- (٢) ويقال إن فسابيانوس إذ أتى إلى روما مع أخرين من أنحاء المملكة بعد موت أنسيروس مكث فيها (أى في روما)، وبينما هو مقيم فيها اختير للاسقفية باعلان عجيب جدا مسن النعمة الإلهية السماوية .
- (٣) لأنه عندما اجتمع جميع الإخوة ليختاروا بالأقراع من يقام أسقفا على الكنيسة، كان الكثيرون يفكرون في عدة أشخاص بارزين وموقرين، أما فابيانوس فلم يخطر على بال أحد بالرغم من أنه كان موجودا، ولكن يقال إن حمامة استقرت بعتة على رأسه مشابهة نؤول الزوج القدس على المخلص في شكل حمامة،
- (٤) وعلى أثر ذلك صرخ كل الشعب كأنهم جميعاً قد حركهم روح الله الواحد بالإجماع وبحماس شديد أنه هو المستحق وبدون ابطاء أخذوه، وأقاموه على كرسي الأسقفية .
- (٥) ونحو هذا الوقت مات زبنيوس[٢] أسقف أنطاكية وخلفه بابيلاس [٣] وفي الإسكندرية لما أقيم هراكلاس[٤] أسقفا بعد ديمتريوس[٥] خلفه في ادارة المدرسة التعليمية ديونيسيوس[٦] الذي كان أيضنا من بين تلاميذ أوريجانوس.



<sup>(</sup>٢) الظرف ٢٣: ٢٠

(T) is. 3.

<sup>(</sup>۱) انظر ف ۲۳: ۳۰

 <sup>(</sup>٣) كان من أبرز شخصيات قدما، الشهداء - ويروى أن معجزات حدثت بسب. عظامه - وقد ذكره فم الذهب كثيرا -

### الفصل الثلاثوي

### تلاميذ أوريجانوس

وبينما كان أوريجاتوس يقوم بواجباته المعتادة في قيصرية أتى إليه تلامية كثيرون، ليس فقط من البلاد المجاورة بل أيضا من عمالك أخرى من بين هؤلاء ثيودوروس، وهو نفيه أحد أنساققة عصرنا، الذي برز جدا، واشتهر باسم غريغوريوس، [11] وأخوه أثينودورس هذان هما اللذان وصل إلى علمنا أنهما اشتهرا بصفة خاصة وإذ وجدهما مهتمين اهتماما عظيما بالعلوم اليونانية والرومانية غرس فيهما محبة الفلسفة، وحملهما على استبدال غيرتهما القديمة بدراسة اللاهوت، وإذ لبنا مسعه خمس سنوات أظهرا تقدما عظيما في الشئون الروحية، حتى أن كلا منهما عين أسقفا في كنائس بنظى رغم حداثة سنهما،



(۱) هو غريغوريوس الصانع العجائب الوارد ذكرة في صفحات المجتبع بالقدان وقد ذكره يوسابيوس أيضا في ك ۷ ف ٢٤ و ٢٨ و كان في بلده الجديدة قيـ صرية في بنطس وهي التي رسم عليها اسقفا فيـما بعد كان من والدين غنين وبدأ دراسة القانون، وهو لا يزال صغيرا، وإذ من على قنيصرية فلسطين في طريقه إلى بيـريتس، حيث كان هو وانحوه الينودورس يعتزمان تكلية دراسة القانون، التقي بأوريجانوس، فقضى معه خمس سنوات درس فيها على يديه المنطق والطبيعيات والرياضيات والفلسفة اليونانية واللاهوت: بعمد ذلك عاد مع أخيه إلى وطنهها غرضما أسقفين، ويقال إنه اكمل التعليم في الإسكندرية، وقد اشتهر بصنع الكثير من العجائب: وكتب الكثير من المؤلفات

### الفصل الحادي والثلاثوق

#### أفريكانوس

- (۱) وفي ذلك الوقت أيضا اشتهر أفريكانوس مؤلف الكتب المسماة «نسستى» ولا يزال توجد بين أيدينا رسالة له أرسلها إلى أوريجانوس، يبين فيها شكوكه عن رواية سوسنة في سفر دانيال، باعتبارها مزيقة وملققة و فرد أوريجانوس عليها بكل تقصيل .
- (٢) وعما وصلنا من مؤلفات آخرى الأفريكانوس هذا كتبه الخمسة التاريخية، وقد كتبها بمتنهى الدقة باذلا فيها الجهد، وفيها يقول إنه ذهب إلى الإسكندرية بسبب شهرة هراكلاس[١] العظيمة؛ الذي تفوق بصفة خاصة في الدراسات الفلسفية وعلوم يوتانية أخرى، والسابق التحدث عن أقامته اسقفا للكنسة هناك
- (٣) ولا يزال باق أيضا رسالة أخرى من أفريكانوس هذا إلى أرستيدس في التناقض المزعوم بين رواية رواية عن سلسلة أنساب المسيح وفيها يبين بوضوح الإتفاق التام بين الإنجيليين، من رواية وصلت إليه سبق أن شرحناها في مكانها المناسب في الكتاب الأول من هذا المؤلف [٢]



### الفصل الثانى والثلاثوي

### التفاسير التي ألفها أوريجانوس في قيصرية فلسطين

- (۱) ونحو هذا الوقت أعد أوريجانوس تفاسيره عن اشعياء وحزقيال آما تفاسيره عن السفر الأول فقد وصلنا منها ثلاثون كتابا، يصل فيها إلى الجزء الثالث من أشعياء،[۱] حتى رؤيا بهائم البرية [۲] وأما تفاسيره عن حزقيال فبلغت خمسة وعشرين كتابا، وهي كل ما كتبه عن كل النبوة
- (٢) وإذ كان وقتئذ في أثينا أكمل تفسيره لسفر حزقيال، وبدأ تفسيره لسفر نشيد الأنشاد، وصل فيها إلى الكتاب الخامس، وبعد عودته إلى قيصرية أكمل هذه أيضا، فوصلت إلى عشرة كتب،
- (٣) ولماذا نقدم في كتاب التاريخ هذا قائمة دقيقة عن مؤلفات الرجل التي تحتاج إلى مؤلف خاص وقد فعلنا هذا في حديثنا عن حياة بمفيليوس، [٣] وهو شهيد مبارك من شهداء عصرنا وبعد أن بينا كيف كان اجتهاد بمفيليوس في الأمور الروحية عظيما، قدمنا قائمة عن المكتبة التي جمعها من مؤلفات أوريجانوس، وغيره من الكتاب الكنسيين وكل من أراد يستطيع أن يعرف من هذا ما وصل إلينا من مؤلفات أوريجانوس أما الأن فلنقدم خطوة أخرى في بحثنا التاريخي هذا



<sup>(</sup>١). أي إلى أش ٣٠ : ٦

 <sup>(</sup>٢) حسب الترجمة السبعينية أو أبهائم الجنوب؛ حسب ترجمة بيروت للامريكان.

<sup>(</sup>٣) انظر ك ٧ ف ٣٢٠

### الغصل الثالث والثلاثوى

#### ضلالة بيريلوس

- (۱) وقد انحرف بيريلوس[1] السابق التحدث عنه كأسقف لبوسترا ببلاد العرب عن تعاليم الكنيسة، وحاول ادخال آراء غريبة عن الإيمان، فقد تجاسر على القول إن مخلصنا وربنا لم يكن له وجود سابق بكيفية متميزة، وإنه لم يكن موجودا من تلقاء ذاته قبل حلوله بين البشر، وإنه ليس فيه أى شيء من اللاهوت بذاته، بل لاهوت حلول الآب فيه
- (٣) وقد تناقش معه أساقفة كثيرون في هذا الصدد، أما أوريجانوس فإذ دعى مع غيره نزل إليه أولا للتحدث معه للتأكد من آرائه الحقيقية وإذ وقف على آرائه وعرف خطأها، وأقتعه بالحجج والبراهين المختلفة، وده إلى العقيدة القويمة، وأعاده إلى آوائه السابقة السليمة -
- (٣) ولا تزال هنالك باقية كتابات لبيريلوس، وكتابات من المجمع الذي عقد بسبيه تشضمن الأسئلة التي وجهسها إليه أوريجانوس، والمناقشات التي تحت في أبروشيته وجميع الأمور التي حدثت وقتند.
- (٤) وقد سلم إلينا الإخوة المتقدمون في السن بيننا حقائق أخرى كشيرة عن أوريجانوس رأيت من المناسب تجنيها لأنها لا تحت بصلة إلى مولفنا هذا على أن كل ما رؤى ضروريا تدويته عنه يمكن أن يوجد في "الدفاع" عنه الذي كتبناه بالاشتراك مع بمقيليوس، شهيد عصرنا المبارك وقد كتبنا هذا بدقة، واشتركنا في تأليفه بسبب الاشخاص الذين يتصيدون عيوب الناس.



 <sup>(</sup>۱) انظر ف ۲۰ لما سعط في خالالته رده عنها أوربيجانوس وبما ورد في ف ۲۰ يتضح أنه كان رجلا عالما وكستب عدة مؤلفات.

### الفصل الرابع والثلاثوئ

### (فیلیپ قیصر

لما أكمل جمورديانوس[١] ست سنوات امبراطورا على الامبراطورية الرومانية، خلف فيليب مع ابنه فيليب، ويقال إنه إذ كان مسيحيا، [٢] وأراد أن يشترك مع الشعب في الصلاة بالكنيسة ليلة عيد القصح، لم يسمح له رئيس الكنيسة [٣] وقتئذ بالدخول إلا بعد أن يعترف، ويعتبر نفسه ضمن الخطأة الذين يقفون موقف التاثين [٤] ولو لم يفعل هذا لما كان قد قبله بسبب الجرائم الكثيرة التي ارتكبها، ويقال إنه أطاع في الحال، مظهرا بمسلكه خوفا حقيقيا نقيا لله،

### الفصل الخامس والثلاثوق

#### ديونيسيوس يخلف هيراكلاس في الأسقفية

وفي السنة الثالثة[١] من حكم هذا الامبراطور مات هراكلاس[٢] بعد أن ظل في مركزه ست عشرة سنه، ونال ديونيسيوس[٣] أسقفية كنائس الإسكندرية

<sup>(</sup>۱) ملك من سنة ۲۳۸ - ٤٤٤ ثم قتله الجنود، فخلفه فيليب وإلى بلاد العرب. أسا ابنه فيليب، وكان عمره سبع سنوات وقتتك، فقد نودي به قيصرا في الجال، ثم أبحظي فيما بعد لقب أوغسطس.

 <sup>(</sup>٢) يشك الكثيرون في أن فيليب كان مسيحيا، إذ يعتبرون أن قسطنطين كان أول امبراطور مسيحى.

<sup>(</sup>٣) قبل إنه هو بابيلاس أسقف أنطاكية .

 <sup>(3)</sup> أى المكان المعد للتاثين وكان المسيحيون الذين يرتكبون خطايا فاحشة يبعدون عن تناول الإسمرار المقدمة منذة معينة قبل أن يقبلوا ثانية في الكنيسة .

### الفصل السادس والثلاثوي

### مؤلفات أخرى لأوريجانوس

- (۱) وفى هذا الوقت، إذ كان الإيمان قد انتشر، وكان ينادى بتعاليمنا بجسارة أمام الجميع، سمح أوريجانوس للكتاب أن يدونوا محاضراته العامة، الأمر الذي لم يكن يسمح بــه من قبل، ويقال إنه كان وقتئذ قد تجاوز الستين عاما وكان قد اكتسب مرونة عظيمة من اختباره الطويل.
- (۲) وقد كتب أيضا في هذا الوقت مؤلفا من ستة كتب، ردا على المؤلف المعنون «بحث حقيقي» كتب ضد ناكلسس[۱] الابيكوري، كما كـتب خمسة وعـشرين كتابا عن إنجيل سـتى، وعلاوة على هذه كتب تفسيرا عن الإنبياء الاثنى عشر، لم نجد هنه سوى خمسة وعشرين كتابا.
- (٣) ولا يزال أيضا باقيا رسالة له كتبها إلى الامبراطور قبليب، وأخرى كتبها إلى سفيرا زوجته، مع رسائل آخرى عليدة كتبها لأشخاص مختلفين، وقد جمعنا ما أمكن جمعه من هذه الرسائل ورتبناها في كتب مستقلة حتنى وصل العدد إلى مائة كتاب، لكى لا تتبعثر أو تضيع، وتحان قد حفظها اشخاص مختلفون هنا وهناك.
- (٤) وكتب أيضا إلى قابيانوس، أسقف روما، كسما كتب عن استقامة رأيه إلى أشخاص كثيرين آخرين من قادة الكنائس، وفي الكتاب الثامن من مؤلفنا «الدفاع» الذي كتبناه دفاعا عنه، تجد أمثلة لهذه الرسائل.

### الفصل السابع والثلاثوي

#### انشقاق العرب

ونحو هذا الوقت قام آخرون في بلاد العرب منادين بتعليم غبريب عن الحق إذ قالوا إن النفس البشرية في الوقت الحاضر تموت وتبيد مع الجسد، ولكنهما يتجددان معا في وقت القيامة وفي هذا الوقت أيضا اجتمع مجمع كبير، دعى إليه أوريجانوس أيضا، فتكلم في الموضوع بكل قوة، حتى تغيرت آراء الذين سبقوا أن سقطوا.

<sup>(</sup>١) كان فيلسوفا أبيكوريا - وقد كتب مؤلفه ضد المسيحية لاعتقاده بأن الوثنية لازمة للدولة، أما المسيحية فهي علموة لها -

### الفصل الثامن والثلإثوق

#### بدعة الألكسيين

وقد ظهرت في هذا الوقت أيضًا ضلالة أخرى تدعى بدعة الإلكسين،[1] أطفئت منذ بدايتها وقد تحدث عنها أوريجانوس في الكلمات الثالية، وذلك في عظة عامة عن المرسور الثاني والثمانين:

"ظهر الآن مباشرة شخص معين، [٢] انتفخ جدا بسبب مقدرته، مناديا بذلك الرأى الكفرى الذى طهر أخيرا في الكنائس، إلا وهو بدعة الإلكسين، وسأبين لكم مقدار ما ينطوى عليه هذا الرأى من شرور، لكى لا يضلكم، فهو يرفض أجزاء معينة من كل سفر، وأيضا يسلم بأجزاء معينة من المعهد القديم والإنجيل، ولكنه يرفض الرسول[٣] كلية، ويقول إن إنكار المسيح أمر قليل الأهمية، وإن الفهيم يكنه عند الضرورة أن ينكر بفضه لا بقلبه، ثم إنهم يسرزون كتابا معينا يقولون إنه نزل من السماء، ويعتقدون أن من يسمعه ويؤمن به ينال مضغرة الخطايا، وهي مغفرة أخرى خلاف تلك التي أعطاها المسيح»

هذا ما قيل عن هؤلاء الأشخاص ·



<sup>·</sup> Elkesites (1)

<sup>·</sup> Alciabades لسيابادس (٢) يقال أن اسمه السيابادس

 <sup>(</sup>۳) أي الرسول بولس .

### الفصل التاسع والثلاثوق

#### الاضطهاد الذي حدث في عهد ديسيوس[١] والآلام التي تكبدها أوريجانوس

- (١) وبعد أن حكم فيليب سبع سنوات خلفه ديسيوس ونظرا لحنق على قيليب شرع في اضطهاد الكنائس، وفي هذا الاضهاد استشهد فابيانوس[٢] في روما، فخلفه كرنيليوس في الأسقفية .
- (٢) وفي فلسطين سيق الإسكندر[٣] أسقف كنيسة أورشليم ثانية أمام كرسي الوالي في قيصرية من أجل المسيح. وبعد أن برأ نفسه بشجاعته في اعتراف ثان ألقى في السجن مكللة هامته بمشيب السن الوقور.
- (٣) وبعد اعتراف الجليل أمام ساحة الوالى رقد في السجن وخلفه مازابانس في استفية أورشليم.
- (٤) ولما رقد بابيلاس الانطاكي[٤] أيضًا في السجن بعد اعترافه كالإسكندر خلفه فابيوس في استفية كنيسة انطاكية .
- (٥) أما مقدار البلايا التي حلت بأوريجانوس أثناء الإضطهاد، وسقدار شناعتها، وماذا كانت نتيجتها النهائية (فإن شيطان الشر جرد كل قواته، وحارب الرجل بكل حيلة وبأقصى جهده، هاجما عليه بعنف أشد من سواه عمن هجم عليهم وقتشذ)، ومقدار ما تحمله من أجل كلمة السيح، والقيبود، والتعذيبات الجسدية، والتعذيبات بالطرق الحديدي، وفي السجن، وكيف مدت قدماه في المقطرة أياما كثيرة، وكيف تحمل بصبر التهديد بالنار، وكل ما عذبه به الأعداء، وكيف وضح حدا لآلامه نظرا لأن قاضيه بذل أقصى جهده لانقاذ حياته، وما هي الكلمات التي تركها بعد هذا الاشياء مليثة بالتعزية لكل من يحتاج إلى العون كل هذه تبينها كثير من رسائله بدقة وأمانة

<sup>(</sup>١) ينطقها البعض داكيوس

۲۹) بخصوص فابیانوس أسقف روما أنظر ف ۲۹.

 <sup>(</sup>٣) بخصوص الإسكندر أسقف أورشليم انظر ف ٨٠

<sup>(3)</sup> in PY.

### الفهل الأربعوق

#### الحوادث التي حلت بديونيسيوس[١]

(۱) سوف أقتبس من رسالة ديونيسيوس إلى جرمانوس[۲] وصف ما حل بالأول. فقد كتب ما
 يلى متحدثًا عن نقمه:

«أتكلم أمام الله، وهـو يصلم أنني لا أكذب، إنني لم أهرب بدافع من نفسي، أو بدون أرشاد إلهي.

(٢) «وحتى قبل هذا، في نفس الساعة التي بدأ فيها اضطهاد ديسيوس، أرسل سابينوس جنديا للبحث عنى، ولبئت في البيت أربعة أيام منتظرا قدومه، ولكنه تجول باحثا في كل مكان - في الطرق والأنهار والحقول - حيث ظن أنتى مختبى، فيها، أو في الطريق إليها، فظمست بصيرته ولم يجد البيت، [٣] لأنه لم يخطر بباله أن أبقى في البيت في الوقت الذي يجرى البحث فيه عنى .

(٣) الوبعد اليوم الرابع أمرنى الله بمغادرة البيت، وفتح أمامي طريقا بكيفية عجيبة، فارتحلت أنا وأتباعى وكثيرون من الإخوة أما أن هذا حصل بتدبير الله فقد اتضح مما حدث يعد هذا من الأمور، التي ربما كتا فيها نافعين ليعض أشخاص»

<sup>(</sup>٢) كَانَ اسْقَقَا لايزوشية غير معلومة (ك ٧ ف ١١) وقد اتهم ديونيسيوس بالجبن في وجه الاضطهاد:

 <sup>(</sup>٣) وليس القصود أنه لم يتمكن من وجود البيث بل لم يفكسر في اللهاب إليه الانه طمست بصيرته، وهذا هو معتى النصن اليوناني.

(٤) وبعد ذلك يروى ما حدث له بعد هروبه .

"ونحو غروب الشمس ألقى على مع من كانوا معى، وأخذنى العسكر إلى تابوسيرس،[٤] ولكن العناية الإلهية رتبت أن لا يكون تيموثاوس حاضرا، وأن لا يلقى القبض عليه وإذ أتى فيسما بعد وجد البيت مهجورا يحرسه العسكر وأننا قد أسرنا".

#### (٥) وبعد ذلك بقليل يقول

"وماذا كان التدبيــر العجــيب الذي دبره؟ لأنه ينبغى ذكــر الحق، لقد قــابل أحد أفــراد الشعب تهموثاوس هاربا ومنزعجا، وسأل عن سبب استعجاله، فأخبره بالحق كاملا».

- (1) "ولما سمع الرجل بالأمر (وكان في طريقه إلى وليمة عرس، لأن العادة جرت أن يضرف الليل كله في اجتماعات كهذه) دخيل وقص الرواية على من كانوا على المائدة، أما هم فقاموا كلهم بالإجماع كأنهم قد أعطيت إليهم اشرة بتدبير سابق واندف عوا إلى الخارج بسرعة، وهجموا علينا بصراخ شديد وللحال هرب العسكر الذين كانوا يحرسوننا، أما هم فأبوا إلينا، وكنا مضطجعين على الأرائك عارية .
- (٧) ﴿أَمَا أَنَا فَيَعَلَمُ اللهُ أَنْنَى ظُنِنتِهِم فَى بِادِيءَ الأَمْرِ لَصُوصًا أَتُوا إِلَيْنَا لَلْنَهِبِ وِالسَّلِبِ لَذَلَكُ بِقِيتَ عَلَى السَّرِيرِ الذَى كُنْتَ مَضْطَجَعًا عَلَيْهِ، مُرتَّدِيا تُوبًا كَتَانِيا فَقَطَ، وقدمت إليهم بقية تيابي التي كانت موضوعة بجوارى ولكنهم أشاروا إلى بالقيام واتباعهم بسرعة .
- (٨) "وعندئذ أدركت سب مجيئهم، فصرخت ورجوتهم وتوسلت إليهم أن يذهبوا ويتركونا وحدنا وطلبت إليهم أن يقطعوا رأسى هم انفسهم، إن سمحوا بتقديم أية حدمة لى، قسل أن يقطع رأسي أولئك الذين ألقوا القبض على وعندما صرخت بهذه الكيفية، كما يعلم زملائي وشركائي في كل شيء، رفعوني بالقوة فطرحت نفسي على ظهرى إلى الأرض، وعندئذ أمسكوا بيدى ورجلي وجروني .
- (۹) أما شهـود كل هذه فهم غايوس وفـوستوس وبطرس وبولس [۵] غيـر أن الذين أمسكونى
   خملونى خارج القرية بسرعة، واضعين اياى على حمار بدون سرج، وأخرجونى بعيدا [٦]

هذا ما رواه ديونيسيوس عن نفسه ٠

 <sup>(</sup>٤) قبل إنها كانت مدينة صغيرة مجاوزة للاسكندرية .

 <sup>(</sup>٥) كاتوا زملاء في اضطهاد ديسيوس انظر ك ٧ ف ١١ حيث ترى أيضا أن غايوس وبطرس لازماه في البرية في ليبيا ٠
 وفي نفس ذلك الفصل فقرة ٣ ترى أن فوستوس كان شماسا ٠

<sup>(</sup>٦) في ك ٧ ف ١١ : ٢٣ نرى أن هذه الجماعة التي أنقذته صملته إلى صحراء ليبيا حيث لبث مع زميلين جتى انتهى الاضطهاد ·

### الفصل الحادي والأربعوق

#### شهداء الإسكندرية

(۱) ويروى نفس الكاتب - في رسالة إلى فابيوس أسقف انطاكية - الآلام التي تكيدها الشهداء
 في الإسكندرية في عهد ديسيوس، كما يلى:

"لم يبدأ اضطهادنا بصدور الأمر الملكى، يل سبقه بسنة كاملة -[١] إن مخترع ومصدر الشرور في هذه المدينة، أيا كنان قد سبق فــحرض وهيج ضــدنا جماعــات الأنميين. ونفث فيــهم من جديد ســموم حرافات بلادهم"

- (٢) "وإذ هيجهم بهذه الكيفية، ووجدوا الفرصة كاملة لارتكاب أى لوع من الشم، اعتبروا الا قدم خدمة يقدمونها لشياطبهم هي أن يضلون.
- (٣) الفالقوا القبض أولا على رجل متقدم في السن اسمه فتراس، وأسروة بأن يتطق بكلمات كفرية، ولكنه أبي أن يطيعهم، فضربوه بالهراوات، ومرقوا وجهه وعينيه بعصى حادة، وجروه خارج الندينة حجموه
- (3) البعد ذلك حملوا إلى هيكل صنعهم اسرأة مؤمنة اسمها كوينتا، لعلهم يجبرونها على عبادته ولما استقبحت الأمر أوثقوا رجليها، وجروها في كل المدينة على الشوارع المرصوفة بالحجارة، ورضفنوا جسمها قوق حجارة الطاحون، وفي نفس الوقت جلدوها وبعد ذلك اخذوها إلى نفس المكان ورجموها حتى فاضت روحها»
- (٥) "ومن ثم هجموا كلهم بنفس واحدة على بيوت الآتفياء، وأخرجوا منها كل من أرادوا، ونهبوهم وسلبوهم وأخذوا لأنفسهم كل الامتعة النفيسة، أما الغثة، والمصنوعة من محشب، فبعثزوها وأحرقوها في الشوارع، وبذا بدت المدينة كأن عدوا قد غزاها"
- (٦) العلى أن الإخوة السحبوا وغادروا المدينة، قابلين سلب أموالهم[٢] كأولئك الذين شهد لهم بولس ولست أغرف واحدا إلى الإن أنكر الرب، إلا إن كان أحد قد وقع في أيديهم، وهذا أمر مشكوك فيه ال

<sup>(</sup>١) صدر أمر ديسيوس سنة -٢٥١ ولذا فيكون الاضطهاد في الإسكندرية بدا سنة ٢٤٩٠.

<sup>(</sup>T) (===) (T)

- (V) «وبعد ذلك ألقوا القبض على تلك العذراء الجليلة القدر، أبولونيا، وهي سيدة ستقدمة في السن، وضربوها على فكيها، فكسروا كل أسنانها، وأوقدوا نارا خارج المدينة وهددوها بالحرق حية إن لم تشترك معهم في هتافاتهم الكفرية، وبعد صلاة قضيرة قفزت بحماسة إلى النار فاحترقت»
- (٨) "ثم القوا القبض على سرابيون في بيته، وعذبوه بقسوة وحشية، وبعد أن كسروا كل أطرافه طرحوه من طبقة عليا ولم يكن هناك مفتوحا أمامنا شارع أو طريق عام أو عطفة، نهارا أو ليلا، لأنهم كانوا يصيحون دوما وفي كل مكان بأنه إن كان أحد لا يردد كلماتهم الكفرية وجب أن يـجر في الحال خارجا ويحرق»
- (٩) «واستمر الحال على هذا المنوال طويلا ولكن فتنة وحربا أهلية نشيقا بين الشعب التعسى، فحولتا قدوتهم ضدنا إلى بعضهم البعض، وهمكذا تنفسنا الصعداء قليلا، إذ كقوا عن هياجهم ضدنا ولكن سرعان ما أذيع إلينا نبأ استبدال الحكم الرحيم بحكم قاس، [٣] فتملكنا خوف شديد مما هددنا به» .
- (١٠) ﴿ لأن الأمر الملكى وصلنا، وكادت الحالة تماثل تلك الحالة المروعة التي سبق أن أنبأ بها الرب، التي تضل لو أمكن المختارين أيضا[٤] · والواقع أن الجميع الزعجوا ·
- (۱۱) "وتقدم[٥] في الحال الكثيرون من البارزين عن اشتدت بهم حالة الخوف، وانجرف الأخرون بتيار واجباتهم الرسمية ، إذ كانوا في الخدمة العامة [٢] والآخرون دفعوا دفعا بواسطة معارفهم، ولدى المناداة بأسمائهم اقتربوا من الذبائح الدنسة، واصفر وجه البعض، وارتعشت فرائصهم، كأنهم كانوا يساقون لا لكي يقدموا ذبائح للاوثان، بل لكي يقدموا هم أنفسهم ذبائح لها، لذلك هزأت بهم الجماهير التي كانت واقفة حولهم، لأنه كان واضحا لكل واحد إنهم كانوا خائفين من أن يقتلوا إن لم يذبحوا للاوثان».
- (١٢) «على أن البعض تقدموا إلى مذابع الأوثان بكل جرأة، معلنين أنهم لم يكونوا قط مسيحين. وعن هؤلاء تصدق نبوة ربنا بأنهم يعسر خلاصهم [٧] أما الباقون فالبعض تبعوا هذه الجماعة، والأخرون تبعوا جماعة أخرى، البعض هربوا والآخرون ألقى القبض عليهم».

<sup>(</sup>٣) اشارة إلى موت فيليب واقامة ديبيوس بدلا عنه وقد كان مضطهدا للمسيحبة ·

<sup>(</sup>٤) امت ٢٤: ٢٤).

<sup>(</sup>٦) كان كل موظف حكومي ملزما بتقديم الذبائح للاصنام لدي قبوله في وظيفته، وكذا في مناسبات أخرى معينة ا

<sup>· (</sup>۲۳ : ۱۹ نت ۱۹) ·

(١٣) «وبعض هؤلاء الآخرين ظلوا أمناء حتى القيود والسجون؛ والبعض جمحدوا الإيمان قبل تقديمهم للمحاكمة، حتى بعد سجنهم أياما كثيرة، والآخرون تراجعوا بعد أن تحملوا التعذيب وقتا ما»

(١٤) «أما أعدمة الرب الثابتون المداركون فإنهم إذ تالوا قرة وقدرة يتناسبان مع الإيمان القوى الذي تمسكوا به، أصبحوا شهودا رائعين لملكوته».

(١٥) «كان أول هؤلاء يوليائوس، وكان يشكو كثيرا من داء المفاصل حتى عجز عن الوقوف أو المشى، فقدموه مع اثنين آخرين يحملانه، وللحال أنكر أحدهما الإنبان، أما الآخر واسمه كرونيون يونس فبعد أن اعترف بالرب مع يوليانوس نفيه المتقدم في السن حملا على جملين في كل المدينة، وهي كبيرة جدا كما تعلم، وفي هذا الوضع المرتفع ضربا، وأخيرا أخرقا بنار شديدة، تحيط يهم كل العامة»،

(١٦) "على أن جنديا اسمه بيساس وبخ معيريهما إذ كان واقفا بجوارهما وهما يساقان · فصاحوا في وجهه وجوكم هذا البطل العظيم ، وقطعت رأسه بعد أن وقف موقف نبيلا في النضال من أجل التقوى » ·

(١٧) "وطلب القاضى من آخر بعنف أن ينكر الإيمان، وقد كان ليبى المولد، واسمه مقار، وهو خليق بهذا الاسم، مبارك[٨] خقا. وإذ لم يذعن أحرق حيا، وبعدهم بقى بيماخوس والإسكندر في القيود مدة طويلة، وتحملا آلاما لا تحصى بالمقشطة[٩] والجلدات، ثم أحرقا في نار متلظية».

(١٨) «وكان معهما أربع نساء هن: أموناريوم، وهي عذراء عفيفة، عذبها القاضي بلا هوادة ولا رحمة، لأنها حرصت منذ البداية على أن لا تنطق بأية كلمة عا أمرها به، وإذ بقيت أمينة لعهدها جروها خارجا والأخريات هن مركوريا، وهي أمرأة مشهورة جدا متقدمة في السن، وديونيسيا، وكانت أما لأبناء كثيرين، لم تحب أبناءها أكثر من الرب [١٠] ولأن الوالي خجل من أن التعذيب كان بلا جدوى، ولأن النساء كن دواما ينتصرن عليه، فقد قبلن بالسيف دون محاولة التعذيب، لأن البطلة أموناريوم تحملت التعذيب عوض الجميع»

(۱۹) "وقد أسلم المصريون هيرون، واتر، وايسيدوروس، ومعهم ديسيقوروس، وهو صبى عمره نحو خمس عشرة سنة عاول القاضي في البداية أن يضلل الصبى بكلمات معسولة كأنه كان من الميسور التأثير عليه بسهولة، ثم يضغط عليه بالتعذيب ظانا أنه من الميسور أن يستسلم بسهولة ولكن ديوسقوروس لم يقتنع ولم يستسلم ا

 <sup>(</sup>A) الاسم «مقار» معناه في اليونانية مبارك .

<sup>(</sup>٩) آلة كانت تمر فوق الجسم فتعرقه

<sup>(</sup>١٠) قبل بإن اسم الرابعة ذكر بعد ذلك مباشرة «وأخرى اسمها أموناريا»-

(۲۰) اوإذ لبث الباقون ثابتين جلدهم بوحشية، ثم أسلمهم للنيران ولما أعجب بالطريقة التي بها أبرز ديوسقوروس نفسه جهارا، ويأجوبته الحكيمة تلقاء الاغراءات التي قدمت إليه، طرده قائلا إنه سيعطيه فرصة للتوبة نظرا لحداثة سنه، ولا يزال ديوسقوروس التقي هذا بيننا الإن، في انتظار اضطهاد اطول وتعذيب آشد.

(٢١) هواتهم شخص آخر اسمه نمسيون، وهو مصرى أيضا، بأنه ينتسى لعصابة لصوص ولما برآ نفسه أمام قائد المئة من هذه التهنة البعيدة عن الحق كل البعد، وشى به بأنه مسيحى، وآخذ في القيود أمام الوالى أضا ذلك الوالى الظالم فقد حكم عليه بتعذيبات وجلدات ضعف ما كان يحكم به على اللصوص، ثم أجرقه بين لصين، وهكذا أكرم ذلك الرجل المبارك بأنه شبهه بالمسيح»

(۲۲) او كان واقف آمام جماعة من الجند هم آمون وزينو ويطليموس وانجيش، ومعهم رجل هت قدم في السن اسمنه ثيوفيلس، وإذ ظهر أن شخصا معينا يحاكم كمسيحي كان على وشك انكار الايجان، أصروا على اسنائهم، لأنهم كانوا واقفين بجوارد، وأشياروا بوجوهم وساوا أيديهم وحركوا أجسادهم»

(٣٣) الوعندما اتجهت أنظار الجميع إليهم، وقبل أن يلقى أى واحد الآيدى عليهم، اندفعوا لحو المحكمة قاتلين إنهم مسيحيون، حتى انزعج الوالى هو وتحلسه، فازدادت شجاعة الذين كانوا يحاكمون، ولم يرهبوا الآلام، أما قبضائهم فارتعادت فراتصهم، وهكذا خرجوا من المحاكمة فرحين بشهادتهم، لأن الله تفسه مجدهم في انتصارهم.



### الفصل الثانى والأربعوي

#### أشخاص أخرون تحدث عنهم ديونيسيوس

- (1) الوهنائك آخرون كثيرون، في المدن والقرى، عزقهم الوثنيون اربا، سأتحدث عن واحد فقط كمنل للباقين؛ كان اسخيرون يعمل كوكيل الأحد الحكام، ولما آمره رئيسه أن يذبح للاوثان رفض، فآهانه رئيسة، ولما ظل ثابتا في رفضه آساه إليه، ولما استمر في ثباته أمسك عصا طويلة ودفعها في أحشانه وقتله!!
- (٢) الوهل يحتاج الأمر للتحدث عن الجماهير التي تجولت في البراري والجبال، وهلكوا بسبب الجوع والعطش والدرد والمراض واللصوص والوحوش؟ فإن الباقين الذين نجوا منهم شهدوده للدعوة التي انتهم ولنصرتهم!
- (٣) اعلى انتى سأذكر حادثة واحدة من باب الدشيل، فإن كرمون، وكان متقدما جدا هي السن.
   كان أسقفا لمذيئة تذعى ليلوس[١] هذا هزب مع زوجته إلى جبل العرب[٢] ولم يعودا. ورغم أن الانحوة جدوًا في البحث عنهما فإنهم لم يجدوهما ولا وجدوًا جثيهما».
- (٤) اوالكثيرون عمن هربوا إلى نفس الجبل أخذتهم العرب أسرى وقد افتدى البعض يصعوبة بشمن باهظ. والاخبرون لم يقتدوا إلى الآن وإنني لم آرو هذه الآسور يا أنحى بلا غاية، بل لكي تُغلم مقدار وفرة وشئاة الضيقات التي خلت بنا والذين كانت لهم اختبارات آوفر فيها هم أكثر الناس معرفة بها فعلا"

#### (٥) توبعد ذلك بقليل يضيف قائلات

الوهؤلاء الشهداء المباركون الذين بيننا، الجالسون مع المسيح الآن، شركنا، في ملكوته، وشركاء في الدينونة، ويدينون معه، قد قبلوا بعض الإخوة السذين سقطوا واتهموا بجسريمة اللابح للاوثان، فلما ادركوا أن تجديدهم وتوبتهم كافسيا ليقبلا أمام ذاك الذي لا يشاء موت الخاطى، قط بل توبته، اختبروهم فقبلوهم ثانية، وأعادوهم، والتقوا بهم، واشتركوا معهم، في الصلوات والولائهم. [٣]

(٦) "فإية نصيحة تقدمونها إلينا أبها الإخوة عن مثل هؤلاء الأشخاص؟ ماذا نفعل؟ هل نعطى نفس الحكم الذي أعطوه، ونراعي قرارهم ومحبتهم، ونظهر الرحمة لمن أشفقوا عليهم؟ أم نعلن بأن قرارهم طالم، ونقيم أنفسنا كقضاة لرأيهم، ونتحدى الرحمة ونقلب النظام»،

هذه هي الكلمات التي أضافها ديونيسيوس بحق عند التحدث عن الذين ضَعفُوا وقت الاضطهاد.

# الفصل الثالث والأربعوق

#### نوفاتوس ، طريقة حياته ، وهرطقته

- (۱) بعد هذا انتشخ نوفاتوس، وهو قس في كنيسة روسا، في عجرفته على هؤلاء الأشخاص كأنه لم يعد لهم أي رجاء في الخلاص، حتى ولو عملوا كل ما يتصل بالتجديد الحقيقي النقى ثم تزعم شيعة أولئك الذين في كبرياء أوهامهم دعوا أنفسهم «كثاري» [۱]
- (٢) وعلى أثر ذلك انعقد مجمع كبير جدا في روما من ستين أسقفا، وعدد أوفر من القسوس والشمامسة وفي الوقت نفسه تناقش رعاة الأفاليم الأخرى على حدة في أماكنهم فيما يجب أن يعمل فصدر قرار بالأجماع بأن توفاتوس، ومن اشتركوا معه، ومن شايعوه في رأيه عديم الإنسانية المغض للأخ، يجب أن تعتبرهم الكنيسة خارجين عنها، وأنهم يجب أن يشقوا أمثال هؤلاء الأخوة الذين سقطوا في التجربة، ويقدموا إليهم أدوية التوبة .
- (٣) وقد وصلت إلينا رسائل كرنيليوس أسقف روما إلى فابيوس أسقف كنية أنطاكية، تبين ما تم في مجمع روما وسا رؤى مناسبا في أعين جميع الذين في ايطاليا وافريقيا والأقطار المجاورة وصلت أيضا رسائل أخرى كتبت باللغة اللاتينية، منسوبة إلى سيبريان ومن معه في أفريقيا، وهي تبين أنهم قد اتفقوا على ضرورة مساعدة من سقطوا في التجربة، كما اتفقوا على أن يقطع من الكنيسة الجامعة مبتدع الهرطقة وكل من اشتركوا معه
- (٤) وأرفق بهذه رسالة أخرى لكرنيليوس عن قــرارات المجمع، وهنالك أيضا رسائل أخرى عن أخلاق نوفاتوس، خليق بنا أن نقتيس منها بعض فقرات لكني يعرف شيئا عنه كل من يطلع عليها،
  - (٥) وفي الكلمات التالية نرى كرنيليوس يحدث قابيوس عن نوفاتوس.

«وأريد أن أحدثك لكى تعرف كيف أن هذا الرجل اشتهى الأسقفية منذ زمن طويل، ولكنه أخفى هذه الرغبة الجامحة وأبقاها لنفسسه فقط، مستخدما أولئك المعترفين السذين التصقوا به منذ البداية كستار لتمرده»

(٦) «وإن مكسيموس، أحد قسوسنا، وأوربانوس، الذي حصل مرتين على أعظم شرف باعترافه، وسيدونيوس وكيليرينوس، وهو رجل تحمل كل أنواع العذاب بشهامة نادرة وبقضل نعمة الله،

<sup>(</sup>١) كلمة يونانية معتاها النقي» ·

وتغلب على ضعف الجسد بقوة ايمانه، وقهر الخصم باقتدار - هؤلاء قضحوه وكشفوا حيله ونفاقه وأضاليله وأكاذيبه وصداقته الزائفة فرجعوا إلى الكنيسة المقدسة، وصرحوا بحضور الكثيرين من الأساقفة والقسوس وعدد وفير من العلمانيين بكل حيله وخبثه وشروره التي أخفاها زمنا طويلا وقد فعلوا هذا ببكاء وأسف شديد، لأنهم كانوا قد تركوا الكنيسة وقتا ما يسسب اغراءات ذلك الوحش الماكر الخبيث»

#### وبعد ذلك بقليل يقول:

- (٧) الوكان غريبا جداء أيها الأخ الحبيب، ذلك التغيير الذي رأيناه يجدث فيه في وقت قصير لأن هذا الشخص الغريب جداء الذي أقسم بأغلظ الإيمان أن لا يسعى للاسقفية، ظهر بغتة كأسقف كأن ماكينة قد قذفت به بيننا -
- (A) «الآن هذا المتصلف، المدعى الدفاع عن عقيدة الكنيسة، إذ حاول الحصول على الأسقيقية التي لم تعط له من فوق، اختار اثنين من رفاقه تنازلا عن خلاصهما، وأرسلهما إلى ركن صغير مهمل في ايطاليا، لعله ببعض الحجج المزورة يستطيع أن يخدع ثلاثة أساقفة سذج وفي غاية البساطة، فأكدوا وشددوا بأنه من الضروري أن يـذهبوا سريعا إلى روما مع أساقفة آخرين حتى يمـكن حسم كل نزاع قام هناك بوساطتهم ووساطة أساقفة آخرين:
- (٩) اوعندما وصلوا أغلق عليهم مع بعض أشخاص آخرين مثله، لأنهم كما قلنا كانوا في غاية البساطة وفي الساعة العاشرة، إذ سكروا واعتلت صحتهم، أجبرهم بالقوة أن يرسمو أسقفا بوضع الأيدي بطريقة مزيقة باطلة ولأن الأسقفية لم ثأت إليه انتقم لنفسه واختلسها بالحيلة والخيانة .
- (١٠) «وبعد ذلك بوقت قبصير عاد إلى الكنيسة أحد هؤلاء الأساقيفة باكيا ومعترفا بتعديه ولحن تخدئنا معه كما إلى أحد العلمانيين، وتشفع من أجله كل الشعب الحاضرين، ثم رسمنا خلقين للاسقفين الآخرين، وأرسلناهما إلى حيث كانا».
- (١١) ولم يدر هذا المسقم من الإنجيل أنه يجب أن يكون هنائك أسقف واحد في كنيسة جامعة -[٢] ومع ذلك فإنه لم يجعل (وكيف كان عكنا أن يجهل) أنه كان فيها ستة وأربعون قسيسا، وسبعة شماسة، [٣] وسبعة شماسة، [٣] واثنان وأربعون قندلفت[٥] واثنان وخمسون طاردي الأرواح النجسة، [٦] وقارتون، [٧] وبوابون، وأكثر من ألف وخمسماتة أرملة وشخص في ضيفة، ينعمون كلهم بنعمة ورحمة السيد.

 <sup>(</sup>٢) كان الرأى السائد أن يكون هنالك أسقف واحد في المدينة.

(١٢) العلى إن كل هذا الجمع الغفير، اللازمين في الكنيسة، وكل الذين كانوا بنعمة الله أغنياء وعملين، وكل الشعب الذي لا يحضى، هؤلاء كلهم لم يستطيعوا أن يرجعوه عن غطرست ووقاحته أو يردوه إلى الكنيسة».

#### (١٣) بعد قليل يضيف أيضا هذه الكلمات

واسمح لى أن أقول أكثر : بسبب أى أعمال أو تصرفات كانت له الجرأة لكبي بيناضل من أجل الاستفية؟ هل لأنه نشأ في الكنيسة منذ البداية، وتحمل آلاما كثيرة في سبيل النضال عنها، وجاز وسط الخطار كثيرة من أجل المسحية؟ يقينا أن هذا لم يحصل

(١٤) الولكن الشيطان الذي دخله وسكن فيه طويلا كان هو علة اعتقاداتة، وإذ أسلمه طاردو الآرواح حل إنه مرض شديد، ولما بدآ كأنه أوشك على الموت قبل المعمودية بالرش على السرير الذي كان مضطجعا عليه، إن جار لنا القول إن شخصا كهذا قبل المعمودية ال

الوعندما شفى من مرضه لم يقبل الأشباء الاخسرى التي يفرضها قانون الكنيسة . حتى ولا
 ختم الاسقف [٨] وإن كان لم يقبل هذا فكيف يكن أد يكون قد قبل الروح القدم ٢٠٠

#### (١٦) وبعد ذلك بقليل يقول أيضا :

"وفي وقت الاضطهاد أنكر أنه قس، وذلك بسبب الجمن والخوف على حياته الأنه لما توسل إليه الشمامية ورجوه أن يخرج من الغرفة التي حبس نفيها فيها، ويقدم الماعيدة اللازمة للاخوة كما كان يحتمه الواجب على القس أن يساعد الاخوة الذين في الخطر والمحتاجين للمساعدة، لم يأبه لتوسلات الشمامية، بل انصرف في غضب وقال إنه لا يرغب في أن يكون قبيا بعد إذ كان صعحبا بفليفة آخري"

<sup>= (</sup>٣) جرت العادة أن يكون بالكنيسة سبعة شماسة اقتداء بالكنيسة الأولى (اع ٢).

 <sup>(</sup>٤) كانت وظيفت يتم تساعدة الشمامة في اعداد أواني الجدمة على المذبح، مراقبة الأبواب أثناء التناول، وكشيرا ما كانوا يحملون ترسائل الأضاففة إلى ألكنائس البعيدة،

 <sup>(</sup>a) كانت وظيفتهم اضاءة الأنوار في الكنيسة وتقديم الخدر لخدمة التناول.

<sup>(</sup>٦) كانت وظيفتهم مراقبة الاشخاص الذين فيهم أرواح أجسة، والعناية بهم والصلاة من أجلهم لطرد الأرواح •

<sup>(</sup>٧) لعلهم هم الاغتطيون (٨) الأشارة إلى نس الثينت وكان يقوم به الأسقف إن كان حاضرا

(١٧) وعلاوة على آشياء آخري قليلة أضاف الكلمات الثالية:

الآن هذا الشخص العجيب ترك كنيسة الله الني إذ آمن حب فيها آهلا للقسيسيسة بفضل الاسقف الدي رسمه قسيساء وقد اعترض على هذا كل الاكليروس، وكثيرون من الشعب، لأنه كان لا يحل أن يقبل أية رتبة كهنوتية شخص وش على فراشه بسبب مرضه كما تم له ولكن الأسقف طلب أن يسمح له برسانة هذا "الشخص فقط" -

(١٨) نو يضيف إلى ذلك حريمة أحرى هي أسوأ جرائم هذا السخص كما يلي

وعندما قدم النام الدن ويرعها على كل واحد، ألمنزم ذلك الوجل الشقى وهو يناوله أن يحلف بدل البركة وإذ أمسنك يديه بكلتا يديد لم يرد أن يطلقه ولا بعد أن حلف يهذه الكيفية (وقد أردت أن أثبت كلماته): احلف لمى يجسد ودو ربنا يبوع المسيح إن لا تتركني ولا ترجع إلى كونيليوس ا

(١٩) مولم يشا الشقى أن يذيق قبل آن يربط نفسه پهذا الرباط، وبدلا من أن يقول أمين وهو
 يتناول الخبل قال لن أعود إلى كرنيليوس الله

#### (٢٠) وبعد ذلك بقول أيضا

الكن اعلم أنه قند أصبح الإن مجردا ومهجورا و لأن الإخوة يتركونه كل يوم ويرجعون إلى الكنيسة وسوسى أيضا، الشهيد المبارك الذي استشهد بيننا استشهادا مجيدا عجيبا، إذ شهد جرآته وحماقته وهو لا يزال جيا، رفض الاختلاط به أو بالقسوس الخسسة الذين فصلوا أنفسهم سعه عن الكنيسة» .

(۲۱) "وفى ختام رسالت، يقدم قائمة عن الأساقفة الذين أثيا إلى روما، وحكموا على سخافة نوفاتوس، مع ذكر أسمائهم والإبروشيات التي كانوا يرآسونها.

(٢٢) ويذكر أيضا من لم يحمضووا إلى روما، ولكنهم عبروا بالرسائل عن موافقتهم على آزاه هؤلاء الاساقفة، ويذكر أسماءهم والمدن التي أرسلوا منها رسائلهم، وقد كتب كرنيليوس هذه الأمور إلى فايه مرافقة الطاكبة

# الفصل الرابع والأربعوق

#### رواية ديونيسيوس عن سرابيون

- (۱) وكتب ديونيسيوس الاسكندري أيضا رسالة إلى فابيوس هذا نفسه الذي يبدو أنه كان بميل بعض الميل إلى هذه البدعة وفيها كتب أمورا أخرى كثيرة عن التوبة، وروي تفاصيل النضال الذي كافح به أولئك الذين استشهدوا أخيرا في الإسكندرية وبعد الرواية الأخرى يذكر حقيقة عجيبة تستحق الذكر في هذا المؤلف وهي كما يلي:
- (٢) ﴿ وَسَأَقِدُمُ لِكَ هَذَا المِثَالِ السواحد الذي حدث بيتنا كان معنا شخص اسمه سرابيون، وهو مؤمن متقلم في السن، عاش زمنا طويلا بلا لوم، ولكنه سقط في التجربة ، ولقد توسل كثيرا، ولكن لم يلتفت إليه أحد لأنه ذبح للأوثان ، فاعتراه مرض، وفقد النطق والوعي ثلاثة أيام متوالية » .
- (٣) "وإذ تحسنت صحته قليلا في اليوم الرابع أرسل إلى إبن ابنته قائلا: إلى متى تعوقونني يا ابنى . أتوسل إليك أن تعجل وتحلونس بسرعة ، ادع لى أحد القسوس ولما قال هذا فقد النطق ثانية فركض الصبى إلى القس ، وكان الوقت ليلا، والقس مريضا، فلم يقدر أن يأتى " -
- (٤) "ولأننى كنت قد أمرت بأن الأشخاص الذين على حافة الموت يجب أن تعطى لهم المغفرة إن طلبوها، سيما إن كانوا قد طلبوها من قبل، لكى يتطلقوا برجاء حسن، لذلك أعطى الصبى جزءا صغيرا من سر الأفخارستيا، وقال له أن يغممه ويدع النقط تسقط في فم الرجل الشيخ».
- (٥) "فعاد به الصبى وإذ اقترب، وكان لم يدخل بعد، تحرك سرابيون ثانية وقال: لقد أثيت يا ابنى ولم يقدر القس أن يأتى ولكن افعل بسرعة ما أمرك به ودعنى أنطلق عندئذ غمسه الصبى وجعل النقط تسقط في فمه وإذ بلع قليلا أسلم الروح في الحال».
- (٦) أليس واضحا أنه قد بقى حيا ختى نال الحل وإذ مسحت خطيته أمكن الاعتراف به بسبب
   الإعمال الصالحة الكثيرة التي فعلها؟» .

هذا ما رواه ديونيسيوس٠



# الفهل الخامس والأربعوي

#### رسالة من ديونيسيوس إلى نوفاتوس

لكن لتنظر الإن كيف وجه نفس هذا الشخص رسالة إلى نوف اتوس لما كان يزعج الإخوة الرومانيين. وإذ ادعى أن بعض الإخوة كانوا سبب ارتداده وانشقاقه، كأنهم قد أجبره على هذا، فلاحظ كيف كتب إليه:

"سلام من ديونيسيوس إلى أخيه توفاتوس، إن كنت كما تقول قد دفعت دفعا بغير ارادتك فبرهن على هذا بانسحابك بارادتك لانه كان خيرا أن تتحمل كل ألم عن أن تقسم كنيسة الله، وحتي الاستشهاد من أجل تجنب الانقسام لا يكون أقل مجدا منه لأجل رفض عبادة الأوثان بل إنه يبدو في نظرى أعظم لانه في الحالة الاخيرة يستشهد المرء من أجل نفسه، وفي الحالة الأولى من أجل الكنيسة بأجمعها والآن إن أمكنك اقناع الإخوة، أو حملهم على اتفاق ارائهم زاد بوك عن زلتك، وهذه لا تحسب عليك، بل يمدح بوك ولكن إن لم تستطع أن تفلح مع المتمردين، فعلى الأقل خلص نفسك أتوسل إليك أن تحسن التبصر في الأمر وتبقى في سلام مع الرب"

هذا ما كتبه إلى نوفاتوس ·



# الفصل السادس والأربعوي

#### ل رسائل أخرى لديونيسيوس

- (١) وكتب أيضًا رسالة إلى الإخوة في مصر عن التوبـة وفيها بدول ما بدا صائبا في رأبه عمن مقطوا.
   ويصف درجات التعدي -
- (٢) ولا بزال باقيا أبضا حطاب حاص عن التدية هنده إلى كان استف الروشية هرصاباليمو. ورسالة أحسرى وعظية إلى دخينه في الإسكندية وريبها ربعت نابك الى صبيها إلى الاربيجائران من الإستشهاد، وإلى الاختوة في لاودكية التي كان ثيليمدرس آسقفا عليمها. كذلك أرسل وسالة عن التوبة الى الاخوة في أرضينيا التي كان ميروزائس أسقفا عليها.
- (٣) وعلاوة على كل هذه كتب إلى كرنيهم ر ١١ أسفف وهما عندسا ستلو منه وسيالة ضه وفاتوس وفق هذه يلكر أنه قد دعى من هلبنوس [٢] أسفف طرسوس في كليگيمة، والإعربين اللذين كإنا معه افرميليمانوس [٣] أسفف كهدوكية، وثيو تتستوس (١) اسفف فلمطور، ليقابلهم في المجمع في الطاكية حيث كان البعض بحاولون تدعيم بدعة توناتوس
- (3) وعلاوة على هذا فيقد كتب يقبول إنه علم بأن فابيوس أن إفيد، وإن ديمتريانوس [1] عين خليفة له في أسقفية الطاكية وكتب أيضا هذه الكلمات عن اسقف أو شبيه

"وبعد أن سجن المغبوط الإسكندر[٧] انطلق بسلام"،

(٥) وعلاوة على هذه لا تزال باقية أيضا رسالة أخرى عن وظيفة الشماسية، أرسلها تيونيسيوس الى أهل روما عن يد هيمبوليتس، وكتتب إليهم رسالة إخرى عن السلام. وأخرى عن الشوية، وأخرى للمعترفين هناك، الذين كانوا لا يزالون يدينون براي نوفاتوس، وراسل رسالين أخرين لنفس الاشخاص بعد عودتهم إلى الكنيسة، واتصل باشخاص اخرين كثيرين برسائل تركها وراءه لمنفعة الذين يدرسون الأن كتاباته باجتهاد،

<sup>(</sup>١) انظر ف ٢٩

 <sup>(</sup>٣) كان من رأى هيليئوس فسرورة اعادة تعميد النفراطقة اللفين يرجعون النظر ان الا ف عادات له معنيب في الاشتراك في أنداخ الدن حدث بخصد بن يدر السيميد هي ف ١٠ ك ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣٠ الله و ١٤٠ - ١٤١) و ١٩٠ - (١٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠ - ١٩٠

# صفحة بيضاء



في هذا الكتاب السابع من تاريخ الكنيسة يساعدنا ثانية أسقف الإسكندرية العظيم ديونيسيوس[١] بكتاباته متحدثا عن شنون عصره المختلفة في الرسائل التي تركها وسأبدأ الآن بها

# الفصل الأول

#### خبث ديسيوس وجالوس

وإذ لم يكد ديسيوس[١] يكفل سنتين في الحكم قبتله أبناؤه وخلفه جبالوس. وفي هذا الوقت مات أوريجانوس وكان عبسره تسعا وستين سنة، ويتحدث ديونيسيوس عن جبالوس[٢] بالكلمات التالية وهو يكتب إلى هرمامون.

"ولم يعترف جالوس بخبث ديسيوس، ولا فكر فنيما آدى به إلى الهلاك، بل عثر بنفس الحجر، رغم أنه كان ملقى أمام عينيه لأنه إذ كان حكمه مزدهرا، والأمور تسير وفق ارادته، هجم على الرجال الاتقياء الذين كانوا يتوسلون إلى الله من أجل سلامه وخيره وهكذا باضطهاده اياهم حرم نفسه بنفسه من صلواتهم لأجله».

هذا ما قيل عنه



- (١) بخصوص ديوثيسيوس انظر ك ٢ ف ٠٤٠
- (١): حكم ديسيوس من سنة ٢٤٩ إلى سنة ٢٥١م.
- (۲) حكم من سنة ۲۵۱ إلى سنة ۲۵۳ حيث قتله جنوده هو رابنه.

# الفهل الثاني

#### أساقفة روما في ذلك الوقت

وبعد أن ظل قرنيليسوس في أسقفية مدينة ووما نحو ثلاث سنوات خلفه لوسيوس وهذا مات عد أقل من تمانية شهور، وانتقلت وظبفته إلى استفانوس، وقد كتب إليه ديونيسيوس أولى رسائله عن المعسودية، إد كانت قد قامت مناقبشة حادة عدا إدا كان الذين رجعوا من أية هرطقة يجب ال يطهروا منعدد نه أم لا لان العادة المقديمة الشي كانت سارية بصادة أمثال هؤلاء هي مجرد وضع الأبدى عليهم نصلاد.

# الفهل الثالث

كيف نادي كبريانوس ومن معه من الأساقفة أولا بأن الراجعين من الهرطقة يجب أن يطهروا بالمعمودية

و أول كل غنى، أضر كبريائوس، راعى آبروشسية قرطاجنة، على أنهم ينجب أذ لا يقبلوا إلا إذًا عظهرو، بالمعمودية من زلاتهم ولكن استفانوس اشتد غيضيه، ورأه غير ضرورى ادخال آية بدغة تخالف التقليد السارى منذ البداية ،

# الفصل الرابع

### الرسائل التي كتبها ديونيسيوس عن هذا الموضوع

وإذ راسله ديونيسيوس بتوسع يصدد هذا الموضوع، بين له أخييراً بأنَّه طالمًا كان الاضطهاد قد حفت وطاته ديد الكنانس في كل مكان رفضت بدعة لوقاتوس وصارت في سلام بين بعضها البعض، وقد كتب ما يني

# الفصل الخامس

#### الهدوء الذى جاء عقب الاضطهاد

- (۱) «لكن اعلموا الآن يا الحبوتي أن جميع الكنائس في الشرق، وما بعد الشرق، التي كالت منقصة، قبد اتحدث كليتها، وأصبح جمسع الاساقفة في كل مكان برأى واحد، مغتبطين جدا بالسلام الذي جاء، فوق ما كان منتظرا، هكذا اغتبط ديمتريانوس[۱] في أنطاكبية، وثيوكتستوس في قيصرية مازابانس في اليا، وصارينوس في صور (إذ كان الاسكندر قد رقد)، وهليودورس في لادوكية (إذ كان الاسكندر قد رقد)، وهليودورس في لادوكية (إذ كان الاسكندر عد رقد)، وهليودورس في وحسم تبايد مات)، وهولينوس في طرسموس، وحسم كناتس كيليكية، وفرسيلينوس، وجسم نبادوكية، والو أذكر سوى أبراد الاساقفة لكي لا تكون سائتي طويله، وتطماني ثقيلة»
- (٢) الوجمتيع سوريا وبلان العنوب التي ترسلون إليها المساعدات عند الحاجة. والتي تختبتم إليها الأن مباشرة. وما بين الشهرين وبتطس وبيثينها وبالايجاز إن الجميع في كل مكانل مباشطة ن، وعجدول الله من أجل الوحدة والمحية الاتحوية الاتحوية الذكرة ديونيسيوس.
- (٣) أما استفالوس فافرشغل بهركيزه شنتين خلفه الريستوس، وقد كتب إليه ديونيسيوس رسالة أخرى عن المعمودية، بين له فسيها في نفس الوقت وأي وحكم استفالوس والاساقيفة الاخرين، وروي ما يني عن استفالوس
- (٤) «لذلك سبق أن كتب عن هيلينوس وفرصليانوس وجميع من في كيليكية كبادوكية وغلاطية والأمم المجاورة، قائلا أنه لا يزيد الاختلاط بهم لهذا السبب. أي لائهم أعادوا معمودية الهراطقة. كن مأمل أهمية الموضوع».
- (٥) "صحيح إنه صدرت من أكبر مجامع الآساقيّة على ما أعلم قرارات في هذا الموضوع، متضمنة بأن القادمين من الهراطقات يجب تعليمهم، وبعد ذلك يغسلون وينظفون من الخميرة العقيقة الدنسة، وقد كتبت إليه متوسلا من أجل جميم هذه الأموراً، وبعد ذلك يقول:
- (٦) الوقد كتبت أيضا، بكلمات قليلة في البداية، وبكلمات كثيرة الحيرا، إلى زميلينا القدين المحبوبين ديونيسيوس[٢] وفليمون[٣] اللذين كانا يدينان بنفيس رأى استفانوس، وكتب إلى عن نفس الأمور».

هذا ما قيل عن المناقشة السابق ذكرها ا

المحصوص رقب بالوس - تیلیسید س رهیلینوس اطله ك ٦ ف ٥٥ د محصد س ادراند ستوس اطل ك ٦ ف ١٩١ : ١٧ د بخصوص الله على ١٠٠ د بخصوص الله الله على ١٠٠ د بخصوص الله الله ١٠٠ د بخصوص الله ١٠٠ د بغوص الله ١٠٠ د بغوص

<sup>(</sup>٢) تمه فيسا بعد استفد رود جلفا لريستوس انظر فيدا من ٢٧ 💮 (٣) كان قدا في ١٠١١ فندا

# الفصل السادس

### هرطقة سابيليوس

وفى نفس الرسالة يشمير أيضا إلى تعماليم سابيليوس[١] الهمرطوقية، التي ازدادت انتمشارا في وقته، ويقول:

"أما عن التعليم الذي أثير الإن في بيولمايس التي في بنتابوليس [٢]، المملوء كفرا وتجديفا على الله القدير الآب، وربنا يسوع المسيح، والمتضمن شكوكا كثيرة يخصوص ابنه الوحيد بكر كل خليقة، الكلمة المتأنس، وقصورا شديدا في معرفة الروح القدس، فنظرا لأنه قد وصلتني رسائل من كلا الطرفين، ومن الإخوة لمناقشة الأمر، فقد كنبت بضع رسائل لمعالجة الموضوع، وضعت فيهما بمماعدة الله كثيرا من التعاليم على قدر استطاعتي، وها أنا أرسل إليك نسخا منها»

# الفصل السابع

#### سقطة الهراطقة الشنيعة · الرؤيا الإلهية التي رآها ديونيسيوس والقانون الكنسي الذي قبله

(۱) وقد روى ديونيسيوس هذا نفسه ما يلى في الرسالة الثالثة من المعمودية التي كتبها إلى فليمون القس الروماني:

"وقد فحصت أعمال وتقاليد الهراطقة، مدنسا عقلي وقتا قبصيرا بآرائهم الكريهة، ولكنني حصلت على هذه الفائدة منهم، وهي أثني قد فندت آراءهم بنفسي، وازددت لهم كرها».

(۲) «وعندما حاول أحمد الإخوة من القسوس أن يمتعنى خشية أن أحمل في تيار شرهم ونجاستهم (الذي قد يدنس نفسي)، وكتت أرى أيضا إنه يبقول الحق، أتتنى من الله رؤيا شمددتني والكلمة التي أثنني أمرتني قائلة بكل وضوح»:

<sup>(</sup>١) كان رئيس شيعة في روما أثناء أسققية زفيرينوس (١٩٨ - ٢١٧م).

(٣) «أقرأ كل ما يمكن أن تصل إليه يدك، لأنك تستطيع أن تصحح كل شيء وتمتحنه، وهذا هو
 سبب ايمانك من البداية».

«فقبلت الرؤيا على أساس أنها تتفق مع الكلمة الرسولية القائلة لمن هم أقوى منى: كونوا صيارفة ماهرين ١١٠٠

(٤) وبعد التحدث عن كل الهراطقات يضيف قائلا:

"لقد قبلت هذه القاعدة وهذا الترتيب من أبينا الطوباوى هراكلاس . [٢] لأن الذيس عادوا من الهرطقات، رغم ارتدادهم عن الكنيسة، أو بالأحرى لم يرتدوا بل بدا كأنهم قد اجتمعوا معهم واتهموا بالالتجاء لأحد المعلمين الكذبة، فإنه عندما طردهم من الكنيسة لم يقبلهم ثانية، وغم توسلاتهم، إلا بعد أن قصوا علانية كل ما سمعوه من خصوصهم وعندئذ قبلهم دون أن يتطلب منهم معمودية أخرى . لأنهم كاتوا قد قبلوا منه سابقا الروح القدس "

(٥) وأيضا بعد معالجة الموضوع بالتفصيل يضيف ما يأثى:

"وقد علمت أيضا أن هذه[٣] لم تكن بدعة دخلت أفريقيا وحدها، بل أن هذا الرأى كان مقبولا في أشهر الكنائس منذ زمن طويل أيام الأساقيفية الذي سبقونا، وفي سجامع الإخوة في ايقونية وسنادا،[3] كما كان صقبولا من أشخاص آخرين كثيرين وأنا لا أستطيع أن أحتمل بأن أقلب آراءهم، وأطوح بهم إلى الخصام والنزاع لأنه قيل: لا تنقل تخم صاحبك الذي نصبه آباؤك» [6]

(٦) أما رسالته الرابعة عن المعمودية فقد كتبت إلى ديونيسيوس الروماني[٦] الذي كان وقتئذ قسا، ولكنه ارتقى إلى أسقفية تلك الكنيسة بعد ذلك بوقت قصير وواضح تما قاله عنه ديونيسيوس الإسكندري إنه هو أيضا كان رجلا متعلما مقتدرا، وضمن ما كتبه ذكر له ما يلى عن نوفاتوس:



<sup>(</sup>٢) بخصوص هراكلاس انظر ك ٢ ك ٣٠

<sup>(</sup>٤) مدينة في فريجية ٠

<sup>(</sup>٦) بخصوص ديونيسيوس الريماني الظو فيما يلي ف ٢٧٠

<sup>(</sup>١) يَقَالَ أَنْهِا مِقْتُسِمَةً مِنْ (١ تَسَ ٥ : ٢١ و٢٢)٠

 <sup>(</sup>٣) أي أعادة العمودية -

<sup>· (12: 19 25) (0)</sup> 

# الفصل الثامن

### هرطقة نوفاتوس

الونحن بحق نشعر بالكراهية نحو نوفاتوس الذي قسم الكنيسة، ودفع يبعض الإخوة إلى الكفر والتجديف، وادخل تعاليم كفرية عن الله، وأخرق على ربنا يسموع المسيح الكلى الرآفة، مدعيا بأنه غير حسيم، وعسلاوة على كل هذا فاينه يرفسض المعمودية المقادسة، ويستلب الإيمان والإعساراف اللذين يسبقانها، [1] ويمنع عنهم كلية الروح القدس، إن كان هنالك أي رجاء أن يبقى معهم أو يعود إليهم.

# الفهل التاسع

#### معمودية الهراطقة الخاطئة

الانتي حقاً آيها الاخ في حاجة إلى المشورة، وأناخي أطلب حكمت في الوضاوع عرض على.
 حشيه الراكون على خطأاً

(٢) افقد كان أحد الاخوة الذين بجتمعون يعتبن مؤمنًا منذ زمن طويل ، وكان عضوا في الجماعة قبل رسامتي، بل قبل رسيامة المغبوط هراكالاس[٣] على ما أظن. وكان حاضوا مع من تعمدوا أخيرا، وعندما سيمع الاسئلة والإجوبة أتاني باكيا ونادبا سوء حظه، وسقط عند قدمي، واعترف محتجا بأن المعمودية التي عمد بنها مع الهراطقة لم تكن كهذه المعمودية بأي حيال من الآحوال إذ كانت مملوءة كفرا وخديفاة.

(٣) وقال إن نفسه قبد انكسوت حزنا، وإنه ليست له دالة ليرفع عينيه إلى الله الآنه كان موافقا
 على تلك الأقوال والأفعال الكفرية ولهذا طلب أن ينال هذا التطهير الكامل وهذه النعمة الجزيلة .

 <sup>(</sup>١) كانت العادة أن الداخلين إلى الإيمان يمكثون نحت التعليم مدة طويلة ، ومستى حل وقت المعمودية كان على المسعمد أن بلو صيغة خاصة من الاعتراف

١٠) اي رسالته الخامسة عن المعمرية ١٠) بيكسوص ريسوس الظراف ١٥ (٣) بخصوص ها اكلاس انظا ك ١٥ ف ٣

- (3) الولكنني لم أحسر على أن أفعل هذا، وقلت إن شركته الطويلة كافية، لأنني يجب أن لا أجسر على أن أجلد من البداية شخصا سمع الشكر، واشترك في ترديد آمين، ووقف أمام المائدة ومد يديه ليتناول انطعام المبارك، وتناوله قعلا، واشترك وقتا طويلا في جسد ودم ربنا يسوع المسيح، على آنني لصحته بأن يتشجع ويقترب إلى شركة القديسين بإيمان ثابت ورجاء صائحه
- (٥) «لكنه لا يكف عن النحيب، ويتحاشى الإقتراب من المائدة، ويندر أن يحضر الصلاة رغم الإخار عليدا
- (1) وعلاوة على هذه لاتزال باقية أيضا رسالة أجرى لنفس الرجل عن المعمودية بر مسوجهة منه ومن أبروشيته إلى ريستوس وكثيسة روما وفيها يناقش الموضيع الذي أثير وقتند بحجج أقوى ولا يزال باقيا أيضا رسالة أخرى بعد هذه موجهة إلى ديونيسيوس الرواماني بخصوص لوسيان

هذا ها فيا عن هذه الأمم ا

# الفصل العاشر

#### قاليريان والاضطهاد الذي حلُ في عهده

- (١) أَذِبِعد أَنَّ حَكُم جَالُونَ [١] وعُيْرِه مَن الحُكَامِ أَقَلَ مَن سَنتَين أَفُوضَت عَرَوشْيهم . وتُثلَد ومام الإمپراطورية بع ابنة جالينون .
- (٣) أما الظروف التي رواها ديوليسيوس . فنستطيع معرفتها هن رسالت إلى هزمالولا[٢] الى
   فها بفده الوصف التالي :

الوهذا ما أعسان إلى يوحما أيضاء لانه كسما يضول أعطى فما يتكلم بعظائم وتجاديف. وأعطى سلطان واثنين وأربعين شهوا [٣]

ال حكم Galhus داينه فولوسيان Volusian من أراخر هنئة ٢٥١ إني منتصب سنة ٣٩٣ ، حيث قلب الإهيراض رية عدوه
 وخليفته إصيارال Aemilian ، وهيذا سرغان ما قتل هو وابند بعد أربعية أشهر ، وحلفه فاليربان Valerian قائد جائرس

٢١١) ميخصي جي هاده الرعنالة العلم هي ١

(٣) «والعجيب أن كلا هذين الأمرين حدثًا في عهد فاليريان وعندما نتامل في أخلاقه السابقة نزداد تعجبا، لأنه كان لطيفًا نحو رجال الله، ومحبا لهم، إذ لم يعاملهم أحد من الأباطرة قسله بهذا اللطف وهذه الرقة وحتى الذين قبل عنهم علانية بأنهم مسيحيون[٤] لم يظهروا لهم مثل تلك المحبة والود والكرم التي أظهرها هو في بداية حكمه لأن بيته بأكمله كان مليثًا بالأشخاص الأتقياء، وكان كيه الله الله .

(٤) "ولكن معلم ورئيس مجمع المجوس المصرى أقنعه بأن يغير خطته، وحضه على قتل واضطفاد الاتقياء، لائهم قاومسوا وعطلوا التعاويذ القبيحة الدنسة، إذ كان ولا يزال هنالك أشخاص قادرون على نشر آراء الشياطين، وأغزاه على عمارسة أعمال السحر والعرافة وتقديم الذبائع المرذولة وقتل أطفال لا حصر لهم، وذبح قرية الآباء المساكين، وشق بطون الأطفال حديثي الولادة، وتشويه خليقة الله أو تمزيقها إربا، كأنهم بأمثال هذه التصرفات ينالون السعادة،»

#### (٥) ثم يضيف إلى هذه ما يلى :

"وكانت عظيم هم حقا تقلعات الشكر[٥] التي أتي بها مكريانوس لأجل الإمهراطورية التي كانت موضوع أماله وأحلامه ويقال إنه كان صابقا وزير خزانة الإمهراطور، ومع ذلك فإنه لم يفعل شيئا يستحق المدح أو يعود بالخير العام، بل تم فيه القول النبوى:

(٦) "ويل لمن يتنبأون من تلقاء ذواتهم دون مراعاة لـلصالح العام[٦] لأنه لم يدرك أعمال العناية
 العامة، وأبعد نفسه عن رحمة الله، وهرب من خلاصه لأبعد حد، وبهذا أظهر حقيقة اسمه ١٠٠٠]

#### (٧) وبعد ذلك يقول أيضا:

«لأن فالبريان، إذ أغراه هذا الرجل على هذه الأعمال، حلّت به التعييرات والإهانات وققا لما قاله إشعياء: هم اختاروا طرقهم ومكرهاتهم التي سُرت به أنفسهم فأنا أيضًا أختار ضلالاتهم، وخطاياهم أجلبها عليهم [٨]

 <sup>(</sup>٤) أي من الأباطرة - كان ڤيلبس أول إمپراطور سابق قبل غنه أنه مسيحي : ك ٦ ف ٣٤ .

 <sup>(</sup>۲) حز ۲۲ : ۲ و ۳ - (۷) اصنفه «مكريانوس» منشقق من «مكران» ومعناها : "بعيد» . (۸) إش ۲۳ : ۳ و ٤ .

- (A) العلى أن هذا الشخص[A] اشتبهى اللَّك شهوة جنونية، وهو غير أهل له وإذ لم يستطع وضع الثوب الملكى على جسده الكسيح، قدم ابنيه لحمل خطايا أبيهما، [١٠] وقد حق عليهما التصريح الذى صرح به الله: أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي ١١٦]
- (٩) الأن الله إذ كـ اس على رأسى ابنيه شـ هواته الردية التي تجـ عـ فيهـا، جلب عليـ همـا شره
   وبغضته لله»

هذا ما رواه ديونيسيوس عن فاليريان.

# الفهل الحادي عشر

#### الحوادث التي حدثت وقتئذ لديونيسيوس والذين في مصر

- (۱) أما عن الاضطهاد الذي حدث بوحشية في عهده، والآلام التي تحملها ديونيسيوس مع غيره دن أجل تقوى إله الكون، فتبينها كلماته التي كتبها ردا على جرمانوس[۱] الاستف المعاصر الذي حاول الطحن فيه، وهاك كلماته:
- (٢) «يقينا أنتى فى خطر السقوط فى حماقة شديدة وغباوة شنيعة الاضطرارى إلى التحدث عن عناية الله العجيبة بناء ولكن طالما كان قد قيل:[٢] وأما سر الملك فخير أن يُكتم، وأما أعمال الله فإذاعتها والاعتراف بها كرامة، فإننى سأذيع ظلم چرمانوس.
- (۳) "إننى لم أذهب وحدى إلى أملياتوس، [۳] بل ذهب معى رسيلى القس مكسيموس[٤]
   والشمامية فوستوس[٥] ويوساييوس[٦] وكريمون، وذهب معى أيضا أخ من روما كان حاضرا.

<sup>(</sup>٩) أي مكريائوس

<sup>(</sup>۱۰) يقور ديونيسيوس (ف ٢٣) أن مكريانوس خدج فاليريان في الحوب، وقد سقط فاليريان في أيدى الفوس (سنة ٢٦م) قتاهي الجند بمكريانوس إسراطورا، ونظرا لغرجه أو لتقدم سنه، أشوك معه ابنيه كيتوس ومكريانوس

<sup>(</sup>۱۱) خر ۳۰: ۵ -

 <sup>(</sup>٣) والى مصير الذي تم على يديه الاضطهاد في الإسكندرية في عهد ضاليريان، ثم في عبهد جاليسوس، وقد تمزد على
 جالينوس، ولكنه قُتل في السجن ،

 <sup>(</sup>٤) يعد موت ديونيسيوس أسقف الإسكندرية، خلفه مكسيموس. انظ ف ٢٨ و ٣٠ و ٣٢.

<sup>(</sup>٥) ك ٦ ف - ٤ : ٩ . (٥) عار فيما بعد أسقفا لكنيسة الاودكية ف ٣٢ .

(٤) على أن أمليانوس لم يقل لى في البداية: لا تصفد اجتماعات، [٧] لان هدا كان أمرا خارجا عن حدود تفكيره، وآخر ما يفكر هيه شخص يطلب إتمام الأمر الآول لائه ثم يكن يبائي باجتماعاتنا، بل كان كل ما يهمه أن لا تكون مسيحين، وقد أمرني أن أكف عن أن أكون مسيحيا، ظنا منه بأني إذ تحولت عن المسيحية تبعني الأخرون

(2) "ولكنتي أجبته. لا بطريقة خاوجة عن حدود المياقة ولا يكلمات كثيرة. بل قلت: ينبغي أل تطبع الله أكثمر من الناس [٨] وشهدت علانية بأنني أعبد الله الواحد ولا سنواه، وأنني لن الحول مر هذا، ولن أكف عن أن أتحود مسيخيها وبعلي أثر ذلك، المرنا باللذهاب إلى قرية قرب العسجزاء تدعى حديد (٩)

#### (٦٠) لكن السلح إلى تقبل الكلمات التي قاليه الطرقان كما سلحلت

"إذ دعى إلى المحاكمة الايوليسيوس وفوست ومن ومك يموس ومارسيلوس وكريمول. قال اللياله سر والي: القد ناقشناكم شفويا عن الرافة التي اطهرها سحوهم حكامت

- (٧) الإنهم اعطوكم الفرصة لتلجو، الفسكم إن رجعتو إلى من يتفق مع الطبيعة، وعبدتم الآلهة التي نحرس إمنيراطوريقهنا، وتركتم ما بخالسف الطبيعة، بماذا تجناؤبون إذن؟ لانني لا اظن انكم تنكرون حسلهم نحد النتهم بكم طالمة كانو ابريدون أن يردونه إلى طريق أيضل
- (A) افسأجاب ديونيسبوس: إن كل البشر لا يعتبدون كل الالسهة، بل كل واحمد يعبم دن بستحسنه الذلك فإننا نكرم ونعبمد الإله الواحد باري الكل, الذي أعطى الإمبراطورية إلى الجليل الشأن فالبرباد وجنائينوس المنعم عليهما من الله، وبحن بصلى إليمه دواها من أجل إمپراطوريتهمما، لكي تبقى عير متزعزعة .
- (٩) "فقال لهم أمليانوس الوالى: ومن أفركم أن تعبدوه إن كان إلهها مع تلك التى بالطبيعة الههة لانكم قد أفرتم أن توقروا الألهة. والألهة التى يعرفها الجميع، فأجاب ديوليسيوس: نحن لن بعبد الحر.

 <sup>(</sup>١٧) كانا چرهاموس قد اقهم هيرنينيوس بإهمال الاجتماعات كالعادة المتبعة. «السهروب الانقاذ حياته» يهيد هذا ما وراء في الفقاء (١١) التالية .

<sup>(</sup>A) '. C ' P7

(۱۱۰) افقال الهم أملياتوس الوالى: أبنا أوى أبكم ناكروا الجميل، وغير شاعرين برافة حكامنا الذلك لن تبقوا في هذه المدينة، بل سترسلون الى أقاليم ليباء إلى مكان يدعى سفوو الاتنى اخترت هذا المكان كأمر حكامنا. ولن يُسمَح لكم ولا لغيركم بأى حال من الاحوال بعقد اجتماعات. أو الدخول إلى ماكنكم

(۱۱) ﴿ وَإِن رُّوْقَى أَنِي وَاحَدَّ خَمَارِجِ الْمُكَانَّ الذِّي أُمَرِتُم بِهِ. أَوْ وَجَدْ فِي أَي اجتَمَاع عَرْضَ نَفَسَتُه للخطر - لائنا سوف لا نشرَدُد عَنِّ القَصَاصِ النَّاسَبِ - فَاذْهَبُوا إِلَى حَبِثُ أُمْرِتُم ·

الوعجلني بالخروج رغم أنني كلت مريضا، دؤن إعطائي سهلة حتى يومة وأحدا. فأية فرصة كانت لم خيتنا لعقد اجتماعات أو عدد عقدها [١٠]

(١٣) وبعد ذلك يقول:

الولكننا بمعونة الرب لم لبطل الاجتماعات العلنية ، بل دعوت باجتهاد أوفر أولنك اللمين كالوا في المدينة ليجتمعوا معاد كأنني كنت معيهم . إذ كنت كما قبل حافيرا بالروح ولو كنت خاتبا بالجسد [11] وفي سفوو الجسمعت معنا كنيسة عظيمة من الإحوة السذين تبعونا من المدينة والذين وافقلوا من مصر وهنالك فتح لنا الرب بابا للكلمة -117]

(١٣) اوفي بداية الأمر اضطهدت ورجمنا، ولكن فيما بعد ترك الكشيرون من الاحرة العبادة الوثنية، ورجعوا إلى الله الاتهم إلى ذلك الوقت لم يكونوا قد سمعوا الكلمة إلى أن غرسناها نحن أولا.

(1.5) الوكان الله قد أتى بنا إليهم لميهذا الغرض وعندها أقدمنا هذه الخدسة، نُقلنا إلى مكان أخر والله والله يبدو أن أمليانوس أراد أن ينقلنا إلى أمكنة أردا، وأكثر شبها بصحراء ليبيا والذلك أمرهم أن يجتمعوا من كل الأقطار إلى مربوط (1٣] وحدد لهم قرى مختلفة في ذلك القطر، ولكنه أمر بأن نوضع نحن في أقرب مكان للطريق العام لكى نكون أول من يُلقى القبيض عليهم واضح أنه رتب الأمور بحيث يستطيع أن يلقى القبض على جميعنا بسهولة حينما يربد

<sup>(</sup>١٠) انظر الملاحظة (V) بالصفحة السابقة · (١١) ١ كو ٥ ،٣ · (١٢) كو ٤ : ٣

<sup>(</sup>١٣) كانت إقليما واسعًا ضمن أقاليم (مديريات الفحافظات) لعصر. كما كانت أبروشية عظيمة ا

(١٥) "وعندما صدر الأمر في بداية الأمر بالذهاب إلى سفرو، لم أكنن أعرف المكان، بل لم أسمع عنه من قبل، ومع ذلك ذهبت إليه باشًا مسرورا، ولكن عندما أمرت بالانتشال إلى إقليم كولوثيون، فإن من كانوا معنا يعرفون كيف تأثرت بالخبر.

(١٦) «وهنا، سوف أتهم نقسى بنفسى · ففي البداية حرزت واضطربت جدا · إذ أن تلك الأمكنة، وإن كانت أكثر شهرة، وصعوفة لنا أكثر، إلا أنه كان يقال بأنها خالية من الإخوة، من الأشخاص ذوى الأخلاق الطيبة، ومعرضة للإزعاج من المسافرين وسطو اللصوص -

(١٧) "ولكننى تعزيت لما ذكرنى الإخوة بأنها أقرب إلى المدينة، وأنه إن كانت سفرو قد قدمت لنا فرصة واسعة للاختلاط بالإخوة من مصر، وبذا استطعنا أن نزيد الكنيسة انساعا، فإن قرب هذا المكان من المدينة سيقدم لنا فوصة أوسع لنرى أحياءنا وأقسوب الناس إلينا وأكثرهم معزة الانهم يستطيعون أن يأتوا ويمكث وعدا معنا، ويمكن عقد اجتماعات خاصة كما لو كنا في أبعد الضواحي وهذا ما حدث بالفعل ال

ويعد التحدث عن أمور أخرى، كتب ثانية كما يلي عما حدث له:

(۱۸) "يفتخر چرمانوس باعترافات كثيرة، وهو بكل تأكيد يستطيع التحدث عن شدائد كثيرة تحملها ولكنه أيستطيع أن يحصى ما نستطيع نحن إحصاءه من أحكام ومصادرة آملاك ونفى ونهب الممتلكات، وتشهير واحتقار مجد العالم، وعدم مبالاة بتملق الولاة والأعيان، وتهديد الخصوم وصخب وأخطار، واضطهادات وتشريد وأحزان وكل أنواع الضيقات، كما حل بي في عهد ديسيوس وسابينوس، ولا تزال مستمرة إلى الآن في عهد أمليانوس؟ ولكن أين رؤى چرمانوس؟ وأين ورد ذكره؟

(١٩) ﴿ وَسَأَكُفَ الْأَنْ عَنْ هَــَذُهُ الْجُمَاقَـةُ الشَّدَيَّدَةُ التَّي سَــقَطَتَ فَيْنَهَا بَسِبَ جِرَمَــانُوسَ، ولنفس السَّبِ أَتَحَاشِي أَنْ أَقَدَمَ للإخوة وصفا لكل ما حدث ١٠

(۲:) ويذكر نفس الكاتب أيضا - في رسالته إلى مودتيوس ويدعوس - بعض التقاضيل عن
 الاضطهاد، كما يلى :

\*نظرا لأن شعبنا كثيرون وغيس معروفين لكما، فيمن باب تحصيل الحاصل أن أذكر أسماءهم ولكن اعلما أن الرجال والنساء، الصغار والكبار، الخادمات والسيدات، الجند والمدنيين، من كل جنس وعمر، قد انتصروا في جهادهم ونالوا أكاليلهم، البعض بالجلد والنار، والآخرون بالسيف.

(۲۱) «وفي حالة البعض، لم يكن الوقت الطويل كافيا الإظهارهم مقبولين أمام الرب، كما يبدو أيضا في حالتي أنه لم يحض الوقت الكافي، لذلك أبقاني إلى الوقت الذي يراه مناسبا، قائلا: في وقت مقبول سمعتك وفي يوم الخلاص أعنتك [14]

(٢٢) «ولأنكما استعلمتما عن أحوالنا، وأردتما أن نخبركما عن موقفنا، فقد سمعتما بالتمام أننا عندما اقتادونا كأسرى – أي أنا وغايوس وفوستوس وبطرس وبولس-[١٥] قائد المائة والولاة، مع جنودهم وخلمهم، إلى بعض أشخاص من مربوط وجرونا بعنف، لأننا لم نرد اتباعهم.

(٢٣) ﴿أَمَا الآنَ، فَإِنْنَا، أَنَا وَعَايُوسَ وَيَطْرَسَ، صَرِنَا وَحَدِّنَا، وَحُرِّمِنَا بَاقِي الإخوة، وأُغلق علينا في برية ومكان جاف في ليبيا، يبعد ثلاثة أيام عن باراتونيوم ١٦٦]

(٢٤) وبعد ذلك يقول:

"إن القسوس، مكسيموس وديوسقورس وديمسريوس ولوسيوس، أخفوا أنفسهم في المدينة وزاروا الإخوة خفية، لأن فوستينوس وأكيلا، وهما من أبرز الشخصيات في العالم، يتجولان في مصر، أما الشمامسة فوستوس ويوسابيوس وكريمون، فقد نجوا من الوبا وقد شدد الله يوسابيوس وأغدق عليه بعض المواهب من البداية لإتمام الخدمة بنشاط للمعترفين والمسجونين، والقيام بالمهمة الخطرة نحو دفن أجساد الشهداء المباركين الذين أكملوا جهادهم.

(٢٥) «لأن الوالى لا يزال حتى الآن - كما قلت سابقًا - يقتل بقسوة كل من يقدّمون للمحاكمة وهو يقتل البعض بتعذيب عنيف، والآخرون بالسجن والقيود ولا يسمح لاحد بالاقتراب منهم، بل يبحث عما إذا كان أحد قد اقترب منهم فعلا ومع ذلك، فالله يغيث المكروبين بغيرة الإخوة ومثابرتهم »

(٢٦) هذا ما قاله ديونيسيوس ولكن أن يكون معلوما أن يوساييوس، الذي يدعوه شماسا، صار بعد ذلك بوقت قصير أسقفا لكنيسة لاودكية في سوريا، [٢٧] وأن مكسيموس، الذي يتحدث عنه بأنه كان قسا وقتدذ، خلف ديونيسيوس نقمه كأسقف للإسكندرية [١٨] أما فوستوس الذي كان معه، والذي امتاز وقعتذ باعترافه، فقد بقى حيا، حتى وقت الاضطهاد الحاصل في أيامنا، [١٩] حيث ختم حياته بالاستشهاد بقطم الرأس، وكان قد أصبح شيخا وشبعان أياما .

هذا ما حل بديونيسيوس وقتنذ.

<sup>(</sup>١٥) انظر ك ٦ ف ٤٠ ٠ ٩ ٠

<sup>(</sup>١٤) إش ٩٤ : ٨ ٠

<sup>(</sup>١٦) كانت ميناه هامـة على البحر الأبيض المتوسط، تبعـد ١٥٠ ميلا عن الإسكندرية · أما المكان الذي أخذ إليـه، ويبعد للاثة أيام عن باراتونيوم، فكان يبعد نحو ١٠ أو ٧٠ ميـالا عنها (والأرجح إلى الجنوب)، على أساس حوالي ٣٢ ميلا في اليوم · (١٨) انظر ف ٢٨ ·

<sup>(</sup>١٩) أي أضطهاد دقلديانوس الذي يدأ من سنة ٣٠٣ ٠

# الفصل الثاني عشر

#### الشهداء في قيصرية فلسطين

وفى أثناء الاضطهاد السابق ذكره الذى حدث فى عهد فاليريان، كان هناك ثلاثة رجال فى قيصرية فلسطين، باروين جدا بسبب شهادتهم للمسيح، وهؤلاء تزينوا بالاستشهاد الإلهى إذ صاروا طعاما للوجوش، يدعى أحدهم بريسكوس، والثانى ملخس، واسم الثالث الإسكندر، ويقال إن هؤلاء الرجال الذين عاشوا فى البلاد، تصرفوا فى البداية بجبن، كأنهم كانوا عديمى الاكتراث والتفكير، لائه لما أعطيت الفرصة لمن يتوقون للجزاء برغبة سماوية، استخفوا بالأمر لتلا ينالوا إكليل الشهادة قبل الوقت، ولكنهم بعد التفكيس فى الأمر أسرعوا إلى قيصرية، وتقدموا للقاضى، ولقوا الضاية السابق ذكرها، ويروي أنه علاوة على هؤلاء، لقبيت امرأة نفس المصير فى نفس الاضطهاد ونفس المدينة، ولكن قبل أنها كانت تنصى لحزب مركبون [1]

# الفهل الثالث عشر

#### السلام الذي ساد في عهد جالينوس

- (١) وبعد هذا بوقت قصير، وقع فاليريان أسيرا في أيدى البرابرة [١] أما ابنه، فإذ صار الحاكم البوحيد، أدار الحكم بأكثر حكمة وللحال، أوقف الاضطهاد الحال بنا بنداء علني، وطلب من الاساققة أن يمارسوا وظائفهم المعتادة بحرية، وذلك بأخر كتابي جاء فيه:
- (۲) «الإمبراطور قيصر ببليوس ليسينيوس جالينوس، بيوس قيلكس أوغيطس، إلى ديونيسيوس وبيئاس وديمتريوس والأساقف، الأخرين، لقد أصدرت أمرى بإغداق هياتي على كل العالم، وأن يبتعدوا عن أماكن العبادة [۲] ولهذا يمكنكم استخدام هذه الصورة من أمرى لكى لا يزعجكم أحد وهذا الذي

 <sup>(</sup>۱) سبق أن ذكر يوسابيوس الشهداء المركبوليين تمي ك ١٥ واد كانت الكليسة لم تعتبر أتباع مركبون مسيحين، إلاً
 أن الدولة كانت تُعتبر الجميع منبيحين.

 <sup>(</sup>۱) أسسره ملك الفسرس، ربما في سنة ۲۲۰م، وبسات في الآسم رينجسود أسود، تسولي الإمسيراطسورية ابنـــه
 جالينوس Gallienus الذي كان يشترك تنعه في الحكم،

تستطيعون فعله الآن شرعا قد سبق أن متحته منذ زمن طويل [٣] لللك فسيتولى تنفيذ أمرى هذا الذي أعطيته أوزيليوس كيرينيوس المتولى إدارة جميع الشتون ١٠٠٠

هذا ما ترجمته عن اللغة اللاتينية ليسنهل فهمة · ولا يزال باقيا أيضا أمر ملكني آخر أصدره ووجهه الى أساقفة آخرين يسمح لهم فيه بامتلاك أماكن عبادتهم ثانية ·

# الفصل الرابع عشر

#### الأساقفة الذين ازدهروا وقتئذ

في ذلك الوقت، كان ريستوس[1] لا يزال يرأس كنيسة روما، وديمتريانوس[٢] خليفة فابيوس[٣] يرأس كنيسة أنطاكية، وفرميليانوس[٤] يرأس كنيسة قيصرية كبادوكية، وعلاوة على هؤلاء، كان غيريغيوريوس وأثينودوروس الحوه[٥] صديقا أوريجانيوس، يرأسان كناتس بنطس، وإذ مات يُوكتستوس[٢] أستقف قيصرية فلسطين، نال دومنيوس الأسقفية هناك، ولكنه لم يلبث فيها إلا وقتا قصيرا، فخلفه ثيوتكنس[٧] معاصرتا، وكان هو أيضا عضوا في مدرسة أوريجانوس، أما في أورشليم، فإله بعد موت مازابانس، [٨] خلفه هيمينايس[٩] الذي اشتهر بيئنا سنوات طويلة،



بشير إلى الحسرية التنى يتمتعون بها والتي قد أصدر بها أمرا مئذ زمن طويل بعد ارتِقائه عرش الإمبراطورية مباشرة،
 ولكنها لم تنفذ في مصر في الحال بسبب مكريانوس الوالي الشرير.

<sup>(</sup>١) بخصوص ريستوس الثاني: الظرف ٥٠٠ (٢) له ٦ ف ٢٦٠٠ (٣) ك ٦ ف ٣٩٠٠

<sup>(3)</sup> ヒィシアン (0) ヒィシアン (1) ヒィシア

 <sup>(</sup>٧) كان بارزا جدا في تاريخ الكنيسة، وقد حضر المجمعين اللذين عقدا في أنطاكية (المذكورين في ف ٢٧ و ٣٠) للنظر في
 د طقة بدلس السسيساطي

 <sup>(</sup>A) ك ٦ في ٢٩ . (٩) كان أسقفًا ألأورشليم من سنة ١٦٥ - ٢٩٨م.

# الفصل الخامس عشر

# استشهاد مارينوس في قيصرية

- (۱) وفي هذا الوقت، إذ كان السلام قد عاد إلى الكنيسة في كل مكالًا، [۱] قُطعت رأس ماريتوس، الذي من قيصرية فلسطين، من أجل شهادته للمسيح بالكيفية الآتية، وقد كان مكرما من أجل أعماله الحربية، وذا شخصية بارزة بسبب نسبه وثرائه،
- (۲) إن غصن الكرمة[۲] علامة احترام بين الرومانيين، ويقال إن من يحصل عليه يصبح قائد مائة وإذ خلا مكان، رُشَح له مارينوس بحسب ترتيب الأقدمية ولكنه، إذكان على وشك الترقية، تقدم شخص آخر أمام القضاء مدعيا بأنه غير قانوني وفقا للقوانين القديمة أن ينال الشرف الروماني، لأنه مسيحي، ولا يقدم الذبائح للإمبراطور، وأنه هو احق بالوظيفة .
- (٣) فاضطرب القاضي، واسمه أخايوس، وسأل أولا عن سعتقد سارينوس، وعندما علم أنه بصفة مستمرة يعترف بأنه مسيحي، أعطاه فرصة ثلاث ساعات للتفكير.
- (٤) وعندما خرج من المحكمة، أخذه على انفراد ثيوتكنس [٣] الأسقف هناك، وتحدث معه، ثم أخذ بيده وقاده إلى الكنيسة وإذ وقف معه في الهيكل، رفع عباءته قليلا وأشار إلى السيف المعلق على جانبه، وفي نفس الوقت، وضع أمامه كتاب الأناجيل الإلهية، وطلب منه أن يختار أحد الاثنين ودون أقل تردد، مد يده اليمني وأخذ السفر الإلهي فقل له ثيوتكنس: «اثبت إذن، اثبت في الله، وإذ تتشدد به، أرجو أن تنال ما اخترت، اذهب بسلام .»

<sup>(</sup>۱) إن استشهاد مارينوس في الوقت الذي ساد فيه السلام يرجع إلى أن مكريانوس، عدو المسيحية، كان لا يزال ذا نفوذ واسع في الشرق، وقد تلكأ في تنفيذ أوامر جالينوس.

 <sup>(</sup>۲) كان قائد المائة يحصل على شارة تسمى «غصن الكرمة»

# الفصل السادس عشر

### رواية عن استيريوس

وقد احتفظ بذكرى استيريوس أيضا يسبب جرأته النادرة في هذه الناحية وهذا كان رومانيا، له كوسى في مجلس الأعيان، محبوبا من الأياطرة، ومعروفا لدى الجميع بسبب طيب مُحتدة وثروته وإذ كان حاضرا لدى موت الشهيد، حمل جسفه على كتفه، وكفّته بثوب غالى الشمن، وأعد كل ما يلزم لدفته بكيفية مجيدة، ودفته دفنا لائقا به ·

ويروى أصدقاء هذا الرجل، الذين لا يوالون أحياء، حقائق أخرى كثيرة عنه

### الفهل السابع عشر

العلامات التي تمت في بانياس عن قدرة مخلصنا العظيمة

بين هذه أيضا، توجد الأعجوبة التالية: في قيصرية فيلبس، التي يدعوها الفينيقيون بانياس، [1] توجد يتابيع عند سفح جبل بانيوس، ينبع منها الأردن ويقال إنه في أحد الأعياد آلقيت إحدى الضحايا في الماء، فاختفت بقوة الشيطان بشكل عجيب، مما أذهل جميع الحاضرين وكان استيريوس حاضرا في احدى المرات إذ كانت هذه الأمور تجرى، وإذ رأى الجيماهير منذهلين مما حدث، أشفق عليهم بسبب ضلالتهم فقطلع إلى فوق إلى السماء، وتضرع إلى الله بالمسيح لينتهر الشيطان الذي أضل الشعب، ويضع حدا لخداع الناس ويقولون إنه لما صلّى هكذا، طفت الضحية في الحال على وجه الينبوع، وهكذا لم يبق أثر للمعجزة، ولم تتم أية أعجوبة أخرى مطلقا في ذلك المكان فيما بعد

 <sup>(</sup>۱) قرية ضغيرة حاليا بنفس الاسم عند سقح جبل حرمون، مشهورة بأنها أحد منابع الأردن بسبب الينابيع التي تشع من
 تحت ضخور جبل حرمون هناك.

# الفصل الثامن عشر

#### التمثال الذى أقامته للرأة نازفة الدم

- (١) وطالما كنت قد ذكرت هذه المدينة، فلا آظنه لاتقا أن أتجتب ذكر رواية تستحق التسجيل للأجيال المتعاقبة والآن يقال إن الموأة المازفة الدم، التي قالت البرء من دائها على يد المخلص، كما نعرف من الإتجيل المقدس، كانت من سكان تلك المدينة، وإن يتبها صغروف فيها، وإنه لا تزال باقية لحنالك أثار لتعطف المخلص عليها
- (٢) لأنه قد أقيم على حجر هرتقع بباب بيستها تمثال نحاسي لامرأة جائية. وبداها ميسوطتان كاتها تصلى و تجاه هذا ثمثال من نفس المادة لرجل في هندام أنيق مرتد عباءة مزدوجة أنيسقة، مندا بداه نحو المرأة، وعند قدميه، بجانب النصب نفسة، نبات غزيب يرتفع إلى هدب العباءة النحاسية، وهو دواء لكل أنوع الأمراض.
- (٣) ويَقْتُولُونَ إِنْ هَذَا النَّصَبِ تَمْثَالُ لِيسَوعُ ﴿ وَقَمَا بِقَي إِلَى يَوْمِنَا هَذَا، حَتَى إِنْنَا نَحْنَ أَنْفُسَنَا أَيْضًا
   رأيناه عندما كنا مقيمين في المدينة ٠
- (٤) وليس غريبا على الذين من الأمم، الذين بنذ القدم انتفعوا من المخلص، أن يفعلوا هكذا، طالما كنا قد علمنا أن رسوما مماثلة لـرسوليه بولس وبطرس، والمسيح نفسه محقوظة بالتصوير، إذ جرت العادة بين الاقدمين، على ما يظهر، حسب تقليد الأمم، أن يقدموا، بلا تمييز، مشل هذا الأكرام لمن يعتبرونهم منقذين لهم.



# الفهل التاسع عشر

#### كرسى الأسقفية الذي ليعقوب

أما كرسى يعقبوب الذي نال أسقفية كنيسة أورشليسم من المخلص تفسه[١] والرسل، والذي كان يسمى أخا المسيح، [٢] كما تبينه الأسفار الإلهية، فيقد بقى إلى الآن أما الإخرة الذين خلفسوه، فقد أظهروا للجسميع الإكرام الذي أظهره القدماء، ولا يزال يظهره رجال العصسر الحاضر للقديسين بسبب تقواهم . هذا ما قبل عن هذا الأمر .

# الفصل العشروق

رسائل ديونيسيوس الفصحية التى فيها يقدم أيضا قانونا فصحيا

وعلاوة على رسائل ديونيسيوس، السابق ذكرها، فقد كتب أيضا في الوقت رسائله الفصيحة[1] التي لا تزال باقية، يستخدم فيها كلمات ثناء وتبجيل عن عيد الفصح، وقد وجه إحدى هذه إلى فلافيوس، وأخرى إلى دومتيوس وديديوس، بين فيها قاعدة محارسة الفصح لثماني سنوات، موضحا أنه لا يليق محارسة عيد الفصح إلا بعد الاعتدال الربيعي، وعلاة على هذه، أرسل رسالة أخرى إلى زملائه قسوس الإسكندرية، وكذا رسائل أخرى لاشخاص مختلفين أثناء الاضطهاد،

<sup>(</sup>١) هذا هو الرأى السائد قديا انظر أيضا ك ٢ ف ١٠ . ١٠ غل ١ ١٩ ١ أنظر أيضا ك ١ ف ١٢ . . . .

<sup>(</sup>۱) قال ثاشر الترجمة الإنجليزية: الكانت عادة أساقضة الإسكندرية إرسال رسالة قبيل عبد الضصح كل سنة تتضمن بعض النصائح وتحدد وقت العبد، ولا شك أن جميع أساقفة الإسكندرية في تلك الأجيال كتبوا هذه الرسائل، ولكن لم يبق منها سوى بعض لأثناسيوس، وقليل ثناوفيلس، وثلاثين لكيرلس، ا

# الفصل الحادي والعشروي

# الحوادث التي تعت في الإسكندرية

- (١) ولم يكد السلام يستقر، حتى عاد[١] إلى الإسكندرية ولكن، إذ أثيرت الفتنة والحرب مرة أخرى، مما جعل الأمر مستحيلا عليه أن يفتقد كل الإخوة الذين بعثرتهم القلائل في أمكنة مختلفة، فقد وجه إليهم رسالة أخرى يوم عيد الفصح كأنه لا يزال منفيا من الإسكندرية .
- (٣) وفي رسالة فصحية أخرى كتبها فياحا بعد إلى هيراكس، أحد أساقفة مصر، يذكر الفتنة التي
   كانت ثائرة في الإسكندرية وقتئذ، وذلك كما يلى:

«أية غرابة إن عسر على الاتصال بالرسائل بمن يقيمون بعسدا طالما كان في غير مقدوري محاججة نفسي، أو مشاورة أحد الإنقاذ حياتي؟

- (٣) اإنني أريد أن أرسل بعض الرسائل لمن هم كأحشائي، [٢] وهم إخبوة يعيشون في بيت واحد، بنفس واحدة، وأبناء كنيسة واحدة، ولكنني لست أعرف كيف أرسل هذه الرسائل لأنه أيسر أن يعبر الإنبان لا حدود المملكة فحسب، حتى من الشرق إلى الغرب، عن أن يذهب من الإسكندرية إلى الإسكندرية نفسها
- (٤) الفقلب المدينة شائك جدا، واجتيازه أصعب من اجتياز الصحراء الواسعة المقفرة التي عبرها جيلان من بني إسرائيل أما موانئنا الهادئة فقد أصبحت كالبحر الذي انشق، وأصبحت له أسوار، وعبره إسرائيل، وابتُلع فيه المصريون، لأنها كثيرا ما بدت كالبحر الأحمر بسبب كثرة القتلى فيها .
- (٥) اوأما النهر الذي يجري بجوار المدينة، فكان يبدو أحيانا أجف من البرية، وأشد قفرا من تلك التي إذ عبرها إسرائيل قاسوا مرارة العطش، حتى تذمروا على موسى، ففاضت المياه من الصخرة، بنعمة ذلك الذي يستطيع وحده صنع العجائب
- (٦) «وكانت تفيض بغرارة شديدة حتى غطت كل الأراضى المجاورة والطرق والحقول، مهددة بإعادة الفيضان الذي حدث أيام نوح. وكانت تفيض بصفة مستمرة، وملوثة دواما بالدساء والقتلى والغرقي، كا حدث لفرغون، عن يد موسى، عندما تحولت إلى دم وأنتنت.

<sup>(</sup>۱) ای دیونسیوس (۲) نظر : فلیمون ۱۲

- (٧) الوأى مياه أخرى تطهر المياه التي تطهر كل شيء؟ كيف يستطيع المحيط العظيم، الذي يعجز البشر عن اجتيازه، أن يطهر هذا البحر المر لو أنه سكب فيه؟ أو كيف يستطيع النهر العظيم، الذي فاض من عدن، أن يطهر هذا النساد لو أنه سكب رؤوسه الأربعة التي يتفرع إليها عند نهر جيجون؟
- (٨) «أو كيف يمكن أن يتطهر الجو وقد تسمم بهذه الأنفاس النجسة؟ فالابخرة تتصاعد من الأرض، والرياح من البحر، والنسيم من النهر، والضباب من الموانى، وأصبح الندى كأنه إفرازات الجثث التي تعفقت وتحللت إلى كل العناصر المحيطة بنا .
- (9) "ومع ذلك، فالناس يتعجبون، ولا يستطيعون أن يدركوا من أين هذه الأوبئة المستسرة، والامراض الشديدة، والاسقام القاتلة من كل نوع، وحالات الهلاك المختلفة، وإفناء البشرية على نطاق واسع، لماذا لم يعد بهذه المدينة مثل تلك الكثرة من السكان، من الأطفال الرُّضَّع إلى المتقدمين في السن، كما كانت تضم من قبل من بين أولئك الذين كانت تدعوهم شيوخا أقوياء فالرجال من سن الأربعين إلى السبعين كانوا وقتئذ أكثر عددا جدا، حتى أصبح عددهم الآن لا يوازى السكان من سن الأربعة عشر إلى الثمانين، عند عمل الإحصائية من أجل مؤونة الطعام العامة .
- (١٠) «وأصبح شكل الأصغر كأنه مساو في العمر لمن كانوا سابقا أكبر، ورغم أنهم يرون الجنس البشرى في تناقص مستمر، ورغم أن حالات الإفناء العامة في تزايد، فإنهم لا يرتعبون ولا يقشعرون.»



# الفصل الثانى والعشروق

# الوبأ الذي حلّ بهم

- (١) وبعد هذه الحوادث، حلّ مرض وبائي في إثر الحرب. وإذ اقترب العيد، كتب أيضا إلى الإخوة واصفا الآلام التي نتجت عن هذه المصيبة:
- (٢) اقد يبدو الأشخاص آخرين[١٦] أن هذا الوقت ليس مناسبا للعيد والواقع أن لا هذا الوقت مناسب لهم ولا غيره فلا الأوقات المحزنة مناسبة، ولا حتى التي يظن أنها مسهجة [٢] نحن الآن لا ترى إلا الدموع، وكل واحد ينوح، والعويل يرن صداه كل يوم في المدينة بسبب كثرة الموتى
- (٣) «لأنه كما كُتب عن أبكار المصريين، هكذا حدث الآن صراح عظيم، لأنه لم يكن بيت ليس فيه ميت - [٣] وليت الأمر اقتصر عند هذا الحد
- (٤) "فقد حدثت أمور مروّعة كثيرة ولا أنهم طردونا ولكننا احتفلنا بالعيد حتى في ذلك الوقت، ونحن وحدثا، مضطهدون، وضحكوم علينا بالموت من الجميع وكل مكان كابدنا فيه المصائب كان لنا مكان أعياد، الحقول والبرازي والسقن والفنادق والسجون، أما الشهداء الذين كملوا جهادهم، فقد احتفلوا بأبهج عيد، إذ عيدوا في السماء السماء المحتفلوا بأبهج عيد، إذ عيدوا في السماء السماء المحتفلوا بأبهج عيد، إذ عيدوا في السماء المحتفلوا بأبهج عيد المحتفلون المحتفلون
- (٥) «وبعد هذا، حلّت الحرب والمجاعة، الأمر الذي تحملناه بالسوية منع الوثنيين أما نحن، فقد تحملنا وحدثا تلك الأمور التي علبونا بها، وفي نفس الوقت تحملنا نشائج مسا عسدبوا به بعضهم البعض شمم اننا فرحنا بسلام المسيح الذي وهيه لنا وحدنا
- (٦) اولكن بعد أن غتمنا، نحن وهم، بفترة راحة قصيرة داهمنا هذا الوبا، وقد كان لهم مروعا جدا أشد من أية مصيبة أخرى، وكما قال أحد كتابهم كان هـو الوحيد الذي ينتقى معه كل رجاء، أما لنا فلم يكن الأمر كذلك، بل كان كغيره فرصة للتدريب والاختبار، ومع أننا لم نكن عامن منه إلا أنه هاجم الوثنيين باشد قسوة»

#### (V) وبعد ذلك يضيف الآتى:

الولقد كان أكثر اخوتنا أسخياء حدا في محبلتهم الزائدة وعطفهم الأخوى و ازدادت رابطتهم بعضهم ببعض، وزاروا المرضى بلا خوف، وخدموهم بصفة مستمرة، خادمين اياهم في المسيح وماتوا معهم بأعظم فرح متحملين نكبات الاخرين، وناقلين المرض من جيرانهم إلى أنفسهم، ومتقبلين آلامهم عن طيب خاطر وكثيرون عمن كانوا يعنون بالمرضى وشددوا غيرهم ماتوا هم أنفسهم ناقلين موتهم إلى أنفسهم وقد حققوا بالفعل المثل السائر الذي كان يبدو دواسا مجرد تعبير للمجاملة، بأنهم اعتبروا أقذار الاخرين وسيلة لارتحالهم»

- (A) "والواقع إن صفوة اخوتنا ارتحلوا من هذه الحياة بهذه الكيفية، بما في ذلك بعض القسوس والشيمامية، وأبرز الشيخصيات بين الشعب، وهكذا أصبح هذا النوع من الموت لا يقل شانا عن الاستشهاد، بسبب ما تجلى فيه من التقوى العميقة والإيمان القوى»
- (٩) الوقد أخداوا أجداد القديسين على يديهم، وفي أحضائهم، وأغمضوا غيبونهم وأغلقوا أفواههم، وحملوها على أكتافهم، وأخرجوها خارجا، وتشبثوا بها وعائقوها ورتبوا لها كل ما يليق بها من غمل وأكفان، وبعد قليل كانوا هم أنفسهم يلقون هذه المعاملة، لأن الذين كانوا ينجون من الموت كانوا بصفة مستمرة يلخقون سابقيهم».
- (۱۰) «أما الوثنيون فكان كل شيء على العكس من هذا فقد كانوا يهجرون كل من بدأت تدب فيهم أعراض المرض، ويهربون من أعز أصدف الهم وكانوا يطرحونهم خارجا في الشوارع عندما يوشكون على الموت، ويتركون الموتي كالزيالة دون دفنهم وكانوا يتجنبون أي اتصال بالموتى، ولكنهم مع كل ما اتخذوه من اجتباطات لم ينجوا من الموت»
- (۱۱) وبعد هذه الرسالة، إذ عاد السلام إلى المدينة، كتب رسالة فصحية أخرى إلى الاخوة في مصر، ثم رسائل أخرى، لا زالت باقية، عن السبت، وأخرى عن التدريب.
- (١٢) وعلاوة على ذلك كتب أيضا رسالة إلى هرمنامون والاخوة في منصو، متحدثا فيها بالتفصيل عن شر ديسيوس وخلفائة وعن السلام في عهد جالينوس

# الفهل الثالث والعشروق

#### حكم جالينوس

#### (١) ولكن لا شيء أفضل من سماع كلماته وهي كما يلي:

"وبعد أن خان[۱] أحد الأباطرة الذي سبقه، وشن الحرب على آخر[٢] هلك هو وكل أسرته هلاكا سريعا كاملا على أن جالينوس نودي به في الحال وبالإجماع امبراطورا قديمًا وجديدا، إذ كان قبلهم واستمر بعدهم»

- (۲) الأنه كما قال النبى اشعياء: هوذا الأوليات قد أتت، والحديثات مسوف تقوم الآن [۳] فالسحابة إذ تمر أمام أشعة الشمس تحسجها وقتا قليلا، وتظهر بدلا عنها ولكن عندما تمر السحابة أو تنقشع تظهر ثانية الشمس التي سبق أن أشرقت هكذا الحال مع مكريانوس الذي أبرز نفسه، واقترب من امراطورية جالينوس الكائنة، فإنه لا يمكن أن يكون له وجمود لانه لم يكن كائنا من قبل أما الآخر فإنه هو هو كما كان
- (٣) الومملكته تزدهر الآن بقوة أعظم، ويزداد الناس رؤيتها والنسماع بها، وتمتد في كل جهة،
   كأنها قد طرحت عنها شيخوختها، وتطهرت من أرجاسها الماضية».
  - (٤) بعد ذلك يبين بالكلمات التالية الزمن الذي كتب فيه هذا:

﴿ وَجِدَيْرِ بِي أَنْ أَذَكُرُ أَيَامَ سَنُواتَ الأَمْبِرَاطُورِيـةَ ۚ لأَنْنَى أَرَى أَنْ أَسَمَاءَ هَوْلاَءَ الأَشْرَارِ قَدْ رَالَتَ فَى وَقَتْ قَصِيرٍ، وَلَو كَانُوا قَدْ ذَاعِ صِيتُهُم فَى حَيَاتُهُم ۚ أَمَا الأَمْيِرِ [٤] النَّقَى المِبَارِكُ فَإِذْ قَدْ جَاوِزَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ وَقَتْ قَصِيرٍ، وَلُو كَانُوا قَدْ ذَاعِ صِيتُهُم فَى حَيَاتُهُم ۚ أَمَا الأَمْيِرِ [٤] النَّقَى المِبارِكُ فَإِذْ قَدْ جَاوِزَ السَّنَةِ السَّابِعَةِ يَكُمُلُ الأَنْ التَّاسِعَةِ التَّى سَنْعِيدُ فَيِها ﴾ .

<sup>(</sup>١) أي أن مكريانوس خان فالريان ،

 <sup>(</sup>٢) وإذ خان فالزيان وقع في أيدى الفرس، وشن الحرب على جاليتوس ابنه وخليفته.

<sup>(</sup>٣) (اش ۲۲ : ۹) -

<sup>(</sup>٤) أي جالينوس ولم يكن ديوليسيوس مبالعًا في وصفه له الأنه شمل المسيحيين بعطف جزيل -

# الفهل الرابع والعشروق

m

#### نيپوس وبدعته

- (١) وعلاوة على كل هذه فإنه هو الذي كتب أيضا الكتابين عن المواعيد أما سبب كتابتهما فهو إن نيبوس[١] أحد أساقفة مصر نادى بأن المواعيد التي أعطيت للاتقياء في الأسفار الإلهية يجب أن تفهم بروح يهودية، وأنه سوف يكون هنالك ألف سنة تقضى في تمتع جمدى على هذه الأرض .
- (۲) وإذ توهم بأنه يستطيع أن يدعم رأية الشخص من رؤيا يوحنا، كستب كتابا عن هذا الموضوع
   عتوانه «تفتيد الرأى القائل بتفسير الكتاب مجازيا» [۲].
- (٣) ويقاوم ديونيسيوس هذا الكتاب في كتابيه عن «المواعيد» : ففي الأول يبين رأيه عن العقيدة،
   وفي الثاني يتحدث عن رؤيا يوحنا . وإذ يذكر اسم نيبوس في البداية يكتب عنه ما يلي:
- (٤) "ولأنهم يقدمون مؤلفا لنسيبوس، يعتمدون عليه كلية، كأنه قد أثبت اثباتا قاطعا أن هتالك سيكون ملك للمسيح على الأرض، فإنني اعترف بتقديري ومعبتي لنيبوس من نواح أخرى كثيرة، لأجل إيمانه ونشاطه واجتهاده في الأسفار المقدسة، ولأجل تسابيحه العظيمة التي لا يزال الكثيرون من الاخوة يتلذذون بها، ويزداد احترامي له لأنه سبقنا إلى راحته على أن الحق يجب أن يحب ويكرم قبل كل شيء ومع أننا يجب أن غتدح ونصادق على كل ما يقال صوابا، دون أى تحيز، فإننا يجب أن غتحن كل ما يقال صوابا، دون أى تحيز، فإننا يجب أن غتحن كل ما يندو أنه لم يكتب صوابا، ونصححه»
- (٥) الولقد كان يكفى أن يكون موجودا لشرح رأيه شفويا واقناع مقاوميه دون حاجة إلى تدوين مناقشاته كتابة ولكن نظرا لأن البعض يظنون أن مؤلفه لا غبار عليه، ونظرا لأن بعض المعلمين يعتبرون أنه لا أهمية للناموس والأنبياء، ولا يتبعون الإناجيل، ويستخفون بالرسائل الرسولية، وينظرون إلى المواعيد وفق تعليم هذا الكتاب كأنها أسرار خفية، ولا يسمحون لاخوتنا البسطاء بتكوين آراء سامية

 <sup>(</sup>۱) Nepos لم يكن هو الوحيد الذي انحرف في تفسير الوعد بالألف منة، بل تعداه الأمر إلى الكثيرين إلى هذا اليوم الظر أيضا ك ٣ ف ٣٩٠ : ١٢٠

٢) والواضح إنه موجه ضد أوريجانوس ومن تمشوا معه في رأيه .

رفيعة عن ظهور ربنا للبجيد الإلهى، وقيامتنا من الأموات، واجتماعنا معا إليه، وتغييرنا على صورته، بل بالعكس يدفعونهم إلى أن يرجـوا أهورا تافهة زمنية في ملكوت الله، أمـورا كالموجودة الإن - نظرا لأنه هذا هو الموقف، فمن الضروري أن نناقش أخانا نيبوس كأنه موجوده.

وبعد ذلك يقول:

- (٦) «ولما كنت في اقليم أرسينوي، [٣] حيث سادت هذه التعاليم زمنا طويلا، كما تعلم، الأمر الذي نشأ عنه انشقاق بل ارتداد كنائس برمتها، دعبوت قسوس ومعلمي الاخوة في القرى والاخوة الذين أرادوا أيضا الحضور، ونصحتهم بقحص هذا الأمر علائية».
- (٧) اوراد قدمنوا إلى هذا الكتاب، كأنه سالاح ماض وحنصن لا يغلب، وجلست معلهم من الصباح إلى المساء ثلاثة أيام متوالية، جاهدت لتصحيح ما كتب فيه .
- (٨) «واغتبطت بمثايرة وإخلاص الاخوة ودمائة خلقهم إذ كنا نبحث بالترتيب وبهدو، المائل والصعوبات التي تحت البحث، والنقط التي اتفقنا عليها، وقد تحاشينا كلية، ومن دون أن نزاع، الدفاع عن أي رأى كنا نعتقده سابقا، إلا إذا اتضحت صحته، كما أننا لم نتجنب أي اعتراض، واجتهدنا على قدر استطاعتنا أن نثبت ونؤيد الأمور المعروضة علينا وإن اقتنعنا بالبراهين المقدمة لم نخجل من تعيير آرائنا وموافقة الأخرين، بالعكس إننا بكل اخلاص ونزاهة، وبقلوب مكشوفة أمام الله، قبلنا كل ما أيدته بالبراهين تعاليم الأمفار الإلهية»،
- (٩) «وأخيرا اعترف منشى، وباعث هذا التعليم ويدعى كوراسيون على مسمع كل الاخوة الحاضرين، وشهد لنا بأنه لن يتمسك بعد بهذا الرأى، أو يناقشه، أو يذكره أو يعلم به، إذ اقتنع اقتناعا كليا بفساده وأبدى بعض الاخرة الاخرسرين سرورهم بالمؤتمر، وبروح الصرفاء والوضاق التى أظهرها الجميع»



<sup>(</sup>٣) Arsinoe على الشاطىء الغربي للتيل جنوب غرب ممفيس -

# الفصل الخامس والعشروق

# رؤيا يوحنانا

#### (١) بعد هذا تحدث[٢] مكذا عن رؤيا يوحنا:

القد رقض البعض ممن سبقونا السفر وتحاشوه كلية، منتقدينه أضحاحا أصحاحا، ومدعين بأنه بلا
 معنى، وعديم البراهين، وقائلين بأن عنوانه مزوره .

- (۲) «لانهم يقولون إنه ليس من تصنيف يوحنا، ولا همو رؤيا، لانه يحجه حجاب كثيف من الغموض، ويؤكدون أنه لم يكتبه أى واحد من الرسل. أو القديسين، أو أى واحد من رجال الكنيسة، بل أن كيرنثوس مؤلف الشيعة التي تدعى الكيرنثيون، إذ أراد أن يدعم قصته الخيالية نسبها إلى يوحنا».
- (٣) "وهذا ما نادى به: إن ملكوت المسيح سوف يكون ملكوتا أرضيا، ولأنه كان منفسسا فى ملذات الجسد، وشبهوانيا جدا، فقد علم بأن الملكوت سوف يكون قائما على هذه التى أحبها، أى فى شهبوة البطون والشهبوة الجنسية، أو بتعبير آخر فى الأكل والشرب والتنزوج والولائم والذبائح وذبح الضخايا، ظنا منه بأنه تحت هذا الستار يستطيع اشباع شهواته بطريقة أكثرا قبولا [٣]
- (٥) (وإنني لا أريد أن أقيسها أو أحكم عليها بعلقلي، بل أعتبرها أعلى من أن أدركها، تاركا
   مجالا أوسع للايمان ولست أرفض ما لا أدركه، بل بالعكس أتعجب لاتني لا أفهمه .
  - (٦) بعد هذا يفحص كل سفر الرؤيا وبعد أن يبرهن استحالة فهمه حرفيا يبدأ القول.

ابعد أن أكمل النبي كل النبوة، كما دعيت، يصرح بغيطة من يحفظونها وغبطة نفسه إذ يقول:
 طوبي لمن يحفظ أقوال نبوة هذا الكتاب، ولى أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا [3]

<sup>(</sup>۲) ای دیزنیسیوس ایضا

<sup>(</sup>١) انظر ك ٣ ت ٢٤ -

<sup>· (</sup>A) V : TY . 5) (E) . . .

<sup>(</sup>T) اظر ك T ف ۲۸ .

(٧) الأجل هذا لا أنكر أنه كان يدعى يوحنا، وإن هــذا السفر من كتــابة شخص يدعى يوحنا.
 وأوافق أيضًا أنه من تصنيف رجــل قديس ملهم بالروح القدس. ولكننى لا أصــدق بأنه هو الرسول ابن
 زبدى، أخ يعقوب كاتب انجيل يوحنا والرسالة الجامعة (٥)

(٨) الأننى استطيع الحكم من طبيعة كليهما، ومن صيغة التعابير، ومسين مضمون كل السفر، أنه ليس من تصنيف. الأن الإنجيلي لم يذكر اسمه في أي مكان، ولم يعلن عسن ذاته لا في الإنجيل ولا في الرسالة».

#### (٩) وبعد ذلك يضيف قائلا:

"ويوحنا لم يتحدث قط مشيرا إلى نفسه أو إلى شخص آخو (٦) أما كاتب سفر الرؤيا فيقدم نفسه في البادية: اعلان (رؤيا) يسوع المسيح الذي أعطاه له ليرى عبيده سريعا وهو أرسله وبينه بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادته بكل ما رآه [٧]

(١٠) "ثم كتب رسالة أيضا: يوحنا إلى السبع الكنائيس التي في أسيا نعمة لكم وسلام[٨] أما الإنجيلي فإنه لم يصدر حتى الرسالة الجامعة باسمه، بل يبدأ بسر الرؤيا الإلهية نفسها دون أية مقدمة: الذي كان من البده، الذي سمعناه ورأيتاه بعيونتا [٩] لانه من أجل اعلان كهذا بارك الرب أيضا بطرس قائلا: طوبي لك يا سمعان بن يونا لان لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي السماوي ١٠]

(۱۱) اواسم يوحنا لم يظهر حتى في رسالتي يوحنا الثانية والشالئة المشهورتين رغم قصرهما بل ثيداً بهذه الكلمة: الشيح، دون ذكر أي اسم أما هذا المؤلف فإنه لم يكتف بذكر اسمه مرة ثم يبدأ مؤلفه، بل يكرره ثانية: أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله وشهادة يسوع [۱۱] وقبيل الختام يتحدث هكذا: طوبي لمن يحفظ أقوال تبوة هذا الكتاب، ولي أنا يوحنا الذي كان ينظر ويسمع هذا الها الكتاب،

 <sup>(</sup>a) بخصوص الإنجيل والرسالة انظر ك ٣ ف ٢٤ .

أي لم يتحدث عن نقسه بصيغة المتكلم (أنا يوحنا)، ولا بصيغة الغائب كقوله مثلا اعده يوحنا).

<sup>(</sup>V) (روا: ۱ و ۲) · (۱) (روا: ۱) ، (۹) (ا يوا: ۱) · (۱۰) (ت ۱۱: ۷۱) .

<sup>(</sup>۱۱) (رو ۱ : ۹) · (۱۲) (رو ۲۲ : ۷ و ۸) ·

- (۱۴) الولكن يجب التسليم بأن كاتب هذه الأمور كان يدعى يوحنا كما يقرر هو ولو إنه غير واضح من هو يوحنا هذا الاته لم يقل، كما قبيل مرارا في الإنجيل، أنه هو التلميذ المحبوب من الرب، [۱۳] أو الذي اتكا على صدره، [۱٤] أو أخ يعقوب، أو الذي شهد وسمع الربه -
- (١٣) «لأنه لو أزاد أن يبين نفسه بوضوح لذكم هذه الأمور · ولكنه لم يذكم منها شيئا، بل تحدث عن نفسه كأخينا، وشريكنا، وشاهد ليسوع، ومغبوط لأنه رأى وسمع الرؤى» ·
- (۱٤) "وفي اعتقادي إنه كان هنالك كثيرون بنفس اسم الرسول يوحنا، الذين بسبب محبتهم له وإعجابهم به واقتدائهم به ورغبتهم في أن يكونوا محبوبين من الرب مثله، اتخذوا نفس اللقب كما يسمى الكثيرون من أبناه المؤمنين بولس ويطرس"
- (١٥) "فمثلاً يوجد أيضاً يوحنا آخر ملقب مرقس ذكر اسمه في سفر أعمال الرسل،[١٥] أخذه برناباً ويولس معهما، وقيل عنه أيضا: وكان معهما يوحنا خادساً [١٦] ولكنني لا أقصد القول أنه هو الذي كتب هذا السفر لانه لم يكتب إنه ذهب معهما إلى آسيا، بل قيل: ولما اقلع من بافوس بولس ومن معه أتوا إلى برجة بمفيلية، وأما يوحنا ففارقهم ورجع إلى أورشليم» [١٧]
- (٦) "ولكتني أغتقد أنه كان شخصا آخر عن كانوا في آسيا، إذ يقولون إنه يوجد نصبان تذكاريان في أفسس يحمل كل منهما اسم يوحنا».
- (١٧) ﴿ وَمَن مَجْمُوعَةُ الأَرَاء، ومَن الكُلْمَاتُ وتُرتيبِهَا، يَسْتَنْجُ أَنْ هَذَا يَخْتَلُفُ عَن ذلك [١٨]
- (١٨) «لأن الإنجيل والرسالة يتفقان مع بعضهما، ويبدآن بأسلوب واحد الأول يقول: في البدء كان الكلمة ، والثاني يقول: الذي كان من البدء الأول يقول: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، الثاني يقرر نفس الأمر مع تغيير طفيف: الذي سمعناه الذي رأيناه بعيوننا ولمستة أيدينا من جهة كلمة الحيوة فإن الحياة أظهرت»

<sup>(</sup>۱۳) انظر (يو ۱۳: ۲۲ يا ۲۲:۲ يا ۲:۲۰ يا ۲:۲۰ يا ۲:۲۰ يا ۲۰)٠

<sup>(</sup>١٥) (اع ١٢:١٢ نو٢، ١٣:٥٠)، وبخصوص مرقص والإنجيل الثاني انظر لـ ٢ ف ١٥.

<sup>·(</sup>ir: irei) (17) (18 1: 17).

<sup>(</sup>١٨) أي أن كاتب سفر الرؤيا يختلف عن كاتب الإنجيل والرسائل·

- (١٩) «لأنه يبدأ بهذه متحملكا بها كما يتضح مما يلى احتسجاجا على من قالوا إن الرب لم يأت في الجسد ولذلك حرص أيضا على أن يقول: وقد رأينا ونشهد ونخبركم بالحيوة الابدية التي كانت عند الآب وأظهرت لناء الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به أيضا» -
- (۲۰) اثم إنه يتمسك بهذا ولا يتحبول عن موضوعـه، بل يناقش كل شيء تحت نفس زؤوس
   المواضيع والأسماء، سوف نذكر بعضها بإيجازا.
- (٢١) والباحث المدقق يجد هذه التعابير تستردد مرارا في كليههما الحياة، النور، الانتبقال من الظلمة وبضفة مستمرة أيضا ترد هذه العبارات الحق، النعمة، الفرح، جدد ودم الرب، الدينونة مغفرة الخطايا، محبة الله من تحونا، الوصية أن تحب بعضنا بعضا، وأن تحفظ كل الوصايا، دينونة العالم والليس وضد المسيح، موعد الروح القدس، التسنى لله، الإيمان المطلوب منا بصفة مستمرة، الإب والإبن هذه وردت في كل مكان والواقع أنه يمكن بوضوح أن يرى نفس الطابع الواحد يحمله الإنجيل والرسالة»
- (۲۲) \*أما سفر الرؤيا فيختلف عن هذه الكتمابات وغريب عنها. ولا يمس موضوع السفوين من
   قريب أو بعيد ويكاد يخلو من أي تعبير يوجد فيهما».
- (٣٣) ﴿ وَالْإِكْثُرُ مِنْ هَذَا الرَّسَالَة وَلَاتِجَاوِرْ عَنْ الْإَنْجِيلَ لَا تَذَكَرُ سَفَـرِ الرَّوْيَا وَلَا تَضْمَنَ أَيَّةً السَّارَةَ لَهَا، كَذَلَكُ لَا يَشْيَرُ صَفَر الرَّوْيَا إلى الرّسَالَة مع أن بولس في رّسَائله يشير إلى رؤاه ولو لم يدونها منفردة ٩٠٠ .
- (٢٤) ﴿وَعَلَاوَةَ عِلَىٰ هَذَا فَإِنْ أَسْلُوبِ الْإَنْجِيلِ وَالْرَسِالَةِ يَخْتَلَفُ عِنْ أَسْلُوبِ صَفْر الرؤياء
- (۲۵) «الأنهما لم يكتب فقط دون أى خطأ فى اللغة اليونانية بل أيضا بسمو فى التسعبير والمنطق وفى فحواهما بكليسته وانهما أبعد ما يكون عن اعثار أى بسربرى أو عامى والأن الكاتب كانت له على ما يظهر موهبنا الحديث، أى موهبة العلم وموهبة التعبير، اللتين وهبه الرب اياهما».
- (٣٦) اوأنا لا أنكر أن الكاتب الآخر رأى رؤيا، ونال علـما ونبوة ولكننى مع ذلك أعتـقد أن لهجـته ولفته لا تتـفقان مع اللغة الـيونانية الفصـحى، بل هو يستعـمل اصطلاحات بربرية، وفي بعض المواضع أغلاطا نحوية».
- (٣٧) "ولا يعنينا الإنسارة إليها، لأنسى لا أريد أن يظن أي واحد أنني أذكر هذه الأمور بروح التهكم، إنما قلت هذا بقصد إيضاح الخلاف بين الكتابات المختلفة»

## الفصل السادس والعشروق

## رسائل ديونيسيوس

- (۱) وعلاوة على هذه فلا تزال توجد رسائل أخرى كثيرة «لذيونيسليوس، كتلك التي كتبها ضد سابيليوس، [۱] وتلك الموجهة إلى أمون، أسقف كنيسة برتيكي، وأخرى إلى تلسفورس، وواحدة إلى يوفرانور، وأخرى إلى أسون ويوفورس، وكتب أيضا أربعية كتب أخرى عن نفس الموضوع وجهها إلى سميه ديونيسيوس في روما
- (۲) وعلاوة على هذه قبان بين أيدينا الكثير من رسائله، وكتبا ضبخمة كتبت بشكل رسائل، كتلك التي كتبها عسن الطبيعة موجهة إلى الشباب تيموثاوس، وواجهة عسن التجارب أهداها أيضا إلى يوفرانور
- (٣) وفضلا عن هذا فإنه في رسالة إلى باسيليوس أسقف أبروشيات بتايوليس[٢] يقول إنه كتب
  تقسيرا لبداية سفر الجامعة ثم أنه ترك لنا أيضا رسائل مختلفة موجهة لنفس هذا الشخص

هذا ما كتبه ديوني يوس من المصنفات العديدة -

والآن وقد تم وصفنا لهذه الامور، اسمح لنا بأن نوضح للإجبال القادمة طبيعة جيلنا.



<sup>(</sup>١) انظر ف ١٦٠٠

<sup>(</sup>٢) أي الخنس المدن الغربية - وكانت اقليما كبيرا غرب القطر المصرى ا

# الغصل السابع والعشروق

## بولس السميساطي والبدعة التي أدخلها في أنطاكية

(۱) بعد أن رأس زيستوس كنيسة روما أخدى عشرة سنة خلفه ديونيسيوس سمى ديونيسيوس
 الاسكندرى وحوالى نفس الوقت مات ديمترياتوس[۱] في انطاكية ونال تلك الأسقفية بولس
 السميساطى (٢]

(٢) ولأنه كان يعتقد اعتقادات وضيعة عن المسيح - مخالفة لتعاليم الكنيسة - أى أنه كان في طبيعته انسانا عاديا، فقد توسلوا إلى ديونيسيوس الاسكندري ليحضر المجمع ولما لم يتمكن من الحضور بسبب تقدمه في المسن وضعف جسمه أعطى رأيه في الموضوع الذي تحت البحث بمرسالة أرسلها اليهم ولكن جميع رعاة الكنائس من كل جهة أسرعوا ليجتمعوا في انطاكية كأنهم قد اجتمعوا ضد مبدد قطيع المسيح.



<sup>(</sup>١) الظراك ٢ ف ٤٦.

<sup>(</sup>٢) كان من أكبر هراطقة الكتية في العصور الأولى: وقد كان أينفنا لانطاكية وفي نفس الوقت ثانبا للملكة زنوبيا ملكة بالميرا، وكانت رسامته أسقفا حوالي سنة ٢٦٠ وخلعه سنه ٢٦٠ وقد أعاد يولس هذا بدعة أرتيمون (ك ٥ ف ٢٨) القاتلة بأن المسيح كان مجرد أنسان ولو أنه كان ممتلئا قوة إلهية من وقت ميلاده، وليس فقط من وقت معموديته، كما كان يدعى الإبيونيون، ووافق أيضا على ميلاده من الروح القدس، وقد أنكر أقنوم «الكلمة» وأقتوم الروح القدس، معتبرا أياهما مجرد قوتين في الله كفوتي العقل والنفكير في الإنسان، ولكنه اعتبقد أن «الكلمة» حل في المسيح يقياس أكبر عما حل في وسل الله السابقين، وصوح بأن المسيح يقى خالبا من الخطية وأنه نغلب على خطية أجدادنا وعندنذ صاء مخلص الجنس البئسري، وقد عقدت مجامع مختلفة في أنطاكية بقصد حرمه قلم تفلح، وأخبرا حرصه أحد المجامع مختلفة في أنطاكية بقصد حرمه قلم تفلح، وأخبرا حرصه أحد المجامع فخلفه دومنوس وكان ذلك حوالي سنة ٢٦٨،

# الفصل الثامن والعشروق

# أساقفة ذلك العصر البارزون

but heatene in

- (۱) ومن بين هؤلاء كان فرمليانوس[۱] العظيم أسقف قيصرية كبادوكية، والاخوان غريغوريوس[۲] واثينودووس، وبعض الرعاة من كنائس بنطس، وهيليوس[۲] أسقف أبروشية طرسوس، ونيكوماس أسقف أيقونية، وعلاوة على هؤلاء هيمينايس[٤] أسقف كنيسة أورشليم، وثيوتكنس أسقف كنيسة قيصوية المجاورة، يضاف إلى هؤلاء مكسيموس الذي رأس الاخوة في بوسترا[٥] بكيفية عنازة، وإن أراد أحد أحصاءهم لوجد آخرين كثيرين، علاوة على القسوس والشماسة الذين اجتمعوا وقتئذ لنفس الغرض في المدينة السابق ذكرها [٦] ولكن هؤلاء كانوا أبرزهم،
- (٢) وحينما اجتمع كل هؤلاء في أوقات مختلفة لبحث هذه المواضيع، كانت الحجج والأسئلة تناقش في كل اجتماع. وكمان أنصار السميساطي يحاولون أن يداروا ويخفوا هرطقته، وحاول الاخرون بكل غيرة أن يفضحوا ويعلنوا هرطقته وتجديفه على المسيح.
- (٣) وفي نفس الوقت مات ديونيسيوس في السنة الثانية عشرة من حكم جالينوس بعد أن ليث أسقفا للاسكندرية سبع عشرة سنة، وخلفه مكسيموس
- (٤) وبعد أن لبث جالينوس في الحكم خمس عـشرة سنة خلفه كلوديوس الذي سلم الحكم إلى اوريليان بعد سنتين.

and the production of the state of the state



-to to the self-role risks, I also

۲) غريغوريوس صائع العجائب انظر ك ٦ ف ٣٠٠

<sup>· 17 37 1 (1)</sup> 

# الفهل التاسع والعشروى

## وبعد أن دحض ملخيون – أحد القسوس الفلاسفة – آراء بولس ، صدر الحكم بحرمه

(١) وفي أثناء حكمه عقد محمع آخر مؤلف من أساقفة كثيرين، وكشف عن منشىء الهرطقة
 في انطاكية، وفضحت تعاليمه الكاذبة أمام الجميع، فحرم من الكنيسة الجامعة تحت السماء.

(٢) وقد أخرجه ملخبون من مخبه ودحض آراءه وهذا كان رجلا متعلما في نواح أخرى، وكان رئيسا لمدرسة الفلسفة اليونانية في انطاكية ونظرا لسمو إيمانه بالمسيح، رسم قسا لتلك الأبروشية وإذ ناقشه هذا الرجل مناقشة خطيرة دونها الكتاب الحاضرون، ولا زالت باقية إلى الإن، استطاع وحده أن يكشف حقيقة الرجل الذي ضلل وخدع الأخرين.

# الفصل الثلإثوي

## رسالة الأساقفة ضد بولس

(١) أما الرعاة الذين اجتمعوا من أجل هذا الأمر فقد أعدوا بإجماع الآراء رسالة مسوجهة إلى ديونيسيوس أسقف روما ومكسيسموس أسقف الإسكندرية، وأرسلوها إلى جميع الاقطار، وفي هذه بينوا للجميع غيرتهم وهرطقة بولس، والحجج والمناقشات التي دارت معه، كما بينوا حياة الرجل وتصرفاته وخليق بنا أن تدون في الوقت الحاضر الاقتباسات التالية من كتابتهم:

(٣) اإلى ديونيسيوس ومكسيموس، وإلى كل زملاتنا الخدام في كل العالم، الاساقفة والقسوس والشمامسة، وإلى كل الكنيسة الجامعة تحت السماء، هيلينوس وهيمنايس وثيوفيلس وثيوتكنس ومكسيموس ويروكلوس ونيكوماس واليانوس وبولانس وبولانس وبروتوجييس وهيراكس واوطاعي وثيودوروس وملخيون ولوسيوس وجميع الباقين المقيمين معنا في المدن والامم المجاورة، أساقفة وقسوس وشمامسة، وكنائس المله سلام للاخوة المحبوبين في الربه،

(٣) وبعد ذلك بقليل بدأوا قائلين:

«لقد أرسلنا ودعونا أساققة كثيرين من أماكن بعيدة ليخلصونا من هذه التعاليم المعيتة كديونيسيوس الإسكندرى وفرمليانوس الكبادوكي، هذين المباركين، أما الأول فإذ اعتبر منشىء هذه البدعة غير جدير بأن يوجه إليه أى خطاب أرسل رسالة إلى انطاكية موجهة لا إليه بل إلى كل الابروشية، وقد أثبتنا ضورتها فيما بعده،

- (٤) اوأما فرمليانوس فقيد أتى مرتين، وشجب بدعته، كما نعرف، ونشهد نجن الذين كنا موجودين، وكما يعرف آخرون كثيرون ولكنه إذ وعبد بتغيير آرائه صدقه، ورجبا أن تتخذ الإجراءات اللازمة دون أن تلحق أية اهانة للكلمة ولذلك أرجأ الأمر إذ خدعه ذاك الذي أنكر حتى إلهه وربه، ولم يحفظ الإيمان الذي كان يعتقده سابقاه .
- (a) اولقد كان فرمليانوس الإن في طريقه ثانية إلى أنطاكية، ووصل حتى طرسوس، لأنه علم
   بالإختبار شوء وانكاره لله ولكنه مات بينما كنا مجتمعين ومنظرين وصوله.
- (٦) وبعد التحدث عن أمور أخبرى وصفوا فيما يلي توغ الحياة التي عباشها: الولائه قد انحرف عن جادة الإيمان، وارتد بعبد المناداة بتعاليم وضبيعة زائفة، فليس من الضرورى - طالما كان قبد أخرج خارجا - اصدار أي حكم على تصرفاته».
- (٧) المفتلا مع أنه كنان سابقا فقيرا متعدما، لم يرث أية ثروة من آبائه، ولم يجن أية ثروة من عارة أو أي عمل أخر، إلا أنه الآن أصبح بمثلك ثروة طائلة بسبب شروره وانتهاكه حسرمة المعابد وسلبه للاخوة، وحرمان المظلومين من حقوقهم، ووعده لهم بمساعدتهم نظير أجر معين مع أنه يضللهم، وينهب أولئك الذين في ضيقهم يكونون مستعدين أن يعطوا ليصطلحوا مع ظالمهم، ظانين أن التقوى تجارة، [1]
- (A) «أو كغطرسته وكبريائه وانتفاخه وادعائه الكرامة العالمية، مفضلا أن يدعى نائب الملكة عن أن يدعى أسقيفا، وزهوه وهو يسير في الأسواق قيارثا بعض الرسائل بصوت مسموع وهو يمشى علنا يحف به حرس وتتقدمه وتتبعه الجماهير، حتى أصبح الإيمان مكروها بسبب كبريائه وغطرسة قلمه».
- (٩) «أو كممارسة الألاعيب الخداعة في الاجتماعات الكنسية، محاولا تحجيد نفسه وتضليل الأخرين واذهال عقول البسطاء، معدا لنفسه محكمة وعرشا مرتفعا، الأمر الذي لا يليق به كتلميذ للمسيح، ومكانا سريا كحكام العالم، ضاربا بيده على فخذه، وبقدميه عند الدخول إلى المحكمة».

«أو كتــوبيخه واهانتــه لمن لا يصفــقون له، ويلوحون بمناديلهـــم، كما يحـــدث في المسارح، ولا يصبحون ويــقفزون كالرجال والنـــاء المحبــطين به، الذين يصغون إليه بهذه الطريقة الشـــائنة، بل يصغون

<sup>(</sup>۱) (۱ تي ۲ ; ۵) ·

بوقار كأنهم في بيت الله · أو كمهاجمته العنيفة الـعلانية لمفسري الكلمة عمن غادروا هذه الحياة، وتعظيمه لنفــه لا كأسقف بل كفيلسوف ومشعوذ» ·

- (١٠) اوابطاله التراتيم الموجهة إلى ربنا يسوع المسيح كأنها اختراعات عصرية للرجال العصريين، وتدريبه النسوة لانشاد الترانيم لشخصه وسط الكنيسة يوم عيد الفصح العظيم، مما تقشعر له الأبدان عند سماعها، ومحاولته اقناع الأساقفة والقسوس في الأقاليم والمدن المجاورة الذين يتمنتونه، لعلهم يتبعون نفس الخطة في اختلاطهم بالشعب».
- (١١) الوقد رفض الاعتراف بأن ابن الله نزل من السماء، وهذا صا سنبينه فيما بعد وليس هذا مجرد كلام، بل قد قامت عليه الأدلة الكثيرة من الكتابات التي أرسلناها إليكم، والأدهى من هذا قوله أن يسوع المسيح من أسقل [٢] أما من يرنمون له ويجدحونه بين الشعب فيقولون إنّ معلمهم القاجر نزل ملاكا من السماء وذلك المتغطرس لم يأمر بمنع هذه، بل لا يستنكف حينما تقال بحضوره الم
- (۱۴) "وهنالك الناء اللاتي يسميهن أهل انطاكية الدينات الدار» المتصيات له وللقسوس والشماسة الذين معه وبالرغم من أنه يعرف هنولاء الاشخاص وأثبت عليهم جريمتهم، إلا أنه تستر على هذه الخطية وخطاياهم الاخرى الشنيعة، ولكني يكونوا مدينين له، ولكني لا يجرأوا على اتهامه بسبب أقواله وأفعاله الخبيثة خوفا على أنفسهم، على أنه قد جعلهم أيضا أثرياء، لهذا أحبه الطامعون في هذا الثراء واعجبوا به»،
- (١٣) انحن نعلم أيها الأحياء أن الأسقيف وكل الالكليروس يجب أن يكونوا أمثله للشعب في كل الأعمال الصالحة ونحن لا نجهل كم من أشخاص قد سقطوا أو تشككوا، بسبب النسوة اللاتي أتوا بهن لذلك فحتى لو افترضنا أنه لم يرتكب أي عمل خاطىء إلا أنه كان يجب أن يتجنب التشكك الناشىء من أمر كهذا، لثلا يعثر أحدا، أو يدفع الاخرين للاقتداء بهه الم
- (١٤) "وكيف يستطيع توبيخ أو تحدير أى شخص آخر من الاختلاط الكثير بالسنساء لئلا يسقط كما هو مكتوب، [٣] إن كان هو نقسه قد طرد واحدة ، ومعه الآن اثنتان جميلتان متوردتا الوجه، يأخذهما معه أينما ذهب، وفي نفس الوقت يعيش في البدخ والتنعم؟ ١٠
- (١٥) «بسبب هذه الأمور يكتثب الجميع ويتوحون ولكنهم إذ يخشون ظلمه وبطشه، لا يجرؤون على اتهامه».
- (١٦) لكن كما قلنا إذ كان يجبوز للمرء استدعاء الرجل لمحاسبته عن هـذه التصرفات لو كانت عقيدته سليمة، ولو كان معدودا مـعنا، فإننا لا نراه من الضروري أن نطلب منه تقسيرا لهذه الأمور طالما كان قد أهان السر، وطالما كان يتمشدق مفاخرا بهرطقة أرتيماس[٤] (لانه لماذا لا تذكر أباه ؟٠٠

<sup>(</sup>٢) قارن هذه بما ورد في يو ٣ : ٣١ الذي يأتي من فوق هو فوق الجميع ١١٠ (٣) حكمة يشوع بن سيراخ (ص ٢٥).

 <sup>(</sup>٤) بخصوص ارتبطس أو ارتبعون انظر ك ٥ ف ٢٨٠

(١٧) وبعد ذلك أضافوا هذه الكلمات في ختام الرسالة:

«لذلك اضطورنا لحرمه طللا كان مقاوما لله، ورافيضا الطاعة، واضيطورنا لاقامة أسقف آخر للكنيسة الجامعة بدلا منه، ونعتقد أننا بإرشاد الهي قد أقمنا دومنوس المتزين بكل الصفات اللائقة بالاستقف، وهو ابن لديمتريانوس المبارك، الذي سبق أن رأس نفس الابروشية بكيفية ممتازة، وقد أعلمناكم بهذا لكي تكتبوا إليه المشايعون لارتيماس ،

(١٨) وحالمًا سقط بولس من الأسقفية، ومن الإيمان المستقيم، أقيم دومنوس - كما قيل - أسقفًا لكنسة انطاكة ·

(١٩) ولكن إذ رفض بولس تسليم بناء الكنيسة التنجىء إلى الامبراطور أوريليان، فسحسم الأمر بالعدل، وأمر بتسليم السناء لمن يراه أساقفة ايطاليا ومدينة روماً وهكذا طرد هدا الشخص من الكنيسة، بفصيحة شنيعة، بأمر السلطات العالمية

(٣٠) هكذا كانت معاملة أوريليان لنا وقـتئذ. ولكنه في أثناء حكمـه غير تفكيره من جـهننا، وأوحى إليه بعض المستشارين وليثير علينا اضطهادا، وصارت مباحثة كبيرة عن هذا من كل جانب.

(٣١) وإذ كان على وشك تنفيذ هذا، وكان على أهبة التبوقيع على الأوامر ضدنا، حلت به الدينونة الإلهية، ومنعته من إتمام غرضه وهو على حافة تنفيذه، وبذلك بين الله بكيفية ظاهرة يراها ألجميع بوضوح أن حكام هذا العالم لن يستطيعوا سقاومة كنائس المسيح، إلا إن سمحت بذلك البد التي تحميها، بتدبير إلهى سماوى، من أجل التأديب والتقويم، وفي الأوقات التي تراها مناسبة الم

(۲۲) وبعد أن حكم أوريليان ست سنوات[٥] خلفه بروبس. وهذا حكم عددا محاثلاً من السنين وخلفه كاروس وابناه كارينوس ونيـوميـريانوس. وبعد أن حكمـوا أقل من ثلاث سنوات آل الحكم إلى دقلديانوس وشـركائه، [٦] وفي عصـرهم حدث الإضطهاد الذي نعاني مـرارته، مـع مـا تبعـه مــن هــدم الكنائس.

(٢٣) وقبل ذلك بوقت قصير مات ديونيسيوس أسقف روما بعد أن ظل في مركزه تسع سنوات، وخلفه فيلكس

 <sup>(</sup>٥) حكم من سنة ۲۷۰ – ۲۷۰ وخلفه تاشيتوس الذي لم يحكم ســوى سنة شهور وهذا خلفه برويس (۲۷۱ – ۲۸۲) ثم
 چاء بعدد كاروس وابناه، وبعدهم دقلديالوس سنة ۲۸٤.

<sup>(</sup>٦) اشرك بعه مكسيميان في الحكم سنة ٢٨٦ وأرسله ليحكم الغرب بالقيد أوغسطس وفي سنة ٢٩٣ أقام فنسنطينوس كلورس وغاليريوس بلقب قيمرين، أعطى الأول حكم بلاه الغال وبريطانيا والثاني بحر الادرياتيك وظل مسكيميان في افريقيا وانطاليا، وأبقى دقلديانوس لنفسه مقاطعات آسيا، وقد أصدر أمره المشهور في ٢٣ فبراير سنة ٣٠٣ باضطهاد المسيحيين، الأمر الذي سنقرآ عنه في الكتاب التالي

## الفهل الحادي والثلإثوي

## هرطقة المانيكيين[١] المضلة التي بدأت وقتئذ

(۱) في هذا الوقت ظهر ذلك الرجل المجنوب [۲] واسمه مشتق من هوطقته الجنونية، وحصن لفت بقلب أوضاع عقله وتفكيره، كما أبرزه ابليس، الشيطان، عدو الله، لهلاك كثيرين، وقد كانت حياته وحشية في القبول والفعل، وطبيعته شيطانية جنونية ونتيجة لهذا تظاهر بموقف كموقف المسيح وإذ انتفخ في جنونه نادى بنفسه بأنه البارقليط، الروح القدس نفسه من ثم اقتدى بالمسيح فاختار اثني عشر تلميذا كشركاة له في تعليمه الجدايد

(٢) ومؤج معا تعاليم مزورة وكفرية، جمعها من بعض الآباء الالحادية التي انقرضت منذ عهد طويل، وبعث بها، كسموم قباتلة، من القرس إلى هذا الجزء من العبالم الذي نعيش فيه، وإليه يرجع ذلك الاسم البغيض «المانيكيون» الذي لا يزال سائدا بين الكثيرين.

هذا هو أساس ذلك «العلم الكاذب الاسم[٣]» الذي يرز وقتند



<sup>(</sup>۱) Maniceans أو المائين؛ نصف إلى مائي ١

<sup>(</sup>٣) كلمة "مانى" معناها الرجل المجنون وقد ظهر في أواخر القرن الثالث، وكان فيلسوف من بلاد الفرس حاول ايجاد ديانة توفق بين الديانة الفارسية والبوذية والمسيحية وقد رحب به سابور الأول ملك الفرس في بداية الأمر، ولكن كهنة المجوس ثاروا ضده فاضطر إلى الهروب من السلاد، وإذ عاد تبعه جمع كثير ولكن الملك فارائس الأول حكم عليه بالاغدام سنة ٢٧٦ وقد انتشرت شيعته بسرعة بين المسيحين وظلت أجبالا عليدة؛ ومما جعلها محببة للكثيرين من المفكرين، ومن بينهم أوضطينوس، ضحوض تعاليمها، واحكام نظامها، ونظاهرها بحل مشكلة النسر، وعظهرها نحو القداسة والتقشف ونظريتها الاسابية الاعتقاد بوجود إلهن، إله للخير وإله للشر، إله للنور وإله للظمة.

<sup>(</sup>To a T 3 1) (F)

## الفحل الثانى والثلاثوئ

## رجال الكنيسة البارزون في عصرنا ومن منهم بقى حيا حتى هدم الكنائس

- (۱) وإذ رأس الكنيسة في رومًا وقتلد فسيلكس خمس سنوات خلفه أوتيخيانوس. ولكنه في أقل من عشسرة شهور ترك المركز إلى كنايوس الذي عاصرناه الوهذا شبخله نحو خمس عبشرة سنة، وبدوره خلفه ماركيلينوس الذي جرفه الإضطهاد
- (٢) وفي نفس الوقت تقريبا ارتقى تيماوس أسقفية أنطاكية بعد دومنوس، ثم خلفه كيرلس الذي عاصرناه وفي عصوه تعوفنا بدوروثيوس، أحد رجال العلم بين متعاصريه، الذي تشرف بحركز القسوسية في انطاكية وقد كنان محبا للجمال في الإلهبيات، وانكب على دراسة اللغة العبراتية، حتى صار يقرأ الأسفار العبراتية بسهولة .
- (٣) وكان يسمى لحرى التفكير، ولم يكن يجهل مبادى، العلوم اليونائية [١] وعالاؤة على هذا فقد كان خصيا منذ ولادته [٢] ولهذا أخذه الاسبراطور[٣] إلى أسرته كأن ذلك كان بمعجزة وكرمه بإقامته مشرفا على أعمال الصباغة الإرجوائية في مدينة صور وقد سمعناه يفسر الكتاب المقدس بحكمة في الكنيسة .
  - (٤) وبعد كبرلس أعطيت أسقفية أبروشية انطاكية إلى تيرانس وفي عصره هدمت الكتائس.

أما يوسابيوس[2] الذي أتى من مدينة الإسكندرية فقيد تولى إدارة أبروشيات لادوكية بعمد سقراط، وقد نقل إلى هناك بمناسبة بحث موضوع بولس - فقد ذهب لهمذه الغاية إلى سوريا، ومنعه

<sup>(</sup>۱) قارن ذلك ما ورد في ك ٦ ف ١٨ : ٣.

 <sup>(</sup>٣) يقضى القانون الأول من مجمع نيقية أن من خصى نفسه وجب عزله عن خدمته أما من خصاء الأطباء أو الأعداء وبالتالى من كان خصيا منذ ولادته - فلا مانع من بقانه بالخدمة .

<sup>(</sup>٣) أي دقلديانوس٠

<sup>(</sup>٤) انظرف ۱۱ : ۲۶ ، كان شماسا في كنيسة الإسكندرية وكان قمد حضر أحد المجامع الأولى في انطاكية التي عقدت لبحث موضوع بولس السميساطي والأرجح أنه كان عمثلا لديونيسيوس الذي منعته شيخوخته من الحضور (ف ٢٧) ، وإذ تعرف به أهل لاودكية هناك أجبروه على قبول أسقفية كنيستهم وكانت شاغرة وقتلة .

الغيورون في الروحيات من العودة إلى وطنه، وكان مثلا رائعا، بين معاصرينا، في الروحيات، كما سبق أن اتضح من كلمات ديونيسيوس السابق اقتباسها [٥]

- (٦) وقد خلف أناطول [٦] وهكذا رأينا خير خلف لخير سلف كما يقولون وهو أيضا كان اسكندرى المولد وكان أقدر علماء عصرنا في الفلسفة اليونانية، كالرياضيات، والهندسة والفلك والمنطق والنظريات الطبيعية وكان كذلك أبرز البارزين في علم البلاغة ويقال أنه لهذا السبب طلب منه أهل الإسكندرية أن يؤسس بها مدرسة لتدريس فلسفة أرسطوطاليس [٧]
- (٧) ويروون عنه أعمالا أخرى كثيرة جليلة أثناء حصار بيروكيوم[٨] بالإسكندرية، أكرم بسببها من جميع ذوي المناصب الرفيعة، ولكنني سأقدم ما يلي فقط كمثال لهذه الأعمال.
- (٨) يقال أن الخبر نفذ من المحاصرين، حتى أصبح احتمال العدو من الحارج أيسر من احتمال المجاعة، أما هو فإذ كان موجودا امدهم بالخبر بالكيفية التالية، لما كان الجزء الآخر من المدينة متحالفا مع الجيش الروساني، وبالتالي لم يكن تحت الحصار، فقد أرسل أناطول إلى يوسابيوس (لأنه كان لا يزال هناك قبل نقله إلى سوريا، وكان بين غير المحاصرين، كما كان يتمتع بسمعة طيبة وصيت عظيم وصل حتى إلى انقائد الروماني) وأعلمه بمن كانوا يهلكون في الحصار بسبب المجاعة،
- (٩) ولما علم هذا رجا القائد الروماني لكى يعقو عن الهاربين من العدو، وهذه أعظم منه ممكنة، وإذ أجيب طلبه أبلغ الأصر إلى أناطول وحالما وصلته الرسالة أبلغ الأصر إلى مجلس الأعيان بالإسكندرية، واقترح في بداية الأصر أن يعقد الجميع صلحا من الرومانيين ولكنه إذ أدرك أن هذه النصيحة أغضبتهم قال الولكنني أعتقد أنكم لا تقاومونني إن قدمت النصيحة بأن تخرجوا من المدينة الأشخاص الذين يصح تسميتهم اكمالة عددا، والذين ليس لنا من ورائهم أقل نفع بأي حال من الاحوال، كالنساء المتقدمات في السن، والأطفال، والشيوخ، فيذهبون أينما أزادوا الأنه لماذا نبقي بلا

<sup>(</sup>٥) ف ۱۱ : ۲٦٠

<sup>(</sup>٦) برز بعلمه ورجاحة عقله في الإسكندرية ولم تكن له أية وظيفة كنسية وبعد انتهاء حصار الإسكندرية هجرها فرسمه ثيرتكنس أسقف قيصرية مساعد أسقف، وزامله وفتا قصيرا: وبعد موت صديقه يوسابيوس، أفزمه أهل لاودكية على قبول منصب الاستقفية وعا هو جدير بلفت النظر احتيار كنيسة لاودكية اثنين من كنيسة الإسكندرية لشغل مركز الاسقفة.

<sup>(</sup>V) أو على نظام فليغة أرسطوطاليس ا

 <sup>(</sup>A) حى من أحياد الاسكندرية الثلاثة وكانت تقطنه العائلة المالكة واليونانيون.

مبور أولتك الذين لابد أن يموتوا سريعا؟ ولماذا نهلك بالجوع العجزة والمشوهى الأجساد فى الوقت الذى يجب أن نوفر السطعام فقط للرجال والشباب، ونسوزع الخبز الضسرورى لمن يحتاج الامسر اليهم لحساية المدينة؟».

(١٠) بأمثال هذه الحجج أقنع المجتمعين - وإذ وقف أولا أعطى صوته بأن كل الجماعة رجالا أو سيدات، الذين لا يحستاج لهم الأمر في الجيش يجب أن يغادروا المدينة، لأنهم أن بقوا واستمروا في المدينة بلا مبرر، لم يبق لهم أى أمل في النجاة، بل لابد أن يهلكوا من المجاعة .

(11) وإذ وافق كل الباقين في مجلس الأعيان على هذا أنقذ كل المحاصرين تقريباً وقد رتب إن الذين ينتمون إلى الكنيسة يجب أن ينجوا أولاً، وبعد ذلك سائر سكان المدينة، من كل الأعمار، ليس فقط الفئات التي تتضمنها الأوامر، بل جماهير أخرى تحت ستار هذه القشات، متخفين في زى ملابس السيدات، وبتدبيره خرجوا من الأبواب ليلا وهربوا إلى محلة الرومانيين، وهنالك استقبلهم جميعا يوسابيوس كأب وطبيب، وكانوا قد وهنت قواهم بسبب الحصار الطويل، وهكذا أنقذهم بكل أنواع العناية والحكمة

(١٢) ولقد تشرفت كنيسة لاودكية براعميين كهذين أثيا بعمناية الله وتدبيره من الإسكندرية إلى
 ثلك المدينة بعد الحرب السابق ذكرها

(۱۳) لم يكتب أناطول كتبا كثيرة، ولكن مما وصل إلينا من الرسائل القليلة نستطيع أن نتبين فصاحته وسمعة اطلاعه في هذه يبين بصفة خاصة آراءه عن الفسطح ويبدو أنه من الضروري أن نثبت هنا الإقتباسات التالية منها:

## بعض قوانين أناطول الفصحية

(١٤) «أما الهلال الجديد للشهر الأول في السنة الأولى، فهو بداية كل دورة ذات تسع عشرة سنة، وذلك في اليوم السادس والعشرين من الشهر المصرى فامنيوث،[٩] أو في اليوم الثاني والعشرين من شهر ديستروس بحسب الشهور المقدونية، أو قبل شهر ابريل بأحد عشر يوما بحسب تقويم الرومانيين»

 <sup>(</sup>٩) كان هو الشهر السابع المصرى وكانت بدايته تعادل ٢٥ فيراير.

(١٥) افل اليوم المذكور، السادس والعشرين من شهر قامينوت، لا تدخل الشمس البرج الأول فقط بل تكون قد بدأت تمر فعلا فيه منذ اليوم الرابع - وقد اعتادوا تسمية هذا البرج بالأثنى عشرى، أو الاعتدال الشمسى، أو بداية الشهور، أو رأس الدورة، أو نقطة بداية الدورة الكوكبية على أنهم يسمون الشهر الذي يسبقه بآخر الشهور، أو البرج الشانى عشر، أو الأثنى عشرى الأخير، أو نهاية الدورة الكوكبية و لذلك فإننا نعتقد بأن من يضعون الشهر الأول فيه، وبموجبه يحددون اليوم الرابع عشر الخاص بالفضح، يرتكبون خطأ جسيمانه الفضح، يرتكبون خطأ جسيمانه المناس

(١٦) الوليس هذا رأينا، بل قعد كان معروفا لسليهود منه القديم، حتى قبل المسيح، وكانوا يحافظون عليه بدقة، هذا ما يكمن معرفته محا قاله فيلو ويوسيفوس وسوساوس، وليس مما قاله هؤلاء فقط بل أيضا عمن هم أصبق منهم، أن الاغائوبيولان الملقبان بالمعلمين، وارسطوبولس الشهير[١٠] الذي اختاره بعليموس فيلادلفوس وأبوه ليكون ضمن السبعين الذين ترجموا الاسفار اليهودية المقدسة الإلهية، والذي أهدى كتبه التفسيرية عن ناموس موسى إلى نفس الملكين».

(١٧) «ويقول هؤلاء الكتاب، في تفسيرهم للخبروج، إن الجميع يجب أن يذبحوا تقدمات الفصح بعد الاعتدال الربيعي في متصف الشهر الأول، ولكن هذا يحدث إذ تكون الشمس مارة في برج الشمس الأول، أو كما يبلقبه البعض دورة البرج، ويضيف أرسطوبولس إلى هذا أنه من الضروري لعيد الفصح لا أن تمر الشمس في برج الاعتدال فقط بل القمر أيضاً ٥٠٠

(١٨) الأنه كما يوجد برجان للاعتدال الربيعي والاعتدال الخريفي، مقابلان لبعضهما تماما، وبما أن عيد الفسمح حدد له اليوم الرابع عشر من الشهر، مستدنا من المساء، فإن القسر يحتل موقفا مقابل الشمس على خطا مستقيم، كما يرى في حالة البدر الكامل، وتكون الشمس في برج الاعتدال الربيعي، والقمر بالضرورة في برج الاعتدال الحريفي»:

(١٩) اوأنا أعلم أنهم تحدثوا عن أمور أخرى كثيرة، بعضها محتملة التصديق، واخرى تقرب أن تكون مصدقة تصديقا مطلقا، وبها حاولوا تقديم البراهين على أنه من الضرورى جدا حفظ القصح وعيد الفطير بعد الاعتدال على أننى أتحاشى طلب هذا النواع من البراهين عن أسور أزيل عنها برقع ناموس

<sup>(</sup>١٠٠) فيلسوف اسكندري غاش في القون الثاني قبل المسيح. وكان خييرا بالفلسفة اليونانية ،

موسى، حتى أنه الإن أخيرا نظر دوامها بوجه مكثوف، كسما في مرآة، المسيح وتعاليم المسيح وآلامه [11] أمها أن شهر العبرانيين الأول كهان قريبها من الاعتبدال فهذا مها تبيته أيضه تعاليم سفر اختوخ[17].

(۲۰) وترك نفس الكاتب أيضا مؤلفا عن «القوانين الحسابية» في عشرة كتب، ويراهين أخرى
 عن خبرته ومقدرته في الروحيات --

(٢١) وقد رسمته أولا ثيوتكنس اسقف قيصرية فله طسين أسقفا، قياضدا بذلك أن يخلفه في أبروشيت بعد موته ولقد رأسها معا الكنية فيترة قصيسرة على أن المجمع الذي عقد للنظر في قيضية بولس استدعاه إلى انطاكية وبينما هو يجتاز صدينة لاودكية حجزه الاخوة هناك إذ كمان يوسابيوس قد مات .

(۲۲) وبعد أن أرتحل من هـ ذه الحياة كـ ان استفــانوس هو آخر أنسـقف في تلك الأبروشيــة قبل الاضطهاد. وكان الكثيرون يعجبون يه بـــب درايته بالفلسفة وسائر العلوم اليونانية. ولكن ايمانه لم يكن في نفس القوة كما دل على ذلك اودياد الاضطهاد الذي أظهره جبانا لا فيلـــوفا حقيقيا.

(٢٣) على أن هذا لم يسبب للكنيسة أذى خطيرا، لأن ثيودونس أصلح أحسوالهم إذ أقامه الله نفسه مخلص الجميع أسقف لتلك الأبروشية بعد ذلك مياشرة وقد أثبت بأعسماله إنه خليق باسمه النبيل[١٣] وبحركزه كأسقف لأنه تفوق في فن طب الأجساد وفن شفاء الأرواح ولم يعادله انسان آخر في الشفقة والإخلاص والعطف والغيرة في مساعدة المحتاجين إلى مساعدته وكان أيضا منكبا على دراسة الروحيات هكذا كانت حياة هذا الرجل .

(٣٤) وفي قيصرية فلسطين أقيم أغابيوس خلفا لشيوتكنس الذي أكمل واجبات الأسقيفية بكل غيرة والذي نعرفه أنه هو أيضا جاهد بكل نشاط، وأظهر حكمة عظيمة في رعاية شعبه، ومظهرا، بصفة خاصة، عناية لأجل الفقراء بسخاء .

<sup>(</sup>۱۱) ۲ کو ۲ : ۱۸۰۰

<sup>(</sup>١٢) أحد الأسفار المزعوم أنها ضمن أسفار العهد القديم. رسالة يهوذا عدد ١٤ والكنيسة الأثيوبية هي الوحيدة التي تعتقد بقانوتيته

(٣٥) وفي عصره تعرفنا بيمفيلوس، [١٤] ذلك الرجل الفصيح، الفيلسوف، الذي اعتبر جديرا برتبة القسوسية في ثلك الأبروشية وليس بالأمر الهين أن نين طبيعة ذلك الرجل أو من أين أتى على أننا قد بينا - في مؤلفنا الخاص عنه - جمعيع تفاصيل حياته والمدرسة التي أسسها، والمحن التي احتملها في اعترافات كثيرة أثناء الإضطهاد، واكليل الشهادة الذي توج به أخبرا ولقد كان في الواقع أبرز جميع من كانوا هناك .

(۲۹) ومن أقرب الأشخاص إلى عصرنا بيريوس[۱۵] أحد قسوس الاسكندرية، وميليت يوس أسقف كنائس بنظس، ويندر أن يوجد نظيرهما.

(٣٧) اشتهر الأول بفقره الشديد وعلومة الفلسفية الغزيرة، وكان عميسقا في التأملات الروحية، مجدا في تفسير الروحيات والمباحثات العلنية في الكنيسة · أما ميليت وسي الذي لقبه العلماء اعسل اتبكا » فقد وصفه الجسميع بأنه برز في كل أنواع العلوم، ومن المستحيل وصف براعته الخطابية وصف كافيا · قد يقال إنه ملك هذه الموهبة بالطبيعة ، ولكن من ذا الذي يقوقه في سموا اختباراته وسفة اطلاعه؟

(٣٨) لأنك لو اختبرت ولو مرة واحدة في جميع أنواع العلوم لقلت إنه أقدر وأمسهر المتعلمين وعلاوة علي هذا فيقد كانت فضائله سيامية جدا وقسد راقبناه حيدا في أيام الاضطهاد عندما هوب من نيرانها سبع سنوات كاهلة في أقاليم فلسطين

(٣٩) وقد أقيم وامبداس أسقفا على كنيسة أورشليم بعد الأسقف هيمينايس السابق ذكره ١٦٦] وهذا مات بعد وقت قصيس وارتقى هرمون - الاخسير قبل الاضطهاد الحاصل على عنصرنا - الكرسى الرسولي الذي بقى هناك حتى العصر الحاضر .

<sup>(</sup>١٣) ثيودرتس معناها عطية الله.

<sup>(</sup>١٤) كان عقيلوس قبنا في قيصرية وهو معلم يوسابيوس صاحب هذا الكتاب، وقد أكبل دراسته في الإسكندرية، جمع مكتبة عظيمة في قيصرية كانت أهم مرجع ليوسابيوس، وكان شغوفا جدا بأوريجانوس حتى إنه كتب - عساعدة يوسابيوس - مؤلفا في فالدفاع عن أوريجانوس، في خمسة كتب - وأضاف إليها يوسابيوس سادسا،

Pierlus (۱۵) كان من زقار الشخصيات حتى دعى فأوريجانوس الصغير ا

<sup>(</sup>FI) & 31 -

(٣٠) وفي الإسكندرية أقيم ثيوناس (ثاونا)[١٧] خلفا لمكسيموس[١٨] الذي ظل اسقفا ثماني عشرة سنة بعد موت ديونيسيوس [١٩] وفي عصره اشتهر اكيلا الذي أقيم قسا في الإسكندرية في نفس الوقت مع بيريوس وقد عهدت إليه ادارة مدرسة الإيمان المقدس وأظهر ثمار الفلسفة بكيفية ممتازة، كما كان مبشرا قديرا.

(٣١) وبعد أن ظل ثيوناس في الأستفية تسع عشرة سنة أقيم بطرس[٢٠] أسقفا في الإسكندرية، «وكان بارزا جدا بينهم اثنتي عشرة سنة كاملة، قضى منها أقل من ثلاث سنوات في ادازة الكنيسة قبل الاضطهاد، كما قضى بقنية أيام حياته في النزهد الشديد، وعنى بأحوال الكنائس العامة جهارا، لهذا قطعت رأسه في السنة التاسعة من الاضطهاد، وكلل باكليل الشهادة .

(٣٢) وإذ دونًا في هذه الكتب وصف آباء الكنيسة من ولادة مخلصنا إلى هدم أماكن العبادة ، وهي فترة ثلاث مائة وخمس سنوات ، اسمح لي بالانتقال إلى نضال أولئك الذين كافحوا في أيامنا من أجل المسيحية ، لكي نترك للأجيال القادمة وصفا كتابيا عن مدى وعظمة هذا النضال .



<sup>(</sup>۱۷) قال ناشر الترجمة الانكليزية لهذا المؤلف إن ثيموناس كتب رسالة هامة وعجيبة إلى لوسيان ونيس وزراء الامبراطور، تتضمن بعض نصائح له فيما يتعلق بمهام سركزه، وإن الرسالة لا تزال باقية إلى الأن وترجمت إلى الانكليزية ونشرت بالمجلد السادس من كتاب «الإباء السابقين لمجمع نيقية» بالصفحات ١٥٨ - ١٦١ . ويرجع الناشر أن الامبراطور المشار إليه هو دقلديانوس

<sup>(</sup>١٨) ف ٢٨٠. (١٩) فيما يتعلق بديونيسيوس انظر بصفة خاصة ك ٦ ف ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢٠) هو الأنبا بطرس خياتم الشهداء والبطويوك السابع عيشو. وقد ورد ذكرة أيضيا في ك ٨ ف ١٣ ، ك ٩ ف ٢ . قال ناشر المترجمة الانكلينوية إنه كتب ١٤ قانونا تتضمن يعض الارشادات للساقطين ولا تزال باقية ، وقد نشرت في كتاب «الإياء السابقين لمجمع نيقية» ص ٢٦٩ - ٢٧٨، كما كتب مؤلفا عن الفصح ، وآجمر عن اللاهوت، وثالثا عن ميء المخلص ، وآخر عن النفس.

# صفحة بيضاء

# صفحة بيضاء

# مقحمة

وإذ بينا في سبعة كتب الحوادث التي حدثت من وقت الرسل، نراه مناسبا - في هذا الكتاب الثامن - أن ندون للاجيال القادمة قليلا من أهم حوادث عصرتا التي تستحق التسمجيل الدائم وستبدأ روايتنا من هذه النقطة

# الفصل الأول

## الحوادث السابقة للاضطهاد الذي تم في عصرنا

- (١) إنه الأمر فوق طاقتنا أن نصف بطريقة ملائمة مدى وطبيعة المجد والحرية اللتين أكرمت بهما بين جميع البشر، يونانيين وبربريين، قبل الاضطهاد الحاصل في عصرنا، كلمنة تقوى إله الكوذ، التي أعلنت للعالم في المبيح.
- (۲) يؤيد هذا ما وجده شعبنا من حظوى لدى الحكام إذ أنهم عمهدوا إليهم بحكم المقاطعات .
   وبسبب الترحيب العظيم الذى رحبوا به يتعاليمهم أعفوهم من هم تقديم الذبائح للاوثان .
- (٣) وهل هنائك أية ضرورة للتحدث عمن في القصور المنلكية والحكام الرئيسيين الذين سمحوا الاعضاء عائلاتهم وزوجاتهم[١] وأطفالهم وخدمهم بالتحدث أمامهم علاتية عن الكلمة الإلهية والحياة الروحية، كما سمحوا لهم أيضا بالإضتخار بحرية إيمانهم والواقع إنهم كانوا يجلونهم جدا، وكانوا يفضلونهم عن زملائهم الخدام
- (٤) من بين هؤلاء دوروثيوس، [٢] وهو من أتقى الجميع وأكثرهم أخلاصا الهم، ولذا فإنهم بصفة خاصة يكرمونه بين ذوى المناصب الرفيعة، واشتهر معه أيضا جورجو نيوس [٣] وكثيرون عن استحقوا نفس الإكرام بسبب كلمة الله.

<sup>(</sup>١) كانت پريسكا روجة دقلدياتوس ، وقاليريا أحته ، وكذا زوجته غاليريوس ، تعطف على المسيحين -

<sup>(</sup>٣) ورد ذكره أيضا في ف ٢٠

<sup>(</sup>٣) ورد ذكره أيضا في ف ٦ وكان من البيث الملكي، وقد شنق مع دوروثيوس وآخرين بسبب حريق قصر ليكوميديا.

(٥) وكان المرء يستطيع أن يرى قادة كل الكنائس ينالون أعظم اكرام من الولاة والحكام.

وكيف يستطيع أى امرىء وصف تلك الإجتماعات العظيمة، والجماهير التي اكتظت معا في كل مدينة، والإجتماعات الرائعة في بيوت الصلاة الأمر الذي بسببه لم يكتفوا بالأبنية اللقديمة بل أسسوا كنائس عظيمة جديدة في كل المدن

- (٦) لم يكن الحسد حافلا دون تقدم هذه الأمور التمي تقدمت تدريجيا، ونحت وازدادت يوما بعد يوم، كما إنه لم يستطيع أى روح شرير أن يفترى عليهم، أو يعطلهم بالتدابير البشسرية طالما كانت اليد الإلهية السماوية تسهر على شعبه وتحرسهم
- (٧) ولكن عندما سقطنا في الشراخي والكسل بسبب زيادة الحرية وصرنا نحسد ونهين بعضا، ونشهر العداء ضد بعضنا البعض، فالرؤساء يهاجمون الرؤساء بالكلمات القارسة كالحراب، والشعب يؤلب الأحزاب ضد الشعب، وبلغ الرياء والنفاق أعظم حدود الشر، فإن العدل الإلهي، عمرجا بالصبر والاحتمال وطول الأناة، سمح بإزعاج الأسقفية بلطف وإغتدال، ---
- (A) بدأ هذا الاضطهاد بالإخوة الذيب في الجيش ولكننا لم تكن لنا الغيرة الكافية للدفاع عن اللاهوت، كأننا قد في قلنا كل احساس، وظن البعض كالملحدين أن شئوننا متروكة بغير رعاية، وهكذا أضفنا شرا إلى شر والذين كانوا يوقرون رعاتنا نبذوا قيبود التقوى فصاروا يحاربون بعضهم بعضا، ولم يفعلوا شيئا آخر سوى تكديس المنازعيات، والتهديدات، والغيرة، والعدواة، والبغض نحو بعيضهم البعض، كالطغاة الذين يتلهفون على اظهار قوة بطشهم وتحت فيهم كلمة أرميا القطى السيد بغضبه ابنة صهيون ألقى من السماء إلى الأرض فخر اسرائيل ولم يذكر موطىء قدميه في يوم غضبه ابتلع السيد أيضا كل ما هو جميل في اسرائيل، نقض كل حصونه 13]
  - (٩) ووفقا لما تنبأت به المزامير «نقض عهد عبده نجس مقدسه في التراب بتخريب الكنائس هدم كل حصونه وجعل قلاعه جبانة نهب كل عابسرى الطريق جمهور الشعب صار عارا عند جيرانه . لانه رفع يمين أعدائه، ورد معونة سيسفه، ولم يأخذ نصيبه في الحسرب بل حرمه من التطهير، وألقى عرشه إلى الأرض قصر أيام زمانه وفوق الكل سكب عليه خزياة .[٥]



# الفصل الثاني

### هدم الكنائس

- (۱) كل هذا تم فينا عندما رأينا بأعيننا بيوت الصلاة تهدم إلى الأساس، والأسفار المقدسة الإلهية تلقى في النار وسط الأسواق، ورعاة الكنائس يختبئون بخبزى هنا وهناك، ويلقى القبض عليهم بحالة مزرية ويهزأ بهم من أعدائهم؛ كذلك أيضا عندما تمت الكلمة النبوية "انسكب الهوان على الرؤساء وأضلهم في تيه بلا طريق" -[١]
- (٢) وليس هذا مجالنا لوصف البلايا المجزنة التي حلت بهم أخيرا، لأننا لا نراه لاثقا أن نسجل انقساماتهم وتصرفاتهم المعيية بعضمه نحو بعض قبل الاضطهاد. لذلك اعتزمنا أن لا نروى عنهم شيئا إلا ما نراه ضروريا لاظهار العدل الإلهي
- (٣) لذا فلن تذكر شيئا عمن تزعزعوا أمام الاضطهاد، أو الذين انكسرت بهم السفينة من أجل الخلاص، أو الذين غرقوا في أعدماق الطوفان بارادتهم بل سندون بصفة عامة في هذا السفر التاريخي للك الحوادث فقط التي قد تكون نافعة لنا أولا، وبعد ذلك للإجبال القادمة فلنبدأ إذن بوصف موجز عن المعارك المقدسة التي انخرط فيها شهود الكلمة الإلمي .
- (٤) في السنة التاسعة عشرة من حكم دقلديانوس، [٣] في شهر ديستروس، الذي يسميه الرومانيون مارس، إذ كان عيد آلام المخلص قد قرب، أذيعت أواصر ملكية في كل مكان تأمر بهدم الكنائس إلى الأساس، وحرق الكتب المقدسة في النار، وطرد جميع ذوى المناصب الرفيعة، وحرمان خدم البيت من الحرية إذ أصروا على الإعتراف بالمسيحية
- (٥) هذا هو الأمر الأول الصادر ضدنا وبعد ذلك بوقت قصير صدرت أوامر أخرى تأمر بأن جميع رؤساء الكنائس في كل مكان يجب أن يزجوا في السجن أولا، وبعد ذلك يلزموا بالذبح للاوثان بعد استخدام كل حيلة معهم .



<sup>(</sup>۱) (من ۱۰۷: ٠٤).

<sup>(</sup>٢) بدأ حكم دقلديانوس في ١٧ سبتمبر سنة ٢٨٤ فتكون السنة الناسمة عشرة قد بدأت في ١٧ سبتمبر ٣٠٣٠

# الفهل الثالث

## طبيعة المعارك التي تحملوها في الاضطهاد

- (۱) والواقع إن الكثيرين من رؤساء الكنائس تحملوا بحماسة آلاما مبرحة، وقدموا أمثله للكفاح النبيل على آخرين كثيرين إذ خارت عزائمهم بسبب الخوف، وهنت قواهم بسهولة في بداية الأمر · أما الباقون فقد تحمّل كل واحد أنواعا مختلفة من التعذيب · فجلد الواحد بالعضى، وعذب الآخر بالأمشاط المدببة بكيفية لا تحتمل، حتى إنها كانت تسبب الموت الشنيع للبعض ·
- (٢) ومكابد للأخرون معارك مختلفة، فالواحد كان المحيطون به يدفعونه بالقوة ويجرونه إلى الذبائح النجمة الكريهة، ومن ثم يطردونه كانه قد ضحى للأوثان، مع أنه لم يضح والأخر مع إنه لم يقرب إليها على الأطلاق، ولا مس أن نجس، كان ينصرف حاملا التهمة في صمت، إن قال الأخزون أنه ضحى للاوثان والأخر إذ كان يرفع وهو على وشك الموت، كان يطرح جانبا كأنه قد مات فعلا .
- (٣) والآخر إن وجد راقدا على الأرض كل ينجر مسافة طويلة من قدميم، ويحسب ضمن من ذبحوا للاوثان والواحد كان يصرخ وبصوت عال يشهد بأنه يرفض أن يضحى والأخر يصبح بأنه مسيحى، مفاخرا بالاعتراف بالاسم المخلص والأخر يحتج بأنه لم ولن يضبحى ولكنهم كانوا يضربون على القم ويسكتون بواسطة فرقة كبيرة من الجنود أتى بهم لهذا الغرض
- (٤) وكانوا يضربون على الوجــه والخد ويطردون بعنف وكما كان أعداء التــقوى يبذلون كل ما
   فى وسعهم ليتظاهروا بائهم أتموا غرضهم -

ولكن كل هذه الأمور لم تجدهم نفعا ولم تنلهم غرضهم من الشهداء الأطهار، الذين لا تكفى كلماتنا لكتابة وصف دقيق عنهم.



## الفصل الرابع

### شهداء الله المشهورون الذين ملأوا كل مكان بذكرياتهم ونالوا أكاليل مختلفة دفاعا عن السيحية

- (١) ونحن نستطيع التحدث عن الكثيرين ممن اظهروا غيرة عجيبة من أجل ديانة إله الكون، ليس فقط منذ بدء الاضطهاد العام، بل قبل ذلك بوقت طويل، إذ كان السلام لا يزال ساندا
- (۲) لأنه بالرغم من إن ذاك الذي تشدد تظاهر الآن كأنه قد استيقظ من نوم عميق. إلا أنه منذ عهد ديسيوس وقالريان كان يتآمر سرا ضد الكنائس وبدون انذار وهو لم يشهر الحرب ضد جميعنا مرة واحدة ، بل بدأ مجهوده أولا مع من في الجيش فقط ولانه افترض امكانية أخذ الباقين بسهولة لو إنه هجم على هؤلاء أولا وأخضعهم ولذلك كان الكثيرون من الجند يعيشون حياة العزلة لكي لا ينكروا عبادتهم خالق الكون و
- (٣) لانه لما بدأ قائد الجيش أيا كنان يضطهد الجند، عنازلا اياهم في جنماعات، وفارزا أولئك المدرجين في الجيش، مخيرا اياهم بين الظاعة لينالوا شرف مراكزهم، أو الحرمان منها إن رفضوا اطاعة الأوامر، فإن عددا كبيرا من جند ملكوت المنيح لم يترددوا في أن يقضلوا في الحال الاعتراف به عن المجد المزعوم، والمراكز التي كانوا يتمتعون بها .
- (٤) وكانوا، الواحد بعد الاخر، من وقت لاخر، لا يخسرون مراكزهم فحسب، بل ينالون الموت من أجل ثباتهم المبارك على أن منشىء هذه المؤامرة بدأ الأمر باعتدال، وإلى ذلك الوقت لم يلجأ الى سفك الدماء، إلا في بعض حالات قليلة لان كثرة عدد المؤمنين بعثت فيه الخوف على ما يظهر، ومنعته من اشهار الحرب مرة واحدة ضد الجميع.
- (٥) ولكنه لما هجم بأكثر جسارة، فإنه يستحيل علينا التحدث عن عدد ونوع شهداء الله بين سكان كل المدن والممالك.



# الفصل الخامس

#### الذين في نيكوميديا(١]

- (۱) وحالما أذيع الأمر الملكي ضد الكنائس في ليكوميـديا تقدم شخص مـعين، ثم يكن خامل الذكر ، بل ذا مركـز رفيع، حركته الغيـرة لله واشتعلت فيه نيران الإيمان، وأمــك بالأمر الملكي إذ كان معلـقا علانيـة، ومزقـه أربا كشيء دنس وقح [۲] وقـد تم هذا بينما كـان اثنان من الملوك[۳] في نفس المدينة ، كان الأول أكبر الجميع سنا، والثاني يحتل رابع مكان في الحكم بعده .
- (٢) على أن هذا الشخص، وقد كان أول شهداء ذلك المكان، بعد أن أبرر نفسه بهذه الكيفية، تحمل تلك الآلام التي كان محتما أن تنتج عن جرأة كهذه، وظل محتفظا بالثبات وبهجة الروح حتى الموت.

# الفهل السادس

#### الذين في القصر

(۱) وقد أبرز هذا العصر شهداء أجلاء، كان يتغنى بمنحهم، اشتهروا بالشجاعة، سواء بين البونانيين أو البربريين، في شخص دوروثيوس[۱] والخدم الذين كانوا معه في القصر ومع أنهم نالوا من سادتهم اكرام، وعوملوا منهم كابنائهم، فقد حسبوا الاهانات والمحن من أجل المسحية، وأنواع الموت الكثيرة التي احترعت من أجلهم غنى أعظم من كل أمجاد وتنعمات هذه الحياة ا

 <sup>(</sup>١) عاصمة بيثينيا · جعلها دقلديانوس عاصمة الاسراطورية في الشرق ·

<sup>(</sup>٢) ويقال إن هذا الشخص هو القديس العظيم مارجر جس

<sup>(</sup>٣) أي دقلدبانوس ب غالبروس:

ولنصف الآن الكيفية التي بها أنهى أحدهم حياته، ونترك لقرائنا أن يستنجوا من حالته الام الآخرين.

- (٢) فقد قدم شخص في المدينة السابق ذكرها أمام الحاكمين السابق التحدث عنهما، وأمر بأن يضحى للاوثان، ولكنه إذ رفض صدر الأمر بإن يعرى ويرفع ويضرب بالعصى على كل جسمه إلى أن يطبع ما أمر به رغم أنفه بعد أن يغلب على أمره،
- (٣) ولكنه إذ لم تزعزعه هذه الآلام، وقد ظهرت عظامه، مزجوا خلا وملحا وصبوا المزيج على أجزاء جسمه المتهرئة وإذ هزأ بهذه الآلام أتوا بمشواة ونار، ووضعت بقية جسمه على النار، كاللحم الذي يشوى للاكل، ولم يتم ذلك في الحال بل قليلا قليلا لشلا يموت سريعا، ولم يسمح لمن وضعوه فوق كومة الحطب المعدة للاحراق بأن يكفوا إلا إذ أطاع الأوامر بعد هذه الآلام،
- (٤) ولكنه تلقى الأمر بثبات، وأسلم الروح بانتصار عظيم، بينما كان التعذيب لا يتزال مستمراً
   هكذا كان استشهاد أحد خدم القصر، الذي كان جديرا باسمه، إذ كان يدعى بطرس.
- (٥) وسنضرب صفحا عن استشهاد الباقين من باب الإيجاز ولو لم يكونوا أقل منه، ذاكرين فقط دوروثيوس وجورجونيوس، مع كثيرين من خدم البيت الملكى أنهوا حياتهم شنقا، بعد الأم متنوعة، حاملين علامات النصر الإلهي.
- (٦) في هذا الوقت قطعت وأس أنثي موس وثيس كنيبة نيكوميديا من أجل شهادته للمسيح وقد أضيف إليه عدد غفير من الشهداء، إذ شبت النيران في تلك الأيام في قصر نيكوميديا، ولست أدرى كيف شبت، ولكن شعبنا اتهم زورا باشعالها وقد حكم بالاعدام على عائلات بأكملها من من الأتقياء في ذلك المكان بناء على أمر ملكي، البعض بالسيف، والاخرون بالنار وقيل إن الرجال والنساء كانوا يندفعون إلى النار بغيرة الهية لا توصف وربط منفلو الاعدام كثيرين آخرين، ووضعوهم في سفن، والقوهم في أعماق البحر .
- (V) أما سادتهم فقد رأوا أنه من الضرورى اخراج جثث خدم الامبــراطور التي كانت قد دفنت بتوقير واجلال وطرحها في البحر لئلا يعبدها أحد كالهة وهي في قبورها كزعمهم

هذا ما حدث في نيكوميديا في بداية الاضطهاد ·

(٨) وبعد ذلك بقليل حاول بعض الأشخاص في المملكة التي تدعى ملتنين، [٢] وآخرون في

Melitene (۲) في كبادوكية الشرقية

سوريا، أن يقلبوا الحكومة، فصدر أمر ملكي يأمر بأن يزج رؤساء الكنائس في كل مكان في السجون ويوثقوا بالقيود.

(٩) أما ما رؤى بعد هذا قانه يقوق كل وصف فقد سجن عدد وفسير في كل مكان، وامتلأت السجون، في كل الأرجاء، المعدة للقتلة ولصوص المقابر، وبالاساقفة والقسوس والشمامسة، والقراء وطاردي الأرواح النجسة، حتى لم يبق فيها مكان للمجرمين

(۱۰) وإذ صدرت أوامر ملكية أخرى بعد الأمر الأول، آمرة باطلاق من في السجون أحرارا إن ذبحوا للاوثان، أما من يرفضون فيجب أن يعذبوا بالوان مختلفة من التعذيب، وكيف يستطيع أى امرىء احصاء عدد الشهداء العظيم في كل قطس، سيما في افريقيا، وموريتانيا، وطيبة، ومصر؟ ومن هذه المملكة الأجيرة ذهب الكثيرون إلى مدن وأقطار أخرى، وتلالات نجومهم بالاستشهاد.

# الفهل السابع

## المصريون في فينيقية

- (۱) ونحن نعرف الذين برزوا منهم في فلسطين، وكذا من كاثوا في صور بفينيقية [۱] ومن ذا الذي رآهم ولم يدهش بسبب الجلدات التي لا حصر لها والثبات العجيب الذي أظهره في أثنائها أولئك الأبطال؟ وصراعهم، بعد الجلد مباشرة، مع الوحوش الكاسرة، إذ طرحوا أمام النمور والدبب والخنازير البرية والثيران التي نخست بالنيران والحديد المحمى، وقوة الاحتمال العجيبة التي أظهرها هؤلاء النبلاء في وجه كل أنواع الوحوش البرية
- (٢) ونحن أنفسنا كنا حاضرين عندما تحت هذه الحوادث، ودونا قوة مخلصنا يسوع المسيح الإلهية التي تجلت وأظهرت نفسها بقوة في الشهداء وقد ظلت الوحوش الملتهمة البشر وقتا طويلا لا تتجاسر على أن تلمس أو تقترب من أجساد أعزاء الله هؤلاء، بل هجمت على الاخرين الذين كانوا

<sup>(</sup>١) مما ورد في «شهداء فلسطين» التالي لهذا الكتاب الثامن ترى أن الكثيسرين من مسيحيي مصر أرسلوا إلى فلسطين للعمل مناجمها، وذلك في السنة السادسة من الإضطهاد وما يعدها ·

يستحشونها من الخارج ويحفزونها ولم يجرؤ قط على أن تمس الأبطال المباركين وهم واقفون وحدهم عرايا يلوحون بأيديهم إليها ليقربوها إلى أنفسهم حسب الأواصر الصادرة إليهم ولكنها كلما هجمت عليهم كانت تقف وتتراجع كأن قوة إلهية قد صدتها .

- (٣) ظل هذا وقتا طويلا، وأحدث دهشة كبيرة للمتفرجين ولما كان الوحش الأول لا يفعل شيئا كان يطلق سراح وحش ثان وثالث، ضد نفس الشهيد الواحد.
- (٤) ولم يكن المرء يتمالك نفسه من الدهشة أصام الثبات الذي لا يقهر، الذي أبداه هؤلاء المباركون، والصبر الذي لا يتزعزع الذي أظهره أولئك الذين كانت أجسادهم لا تزال غضة فكنت ترى شابا لم يكمل بعد السنة الثانية والعشرين وافقا غير موثق، وباسطا يديه على شكل صليب، بعقل غير متحوف، أو مرتعب، منشغلا في صلاة حارة لله، دون أن يتراجع على الاطلاق عن المكان الذي وقف فيه، بينما تكاد النصور والدبب تلمس جسده وهي تنفث تهديدا وقتلا، ومع ذلك ظلت أضواهما مغلقة (ولست أدرى كيف كان ذلك) بقوة إلهية لا تدرك، وعادت ثانية إلى مكانها.

هذا ما كان من أمر هذا الشخص.

- (٥) وكنت ترى آخرين لأنهم كانوا خصمة طرحوا أمام ثور بسرى كان يقذف فى الهواء بقرنيه كل من اقترب إليه من الخارج، وعزقه، ويتركه بين حى وميت ولكنه عندما هجم بوحشية على الشهداء الإطهار، وكانوا واقفين وحدهم، لم يستظع أن يقترب منهم ورغم أنه رفس بقدميه، أو بهز قرنيه فى كل جهة، ونقث تهديدا وقتلا، بسبب تهيجه من الحديد المحمى الذى كان ينخس به، فقد تراجع إلى الوراء بقوة إلهية وإذ لم يلحق بهم أى أذى أطلقوا عليهم وحوشا أخرى.
- (٦) وأخيرا، وبعد هذه الهنجمات المروعة عليهم، قتلوا جميعًا بالسيف، وبدلا من دفنهم في الأرض طرحوا في أعماق البحر.



## الفصل الثامن

#### الذين في مصر [١]

- (١) هذا ما كان من أمر نضال هؤلاء المصريين الذين كافحوا ببسالة من أجل المسيحية في مدينة صور ولكننا نصحب أيضا بمن استشهدوا في وطنهم، حيث مات ميسات مختلفة ألوف من الرجال والنساء والأطفال، محتقرين الحياة الحاضرة من أجل تعاليم مخلصنا
- (٢) فالبعض ألقوا في النيران بعد كشط أجسادهم، وجلدها جلدات قاسية جدا، وأنواع لا عدد لها من التعذيب بطريقة تقشعر منها الأبدان، حتى من مجرد سماعها، والبعض أغرقوا في البحر، والبعض قدموا رؤوسهم بشجاعة لمن قطعوها، والبعض ماتوا تحت أيدى معذبيهم، والاخرون هلكوا جوعا، وآخرون صلبوا، بعضهم بالطريقة المعتادة لصلب المجرمين، والاخرون بطريقة أشنع إذ كانوا يسمرون على الصليب ورؤوسهم منكلة إلى أسقل، ويتركون أحياء على الصليب حتى يموتوا جوعا،

## الفهل التاسع

#### الذين في طيبة [١]

- (١) من المستحيل وصف الشعابيات الستى تكبدها الشهداء في طيبة . فقد كانت تكشط كل الجسادهم بالمحار بدل المناجل حسى يموتوا . وكانت السماء توثقن من احدى القدمين ويرفعن في الجو عاكينات خاصة ، وبأجسامهن عارية ويعرض هذا المنظر المخجل القاسي لكل المتفرجين
- (٢) والاخرون كانوا يقضون إذ يوثقون لفروع الأشجار وجذوعها · لأنهم كانوا يقربون أضخم الفروع إلى بعضها بماكينات، ويوثقون إليهما أطراف الشهداء، ثم يشركون الفروع لشعود إلى وضعها الاصلى، وهكذا تتمزق في الحال أعضاء من دبروا لهم هذه الطريقة ·
- (۱) قال ناشر الترجمة الانكليزية: لم يقاس أى جـز، في العالم المسيحي أثناء تلك السنوات ما قاسته منطقة الظالم
   مكسيمينوس الذي كان يحكم على مصر وسوريا.
- (۱) Thebais أحد الأقباليم الثلاثة التي كانت تشكون منها مصر · وكانت طيبة كما يقبول الناشر تقع بين مصر السفلي واثبوبيا ·

- (٣) استمرت كل هذه الأمور لا أياما قليلة أو وقتا قصيرا بل سنوات طويلة . في بعض الأحيان كان يحكم بالاعدام على أكثر من عشرة ، وفي أحيان أخرى على أكثر من عشرين . وفي بعض الأحيان كان العدد لا يقل عن ثلاثين ، بعد ذلك وصل إلى ستين . وفي أحيان أخرى كان يقتل في يوم واحد مائة وجل عدا الأطفال والنساء ، بعد أن يعانوا ألوانا مختلفة من التعذيب .
- (٤) وتحن أيضا إذ كنا معاينين الأمر بأنفسنا رأينا جماهير غفيرة في يوم واحد، كان البعض تقطع رؤوسهم، والاخرون يعذبون بالنيران. حتبي كل حد السيف، وإذ ضعف انكسر، ووهنت قوى منفذى الاعدام فكانوا يتبادلون الأمر معا للاستراحة.
- (٥) وشاهدنا الحماسة العجيبة جدا، والنشاط والغيرة التي أبداها من آمنوا بمسيح الله لأنه حالما كان يصدر الحكم على أول شخص كان الباقون يتدفعون الواحد تلو الآخر إلى كرسى القضاء، ويعترفون بأنهم مسيحيون وكانوا لا يسالون بأشد أنواع التعذيب فيعترفون بكل جرأة وبسالة بديانة إله الكون وكانوا يتقبلون حكم الموت النهائي بفترح وضحك وبشاشة لذلك كانوا يرنمنون ويتهللون ويقدمون التسابيح والتشكرات لإله الكون إلى النفس الأخير .
- (٦) كان هؤلاء يدعون فعلا إلى العجب والدهشة، ولكن الذين يدعون إلى دهشة أشد هم أولئك الأشخاص الذين يتارون بسبب ثروتهم أو محدهم أو مراكزهم أو علمهم وفلسفتهم، الذين حسبوا كل شيء ثانويا بجانب الديانة الحقيقية والإيمان بمخلصنا وربنا يسوع المسيح
- (٧) من بين هؤلاء فيلورومس[٢] الذي كان يشغل صركزا ممتازا في الحكوسة الامسراطورية بالإسكندرية، والذي كان يجرى العدل كل يوم وكان يحف به حرس حسربي كما يليق بمقاصه ومركزه الروماني الرفيع وكذا فيلياس أسقف كنيسة مريس، [٣] وهو رجل اشتهر بمحبته لوطنه والخدمات التي أداها لبلاه وعلومه الفيلسوفية الم
- (٨) ورغم أن الكثيرين من أقارب هذين الشخصين وأصدقائهما، والكثيرين من ذوى المناصب الرفيعة، بل القاضى نفسه، رجوهما بالحاح أن يشفقوا على نفسيهما ويرحما أولادهما وزوجتيهما إلا أنهما لم تؤثر فيهما كل هذه التوسلات ليختارا الحياة ويحتقرا أوامر مخلصنا فيما يتعلق بالاعتراف والأفكار ولكنهما ثبتا أمام تهديدات واهانات القاضى، بكل بسالة وعزم ثابت، بل بنفس تقية محبة لله واخيرا قطعت رأس كل منهما

<sup>(</sup>٢) قال عنه فالسيوس إنه كان وريو المالبة في مصر .

<sup>(</sup>٣) Thmuis كاتت مدينة مشهورة في الوجة البحري. أما فيلياس Phileas فكان من أقدر رجال الكنيسة.

## الفهل العاشر

#### كتابات فيلياس الشهيد في وصف حوادث الإسكندرية

- (۱) وطالما كنا قد ذكرنا بأن فيلياس كانت له شهرة عظيمة في العلوم العالمية فلي شهد لنفسه في العبارة المقتبسة من كتاباته التي يكشف لنا فيها عن شخصيته، وفي نفس الوقت يصف بتدقيق أكثر منا الاستشهادات التي حدثت في عصره في الإسكندرية
- (٢) "إن الشهداء المباركين الذين كانوا معنا، إذ كانت أصامهم كل هذه الأمثلة، والعينات المباركة المعطاة لنا في الأسفار المقدسة، لم يترددوا مطلقا، بسل ثبتوا أعين تقوسهم باخلاص نحو الله العلى، وإذ ركزوا تفكيرهم في الموت من أجل المسيحية، ثبتوا في دعوتهم بعزم وطيد لأنهم عرفوا أن ربنا يسوع المسيح تأنس من أجلنا لكي يقطع كل خطية، ويمدنا بوسائط دخول الحياة الأبدية لأنه لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نقسه آخذا صورة عبد وإذ وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه حتى الموت موت الصليب[1]»
- (٣) "وإذ كان هؤلاء الشهداء حاملو المسيح غيورين أيضا للمواهب الأفضل، تحملوا كل المحن وكل أنواع المؤامرات والتعذيب، لامرة واحدة فقط، بل بعضهم مرتين وبالرغم من أن الحراس تنافسوا مع بعضهم البعض في تهديدهم بكل الأنواع والطرق، لا بالكلام فقط بل بالأعمال، فإنهم لم ينثنوا عن عزمهم، لان المحبة الكاملة تطرح الخوف إلى خارج [٢]
- (٤) "وآية كلمات تستطيع وصف شجاعتهم وبسالتهم وسط كل تعذيب؟ وإذ أعطيت الخرية لكل من أراد الإسماءة إليهم كمان البعض يضربونهم بالعمصي، والإحمرون بهراوات، والآخرون بجلدات، والبعض بكرابيج، واخرون بحبال»
- (٥) «أما النظارة فقد اختلفت درجت هياجهم، والكل أظهروا سخطا شديدا، وكان البعض يشدون على الدهق، [٣] وقد أوثقت أيديهم خلفهم، وكل عضو يشد بآلة خاصة، بعد ذلك يؤمر المعذبون بتم زيق كل أجسادهم بالات التعذيب، ليس فقط جنبهم كما هو مع القتلة، بل أيضا بطونهم وركبهم وخدودهم، والآخرون كانوا يرقعون إلى فوق ويعلقون من أحدى أيديهم، فيقاسون الأهوال المروعة وذلك بجذب أطرافهم ومفاصلهم، وغيرهم كانوا يوثقون إلى الأعمدة دون أن يستقروا على المروعة وذلك بجذب أطرافهم ومفاصلهم، وغيرهم كانوا يوثقون إلى الأعمدة دون أن يستقروا على أقدامهم، بل كان ثقل كل أجادهم يعلق على القيود التي ربطوا بها والتي كانوا يحكمون ربطها جدا»

<sup>(</sup>۱) (في ۲: ۲ - ۸) .

 <sup>(</sup>٣) خشتان فيهما ثقوب بقمط بهما على ساقى المذب.

- (٦) «كل هذه قاسوها، لا في الفترة التي كان الحاكم يتحدث معهم فيها، بل طول النهار و لأنه الذكان يجتاز إلى غيرهم كان يترك الأولين لحراستة موظفين تحت سلطته، لكي يراقب إن كان أحدهم قد انغلب من التعليب وبدت عليه علامات التسليم وتم إنه كان يأمر بأن يوثقوا في سلاسل بلا رحمة، وعندما يصلون إلى النفس الأخير كانوا يطرحون على الأرض ويخرون خارجا»
- (٧) ﴿الآنه أمر بأن لا توجمه إلينا أية عناية قط، بل كانوا يفكرون ويشصرفون كأنه لا وجود لنا
   بعد وهكذا اخترع أعداؤنا هذا النوع من التعذيب علاوة على الجلد) ·
- (A) "وبعد هذه الثورات كان يوضع البعض على الدهق، وتمد قدما الواحد في الشقوب الأربعة حتى يضطر للرقاد على ظهره قوق الدهق، وهو عاجز عن الانتصاب بسبب الجروح الجديدة التي غطت كل جسده تتيجة الجلد، والاخرون كانوا يلقبون على الأرض فينالون أقسى أنواع التعذيب، فيرى المتفرجون مظاهر قسوة أشد هولا، إذ كانوا يحملون في أجسادهم علامات التعذيب المختلفة التي اخترعوها».
- (٩) "وبينما كانت هذه الأمور تجرى كان البعض يموتون تحت التعذيب، مخجلين الخصم بثباتهم العجيب، والآخرون كانوا يطرحون في السجون وهم يوشكون أن يفارقوا الحياة، وبعد أن يتجرعوا مرارة الامهم يموتون في أيام قليلة، أما الباقون، فإذ كانوا يشقون بسبب ما يلقونه من عناية، كانوا ينالون ثقة بحرور الوقت، وبحجزهم طويلا في السجن»
- (١٠) أولما كانوا يؤمرون بأن يختاروا اما الإعفاء من التعذيب إن لمسوا الذبائح الدنسة، وبذا يتالون منهم الحرية اللعينة، أو الحكم عليهم بالموت إن رفضوا أن يذبحوا، فإنهم كانوا لا يترددون، بل كانوا يسارعون إلى الموت بابتهاج، لأنهم عرفوا ما سبق أن أعلنته الكتب المقدسة، لأنه قيل: من ذبح لإلهة أخرى يهلك، [٤] وقيل أيضا: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي[٥]».
- (۱۱) هذه هى كلمات الشهيد الفيلسوف الحقيقى مسحب الله التى وجهها إلى الإخوة فى أبروشيته، وكان لا يزال فى السجن، وقبل أن يصدر عليه الحكم النهائى. وفيها بين لهم ظروقه الخاصة، وفى نفس الوقت حثهم على الثبات فى ديانة المسيح حتى بعد أن رأى الموت يقترب إليه
- (۱۳) ولماذا نطيل التامل في هذه الأمور وتستمر في اضافة أمثلة جديدة عن نضال الشهداء الإطهار في كل العالم سيما إذا عرفنا أنهم كانوا لا يعاملون بمقتضى أى قانون، بل كان يهجم عليهم كأعداء في الحرب.

<sup>(</sup>٤) (خر ۲۲ : ۲۰)،

## الفصل الجادي عشر

## الذين في فريچية

- (۱) كانت هنالك مدينة ضغيرة في فريجية، لا يقطمنها إلا المسيحيون، وقد أحيطت كلها بالجند أثناء وجود الرجال فسيها وألقوا النار فيها، وأحرقوهم مع النساء والأطفال وهم يدعبون المسيح، وقد فعلوا هذا لأن كل سكان المدينة، والوالي تقسه والحاكم وكل الموظفين وجميع الشعب اعترفوا بانهم مسيحيون، ورفضوا بتاتا اطاعة من أمروهم بعبادة الأوثان.
- (٢) وكان هنالك شخص آخر ذو مركز رفيع روساني يدعى أدوكتس، من عائلة إيطالية شريفة، ارتقى اسمى المناصب تحت الأباطرة، حتى أنه شغل مناصب القضاء السامية بلا لوم، بل وصل إلى مركز وزير المالية، وعلاوة على هذه فقد فاق في أعمال التقوى والاعتراف بمسيح الله، وكلل بأكاليل الشهادة، وقد ناضل من أجل المسيحية وهو لا يزال يشغل مركز وزير المالية.

## الفصل الثاني عشر

#### أخرون كثيرن - رجالا ونساء - تحملوا الآلام بطرق مختلفة

- (۱) ولماذا يحتاج الأمر لذكر الباقين بالاسم، أو احصاد عدد الجساهير من الرجال، أو نصوير الألام للختلفة التي تكيدها شهدا، المسيح العجيبون؟ فقد قتل البعض بالفاس تما حدث في بلاء العرب وكسرت أطراف البعض كما حدث في كبادوكية، ورفع البعض إلى فوق من أقدامهم، منكسة رؤوسهم إلى أسفل، وأشعلت نار هادتة تحتهم، فاختنقوا بالدخان المتصاعد من الحشب المشتعل، كما حدث في بلاد ما بين النهرين، والآخرون شوهوا بقطع أنوفهم وآذانهم وأيديهم، ثم قطعت باقي أعضاء جسمهم اربا كما حدث في الإسكندرية،
- (٢) ولماذا بعيد إلى الذاكرة أولئك الذين شبويت أجسادهم في انطاكية، لا بقصد قبتلهم بل لاطالة تعذيبهم، أو الذين فضلوا دفع أيديهم اليمنى في النار عن أن يلمسوا الذبائح الدنسة، والبعض القوا بأنفسهم من فوق المنازل المرتفعة لتجنب الوقوع في أيدي أعدائهم، مفضلين الموت على قسوة الأشرار،

- (٣) وقد كانت هنالك شخصية طاهرة في النفس محتازة بقضيلتها، وفي الجسم امرأة برزت اكثر من جميع من في انطاكية بسبب ثروتها وأسرتها وصيتها، ربت ابنتيها على مبادىء التقوى، وكانتا في زهرة العمر، وقد حسلهن الجميع، فاتخذت كل وسيلة للعثور عليهن في مخبأهن، وعندما تأكد الجميع من عدم وجودهن استدعين بخدمة إلى انطاكية، وهكذا أوقعن في شراك الجند، وعندما رأت المرأة أنها وابنتيها لا حول لهن ولا قوة، وعرفت ما ينوى الرجال فعله فيهن من قبائح، بل هتك عفتهن، الامر الذي لا يحتمل، وهو أشد الأهوال شناعة، نصحت نفسها والفتاتين بضرورة عدم الاذعان حتى السماع هذا، لأنها قالت إن تسليم نفوسهم لعبودية الشياطين أشر من كل أنواع الموت، ووضعت أمامها الوسيلة الوحيدة للخلاص من كل هذا وهي الالتجاء إلى المسيح،
- (٤) عندئذ أصغيت إلى نصيحتها وبعسد ترتيب ملابسهن انبحين ناحية في الطويق، وطلبن من الحراس قرصة قبضيرة للعزلة، وبعد ذلك ألقين بانفسهن في نهسر بيجانب الطويق وهكذا تخلصن من الحياة .
- (٥) ولكن كانت هنالك عذراوان أخريان في نفس المدينة (أنطاكية)، خدمتا الله في كل شيء وكانتا أختين شقيقتين، تحدرتا من أسرة عريقة، وبرزتا في الحياة، وكانتا في عندفوان الشباب جميلتين، راجحتي العقل، حسنتي السلوك، مستوقدتني الغيزة، فأمر عابدوا الشياطين بطرحهما في البحر، وهذا ما تم فعلا، كأن الأرض لا تحتمل سموا كهذا.
- (٦) وفي بنطس تكيد آخيرون آلاما تقشيع الأبدان من مجرد سماعها. فقد ثقبت أصابعهم بأخشاب حادة تحت أظافرهم وصب قبوق ظهور الآخرين وصاص مغلى، وأخرقوا في أكثر أعضاء الجسم حماسية
- (٧) وتحمل الآخرون على بطوتهم وأعضائهم السرية تعليبات مخجلة قاسية لأيمكن ذكرها اخترعها القضاة كمظاهر للحكمة، وهي لم تظهر إلا قسوتهم ثم إنهم كانوا بصفة مستمرة يستدعون الواعا جديدة من التعليب، كأنهم كانوا يحاولون ربح جوائز في السباق بمنافستهم بعضهم لبعض-
- (A) ولكنهم في ختام هذه المصائب، لما عجزوا نهائيا عن تدبير أنواع من القسوة أشد، ووهنت قواهم من تنفيذ أحكام الموت، وشبعوا بل بشموا من سفك الدماء، تحولوا إلى معاملة اعتبروها رحمة انسانية، وهي أنهم تظاهروا بأنهم قد كابوا عن أن يدبروا أهوالا ضدنا.

- (٩) لأنهم قالوا إنه لا يليق أن تتلطخ المدن بدماء شعبهم، أو أن تشوه سمعة حكومتهم، الرخيمة بالجميع، بسبب القسوة المتناهية، بل بالأحرى يجب أن تشمل الرحمة والانسانية الجميع، وأننا يجب أن لا يحكم علينا بالموت فيما بعد لأنه يجب أبطال توقيع هذه العقوبة علينا بسبب انسانية الحكام،
- (١٠٠) لذلك أمروا بقلع عيوننا، وجدع أحد أطرافنا واعتبرت هذه في نظرهم شفقة، وأخف أنواع القصاص لنا ونتيجة لهذه المعاملة الرحيمة التي اتبعها معنا الأشرار يستحيل التحدث عن العدد الذي لا يحمي عن فقشت عيونهم اليمني أولا بالسيف، ثم كويت بالنار، أو الذين شلت أقدامهم اليمني بحرق المفاصل، ثم حكم عليهم بعدئذ بالعمل في مناجم النحاس بقصد التنكيل بهم أكثر مما هو بقصيد الخدمة وعلاوة على هذه كلها كابد آخرون أنواعا آخرى من المحن يستحيل سردها، لأن قوة احتمالهم العظيمة تفوق كل وصف المحنون في مناجم العظيمة تفوق كل وصف
- (١١) وفي كل هذا النضال أضاء شهداء المسيح النبلاء العالم كله؟ وأذهلوا في كل مكان كل من شهد بسالتهم وقد تجلت فسهم أدلة قوة مخلصنا الحقيقية الإلهية الستى لا يعبر عنها، ومن المتعذر، إن لم يكن من المستحيل، ذكر كل واحد باسمه،

## الفصل الثالث عشر

#### أساقفة الكنيسة الذين برهنوا بدمائهم على نقاء الديانة التي كرزوا بها

- (١) أما عن رؤساء الحنيسة الذين استشهدوا في المدن الرئيسية فإن أول شهيد لملكوت المسيح
   نذكره بين آثار الأتقياء هو انثيموس[١] أسقف كنيسة نيكوميديا الذي قطعت رأسه.
- (٢) وكان بين شهداء انطاكية لوسيان، [٢] وهو قس في تلك الأبروشية، سمت حياته كل السمو فإنه في نيكوميديا، أمام الامبراطور، نادى بملكوت المسيح السماوى، أولا بدفاع شفوى، وبعد ذلك بالأعمال أيضا

- (٣) وكان أبرز شهداء فينيقية أولىنك الرعاة الاجلاء الذين أقيموا على قطيع المسيح الروحى، وهم تيرانيون أسقف كنيسة صيدا، وسلوانس[٣] أسقف كنائس أسيا
- (٤) وقد جعل آخر هؤلاء مع غيره طعاصا للوحوش في أميسا، وهكذا حسب في عداد الشهداء، أما الاثنان الاخران فقد مجدا كلصة الله في انطاكية بصيرهما حتى الموت، فالاسقف[3] ألقى في أعماق البحر، أما ونوبيوس، وكان طبيا ماهرا، فقد مات بسب تعذيب شديد لقيه على جنيه،
- (٥) أما عبن شهداء فلمطين فقد قطعت رأس سلوانس[٥] أسقف كنائس غيزة مع تسعة وثلاثين أخبرين في مناجم النحاس بفينو [٦] وهنائك أيضا أحبرق الأستفان المصريان بيليوس[٧] ونيلوس مع غيرهما
- (٦) بين هؤلاء يجب أن نذكر بمفيلوس، وهو قس كمان مجد أبروشية قيصرية، وكان من أبرز
   رجال عصرنا، وقد سجلنا أعماله العظيمة في المكان المناسب [٨]
- (٧) وبين الذين قتلوا بحاله مجيدة في الإسكندرية وفي كل أرجاء مصر وطيبة يجب أن يذكر أولا بطرس[٩] أسقف الإسكندرية، وهو من أبرز صعلمي ديانة المسيح، ومن القسوس معه فوستوس[١٠] وديبوس وأمونيوس، وهم شهداء للمسيح كاملون، وأيضشا فيلياس[١١] وهيسيكيوس وياخوميوس وثيودوروس وهم أساقفة في الكنائس المصرية، وعلاوة عليهم أشخاس آخرون كشيرون بارزون أحيت ذكراهم أبروشيات بلادهم وأقاليمهم،

وليس من اختصاصنا أن نصف نضال من قاسوا الاهوال من أجل الديانة الإلهية في العالم كله، ونتحدث بدقة عما حدث لكل منهم فهذا أمر خليق بمن شهدوا الحوادث بأنفسهم، ولكتني سأصف في مؤلف آخر[۱۲] تلك التي رأيتها بنفسي، وذلك لفائدة الاجيال القادمة -

<sup>(</sup>٣) ك ٩ ف ٦ · (٤) أي تيرانيون · (٥) ورد ذكره أيضًا النبي شهداء فليطين الفصلين ٧ و ١١٠ ·

<sup>(</sup>٦) كانت فينو مدينة في شرق الأردن اشتهرت بمناجمها النحاسية .

<sup>(</sup>V) انظر اشهداء فلسطين؛ ف ١٣٠ (A) ك ٧ ف ٣٢؛

<sup>(</sup>١٠) هو على الأرجع نفس الشماس الوارد ذكره في ك ٦ ف ٤٠ - ك ٧ ف ١١٠

<sup>(</sup>١٢) يشير إلى مؤلفه التالي "شهداء فلسطين".

- (٨) أما في هذا المؤلف فسأضيف إلى ما قدمت تلك الأوامر الناسخة[١٣] التي أصدرها مضطهدونا، والحوادث التي حصلت في بدء الاضطهاد، بما يكون نافعا للقراء.
- (٩) أى كلمات تكفى لوصف عظمة تقدم ونجاح الحكومة الروسانية قبل اشهار الحرب علينا، إذ كان الحكام فى سلام ومحبة معنا؟ فى ذلك الوقت كان ذو المناصب الرقيعة، الذين لبشوا فى سراكزهم عشر سنوات أو عشرين، يقضون وقتهم فى هذوء وسلام فى الولائم والحفلات والألعاب العامة، بكل بهجة وحبور
- (۱۰) وإذ كانت سلطتهم تنصو هكذا تدريجيا دون أي مكدر، وتزداد يوسا بعد يوم، غيروا موقفهم السلمي من نحونا فجأة، وبدأوا يشهرون حربا بلا هوادة، ولكن لم تمض السنة الثانية على هذه الحركة حتى حدثت ثورة في كل الحكومة وقبلت كل شيء.
- (۱۱) لأن مرضا شديدا حل برئيس القوم السابق التحدث عنهم، اختل سعه توازن فهمه فاعتزل في حياة انقرادية مع الشخص التالي له في مركزة [۱٤] ولم يكد يفعل هذا حتى انقسمت الامبراطورية كلها الأمر الذي لم يكتب أنه حدث نظيرة من قبل
- (۱۲) وبعد ذلك بقليل ختم الامبراطور قسطنطيوس حياته بموت طبيعي، وقد كان كل أيام حياته رحيما برعاياه ومحبا للكلمة الإلهي، وبموته ترك بدلا عنه ابنه قسطنطين كامبراطور وأوغسطس [١٥]. وكان أول من اعتبر إلها، وتال بعد موته كل اكرام يمكن تقديمه لامبراطور، وكان أرق امبراطور، وأكثرهم شفقة ورحمة
- (١٣) كان هو الوحيد بين أباطرة عصرنا الذي قضى كل وقت حكمه بكيفية تتناسب مع مركزه وعلاوة على هذا فقد تصرف مع الجميع بكل رقة وصلاح ولم يشهر ضدنا أقل حرب، بل حفظ الاتقياء الذين كانوا تحت ادارته دون أن يسهم أقل أدى لم يهدم أبنية الكنائس ولا دبر أي شيء آخر ضدنا وكانت خاتمة حياته مكرمة، ومثلثة الطوبي فهو الوحيد الذي ترك الإمبراطورية في حالة سعيدة ومجيدة لابنه خليفة له، وهذا كان في كل ناحية حكيما حصيفا تقيا .

<sup>(</sup>۱۳) أي التي تنسخ ما قبلها .

<sup>(</sup>١٤) في أول طيو سنة ٣٠٥ تناول وقلديانوس عن العرش هو ومكسيميان؛ أي بعد سنثين من تأريخ اضدار أول ألوامره٠

<sup>(</sup>١٥) مات قسطنطيوس في يوزك ببريطانيا في ٢٥ يولية سنة ٣٠٦ وخلفه قسطنطين العظيم صديق المسيحية والمسيحيين.

(۱٤) تولى الحكم مباشرة ابنه قسطنطين، إذ نودى به امبراطورا ساميا وأوغسطسا من قبل الجند، بل من قبل الله نفسه ملك الجميع، قبل ذلك بوقت طويل. وقد اقتدى بتقوى أبيه وعطفه على تعاليمنا. هذا ما كان من أمره.

ولكن بعد هذا أقام الحكام بالاجماع ليسينيوس امبراطورا وأوغسطسا

(١٥) على أن هذه الأمور أغضبت مكسيمينوس جدا، لأنه إلى ذلك الوقت كان الجميع يطلقون على السلطة بنفسه، وأقام نفسه أوغسطسا وقى نقس الوقت مات ميتة شنيعة ذاك الذي ذكرنا عنه أنه استأنف سلطته بعد تنازله،[١٦] وذلك بعد أن اكتشفت مؤامرته ضد قسطنطين، وقد كان هو أول من أبيدت أوامره وتماثيله وآثاره العامة، وذلك بسبب شروره وفجوره

## الفهل الرابع عشر

#### صفات أعداء السيحية

- (١) أما مكستيوس ابنه الذي حكم في روما فإنه، في بداية الآمر تظاهر بالإيمان بتعاليمنا تملقا للشعب الروماني، وترضيه له ولهذا أمر رعاياه بالكف عن اضطهاد المسيحيين متظاهرا بالتدين، لكني يظهر أنه أكثر رحمة وشفقة من سابقيه -
- (٣) ولكنه لم يبرهن بأعماله أنه هو الشخص المنتظر، بل أسرع إلى كل أنواع الشر، ولم يكف عن أى نوع من النجاسة والفساد، مرتكبا رذيلة الزنى، وكل ضروب الفجور . لأنه إذ فسل بعض الزوجات عن أزواجهن الشرعيين، دنسهن وأعادهن بمنتهى الخبري إلى أزواجهن ولم يرتكب هذا مع المجهولين وغير المعروفين فقط، بل أساء بنوع خاص إلى أبرز أعضاء مجلس الأعيان الروماني .
- (٣) وقد ضجر منه جدا كل رعاياه، الشعب والحكام، الشرفاء والأدنياء، بسبب مظلله البغيضة . كذلك لم تكن هنالك وسيلة للانقاذ من بطش هذا الطاغية بالرغم أنهم لزموا الصمت، متحملين العبودية المرة .

<sup>(</sup>١٦) الإشارة هنا إلى أوغسط مكبيسميان. الذي بسعد أن تناول عن العرش أقنعه الله مكستيسوس بالخروج من عسزلته والعدول عن تناوله مرجد ذلك شنق نفسه .

في احدى المرات سلط حراسه على الشعب لقتلهم لأتقه الأسباب المفتعلة · فقتل عدد غفير من عاسة الشعب الرومانيين، في وسلط المدينة، لا بحراب وأسلحة السكيثيين والبربريين، بل بأسلحة أهل وطنهم

- (٤) ومن المستحميل احصاء عدد أعضاء مجلس الأعيان الذين قتلوا لأجل ثروتهم، فـقد كانت الجماهير العديدة تقتل بسبب الادعاءات المختلفة.
- (٥) ولجأ الطاغية إلى السحر ليتوج به كل شروره وفي تنبؤاته الكاذبة كان يستق الحوامل، يفحص احشاء الأطفال حديثي الولادة كان يقتل السباع، ويمارس أنواعا مختلفة من الاعمال الكريهة لاستحضار الشياطين، وتجنب الحروب، وكان كل غرضه من هذه الوسائل أن تكون النصرة بجانيه
- (٦) ومن المستحيل أن نذكر الطرق التي بها ظلم هذا الطاغية رعايه في روما حتى إنهم وصلوا الى حالة مجاعة شديدة، أعوزتهم فيها ضروريات الحياة مما لم يسبق له مثيل في روما، أو في أى مكان آخر كما روى لنا معاصرونا .
- (٧) على أن مكسيمينوس الطاغية في الشيرق، إذ أقام معاهدة صداقة سيرية مع الطاغية الروماني، كما لو كان مع أخ في الشر، سعى لاخفائها زمنا طويلاً ولكنها إذ اكتشفت أخيرا، نال ما يستحقه من قصاص [١]
- (٨) والعجيب أنه كان على وفاق في الشر مع الطاغية في روما، بل فاقه فيه لأنه أكرم رؤساء العرافين والمنجمين والسحرة بأرفع الرتب وإذ كان في غاية الجبن خاضعا للخرافات كان ينقاد إلى ضلالات الاصنام والشياطين والواقع إنه كان لا يجرؤ على أن يحرك اصبعا دون الإلتجاء إلى العرافين والألهة
- (٩) لذلك اضطهدنا بعنف أشد من سابقيه، وبصفة مستمرة وأمر باقامة الهياكل في كل مدينة، وسرعة اعادة الاحراش المقدسة[٢] التي كانت قد أزيلت على مر الزمن، وعين كهنة للاصنام في كل مكان، في كل مدينة، وأقام عليهم في كل مقاطعة موظفا سياسيا، كرئيس كهنة، كان يميز نفسه بصفة خاصة في كل أنواع الخدمة، تحف به ثلة من الجنود وحرس خاص ومنح جميع المشعوذين وظائف ادارية، مع أعظم الامتيازات، كأنهم أتقياء ومحبوبون من الآلهة

<sup>(</sup>۱) بخصوص عاهدة مكيمينوس مع مكسنتيوس، وحربه مع لسينيوس وموته الظرك ٩ ف ٩ ، وبخصوص اغتصابه لقب أوغسطس انظر الفصلين السابقين ١٣ : ٥ ، ١٢ : ٣) (السواري) تقام للعبادة الوثنية، وترتكب فيها أقبسح الرذائل (تت ٧)

<sup>(</sup>۲) كانت الأحراش.

(١٠) ومن ذلك الوقت قصاعدا ثقل لا على مدينة أو مقاطعة واحدة، بل على جميع الأقطار الخاصعة له بفرض ضرائب فادحة من الذهب والفضة والبضائع، وباجراء محاكمات ظالمة، وتوقيع غرامات متوعة، واغتصب من الأثرياء أملاكهم التي ورثوها عن أجدادهم، ومنح ثروات طائلة ومبالغ جسيمة للمتملقين المحيطين به

(١١) ووصل إلى درجة كبيرة من الحماقة وأسرف في السكر حتى أرتبك عقله، وجن بالملذات وفي حالة السكر كان يصدر الأوافر التي يندم عليها في حالة الصحو ولم يسمح لأى واحد بالتفوق عليه في الدعارة والخلاعة، بل كان يحرض من حولة، حكاما ورعية على ارتكاب القبائح، وكان يدفع الجيش إلى الحياة الفاسدة وكل أنواع الرذيلة، ويشجع الحكام والقواد على اساءة رعاياهم بالسلب والنهب والطمع، كأنهم كانوا حكاما معه المحاد المحدد المحاد المحدد ال

(۱۲) وهل هنالك حاجة لذكر تصرفات الرجل الشهوانية المخجلة، أو احصاء العدد الوفير محن ارتكب معهن الربي الأنه لم يكن عكنا أن يحر في مدينة دون افساد النساء، واغتضاب العداري بصفة مستمرة

(١٣) وفي هذا أفلح مع الجميع عدا المسيحيين. لأنهم إذ احتقروا الموت ولم يبالوا ببطشه المارجال احتملوا النار والسيف والصلب والوحوش وأعماق البحر وقطع الاطراف والحرق وفقاً العيون وتشويه كل الجسد والجوع والعمل في المناجم والقيود وفي هذه جميعا أظهروا الصمر دفاعا عن المسيحية، دون أن يحولوا إلى الاضنام الإكرام اللائق بالله

(١٤) والنساء لم يكن أقل من الرجال بسالة في الدفاع عن تعاليم الكلمة الإلهية، إذ اشتركن في النضال مع الرجال، ونلن معهم نصيبا مساويا من الأكليل من أجل الفضيلة. وعندما كانوا يجروهن لأغراض دنسة كن يفضلن تسليم حياتهن للموت عن تسليم أجسادهن للنجاسة.

(١٥) وقد انتصرت احدى هؤلاء السلاتي قبض عليهم الطاغية لأجل الأغراض الدنسة، وهي أمرأة مسيحية سامية جليلة القدر بارزة جدا في الإسكندرية - انتصرت على روح مكسيمينوس الشهوائية بثباتها العجيب، قابنها إذ كانت رفيعة القدر بالنسبة إلى ثروتها وأسرتها وتعليمها حسبت كل هذه نفاية بجانب العفة، وقد حرضها مرارا، ولكن بالرغم من أنها كانت مستعدة للموت فإنه لم يقتلها لأن شهوته كانت أقوى من غضبه.

(١٦) لذلك عاقبها بالنفى واستولى على كل أملاكها - وكثيرات أخر لم يستطعن حتى الاصغاء الى تهديد الحكام الوثنين بهتك أعراضهن، فتحملن كل أنواع التعذيب والتنكيل والقصاص المعيت ا

والواقع إن هؤلاء النسوة خليقات بالإعجاب والتقدير · ولكن الإعجاب يزداد بتلك المرأة في روما التي كانت ألبل وأكثر عفة من الجنميع، التي أراد الطاغية مكستيوس اغتصابها، متشبها بمكسيمينوس في تصرفاته ·

(١٧) لأنها إذ علمت أن الذين يخدمون الطاغية في مثل هذه القبائح موجودون في البيت (وكانت هي أيضا مسيحية)، وأن زوجها، ولو كان حاكما في روما، ويسمج لهم بأخذها واقتيادها إلى الطاغية، طلبت أن تعطى لها فرصة للتزين، فدخلت غرفتها، وإذ كانت وحدها طعنت نفسها بسيف، وماتت في الحال تاركة جثتها لمن جاء لدفنها، وهكذا بينت بأعمالها، بقوة أشد جدا من أي كلمات، لجميع الأجيال الحاضرة واللاحقة، إن الفضيلة التي يغلب بها المسيحيون هي أقوى ما يمتلكون

(١٨) هكذا كانت حياة الشر التي سلكها في وقت واحد الطاغيان اللذان حكما الشرق والخرب: ومن ذا الذي يتردد في الحكم، بعد فحص دقيق، على أن اضطهادهم أيانا هنو سبب هذه الشرور التي حلت بهم، سيما وأن هذه الفوضى المتناهية لم تكف إلا بعد حصول المسيحيين على الحرية؟

## الفصل الخامس عشر

#### الحوادث التى حلت بالوثنيين

(۱) وفي أثناء سنوات الاضطهاد بأكملها[۱] كانوا هم بصفة مستمرة يتآمرون ضد بعضهم البعض ويحاربون بعضهم البعض فالبحر تعذرت الملاحة فيه، ولم يكن بمكنا للناس الابحار من أي ميناء دون تعريض أنفسهم لكل أنواع الثورات، إذ كانوا يمدون على آلات التعذيب ويجلدون على جنبهم للتأكد، بعد تعذيبات منوعة، عما إذا كانوا قد أتوا من عند العدو وأخيرا كانوا يعاقبون بالصلب أو بالنار

(٢) وعلاوة على هذا فقد كانت الدروع والتروس والسهام والحراب وسائر المعدات الحربية تعد بضفة مستمرة، والسفن والأدوات الحربية البحرية تجمع في كل مكان، ولم يكن أحد يتوقع شيئا سوى هجوم الأعداء عليه أي يوم، وفضلا عن هذا فقد حلت بهم المجاعات والأوبئة، وفي المكان المناسب[٢] سنين الضروري منها

 <sup>(</sup>۱) صدر آريد أصر ليرقبلديانوس في ١١ فيراير سنه ٣٠٣ والنهي الاضطهاد بالأصر الدي أصدره تسط عطين في اواخو سنة ٣١٢ فيكون قد استمر عشر سنوات.
 (۲) ك ٩ في ٧٠٠

### الفصل السادس عشر

#### تغير الأمور إلى أفضل

- (۱) هكذا سارت الأمور طول مدة الاضطهاد ولكنه في السنة العاشرة توقف نهائيا بنعمة الله، إذ بدأ يتناقص بعد السنة الثامنة ولأنه عندما تعطفت علينا النعمة الإلهية السماوية غير حكامنا رأيهم بكيفية عجيبة جدا، حتى نفس الأشخاص الذين أشهروا علينا الحرب، وألغوا الأوامر السابقة، واطفأوا نار الإضطهاد العظيمة التي كانت مشتعلة، وبدلوها بأوامر رحيمة من نحونا
- (٣) ولكن هذا لم يكن نتيجة تلخل أية يد بشرية، ولا كان تبيجة شفيقة حكامنا أو محبتهم للبشر · حاشا، لأنهم منذ البداية حتى ذلك الوقت كانوا كل يوم يزدادون امعانا في اضطهادنا، وبصفة مستمرة يخترعون تعذيبا بوسائل أشد عنفا بل كان ظاهرا أن هذا راجع إلى تدخل العناية الإلهية، ففن الناحية الواحدة اصطلحوا مع شعبه، ومن الناحية الأخرى هجموا على مدبر[١] هذه الشرور، وأظهروا سخطهم عليه إذ كان هو السبب في كل الأهوال التي ارتكبت طول مدة الإضطهاد -
- (٣) ومع أنه كان من الضروري أن تــــم هذه كلها وفقاً للعدل الإلهــي، إلا أن الكلمة قال أويل لمن تأتي به العثرة [٣] لذلك حل به القصاص من قبل الله، مبتدئا بجسمه، ومتقدما إلى نفسه [٣]
- (٤) لأن خراجا ظهر في وسط أجزاء جسمه السرية، وانتشرت منه قروح ردية حتى وصلت إلى أحشائه الداخلية، وانبعثت منها ديدان كثيرة جدا لا توصف، وراتحة قاتلة، لأنه قبل المرض تحول جسمه، بسبب تهمه، إلى كمية من الشحم، وهذه تعفنت فصار منظره كريها جدا لكل من يقترب منه
- (٥) وقد مات بعض الأطباء إذ لم يتحملوا قط تلك الراتحة الكريهة، وقتل الآخرون بلا رحمة
   إذ عجزوا عن تقديم أية مساعدة لان الجسم كله انتفخ وأصبح عديم الشفاء.



<sup>(</sup>١) أي غالريوس٠

<sup>·(</sup>V; 1/4 ===) (Y)

 <sup>(</sup>٣) ضوب غــالريوس بقروح ردية عــافت منها المدينة كلها. ورجــال القصـــو، وذلك قبـــــل نهاية عــــــــام ٣١٠ رمات فني
 ماــــو ٣١٠٠

## الفصل السابع عشر

#### إلغاء الحكام لأوامرهم السابقة

- (۱) وبعد ارتكاب كل هذه الشرور العديدة بدأ يفكر في الأهوال التي نكل بها الأتقياء، وإذ رجع إلى نفسه كان أول ما فعله أنه اعترف أولا لاله الكون علائية ثم استدعى أتباعه وأمرهم بإيقاف اضطهاد المسيحين دون ابطاء، واصدار أمر ملكى يحشونهم فيه على بناء كنائسهم، واقامة شعائرهم الدينية كالمعتاد، وتقديم الصلوات من أجل الأمبراطور، وللحال وضع كلامة موضع التنفيذ،
- (٢) ونشرت الأوامر الملكية في المدن متضمنة إيقاف التصرف الله كانت تجرى ضدنا وهاك نص أحدها:
- (٣) «الأسراطور قيضر غالريوس مكسيمينوس، انفكتس، أوغسطس، رئيس الكهنة مكسيموس، قاهر الألمان، قاهر المصريين، قاهر أهل طيبة، قاهر السرساتيين تحمس مرات، قاهر الفرس، قاهر أهل كربات مرتين قاهر الأرمن سبع مرات، قاهر المسليين، قاهر الاديابيين، المحامى عن حقوق الشعب للمرة العشرين، الامبراطور للمرة التاسعة عشرة، الوالى للمرة الثامنة، أب علكته، نائب الوالى»،
- (٤) والامبراطور قيصر فلافيوس فالريوس قسط علينوس، بيوس فيلكس انفكتس أوغسطس رئيس الكهنة مكسيموس، المحامى عن حقوق الشعب، الامبراطور للمرة الخامسة، الوالى، أب علكته، نائب الوالى،
- (٥) الوالامبراطور قيصر فالريوس ليسينيوس، بيوس فيلكس اتفكتس أوغسطس رئيس الكهنة مكسيموس، المحامى عن حقوق الشعب للمرة الرابعة، والامبراطور للمرة الثالثة، الوالى، أب مملكته، نائب الوالى، إلى شعب بلادهم سلام الله المراه المراع المراه الم
- (٦) «بين الأمور الآخرى التي رتبناها للصالح العام سبق أن أبدينا الرغبة لرد كل شيء إلى الحالة اللائقة بالقوانين القديمة ونظام الرومانيين العام، ولضمان رجوع المسيحيين الذين هجروا ديانة أجدادهم إلى حالة طيبة».
- (٧) «لأنه قد استولى عليهم الكبرياء إلى حد ما، وغلبت عليهم الغباوة، حتى إنهم لم يتبعوا الفرائض القديمة التي سبق أن أسسها أجدادهم، بل أقاموا لأنفسهم قواتين حسب أهوائهم، واتبعوها، وهكذا اجتمعوا جماعات متفرقة في أماكن مختلفة».

- (A) «ولما أصدرنا هذا الأمر الملكي يضرورة رجوعهم إلى الفيرائض التي أسسها الأقدمون خضع الكثيرون أمام الخطر، ولكن عددا وفيرا جدا تضايقوا وتحملوا كل أنواع الموت».
- (٩) "ونظرا لأن الكثيرين استمروا في حماقتهم، وتحن نلاحظ أنهم لا يقدمون للآلهة السماوية العبادة اللائقة، ولا يقدمون الإكرام لإله المسيحيين، فصراعاة لمحبتنا للبشرية، وعادتنا الثابتة، التي اعتدنا بموجبها أن تصفح عن الجسميع، اعتزمنا أ يشمل صفحنا هذه الأمور أيضا بكل سرور، حتى يرجعوا إلى مسيحيستهم مرة أخرى، ويعيدوا بناء الأماكن التي اعسادوا الإجتماع فيها، على شرط أن لا يعسملوا شيئا ضد النظام، وفي رسالة أخري سوف نبين للولاة ما يجب عليهم اتباعه»
- (١٠) «وبناء على هذا الصفح الذي ادعناه يجب أن يتـضرعوا لإلههم من أجل سلاستنا وسلامة الشعب، ولكي يتم الصالح لهم ولعامة الشعب في كل مكان، ولكي يعيشوا في بيوتهم آمنين.
- (١١) هذه هي فتحوى الأمر الملكي. متى جمة بدقة على قدر الإمكان من اللغة الرومانية إلى اليونانية. وقد حان الوقت للتأمل فيما يحدث بعد هذه الأمور.

#### وقد وجدنا ما يلى في بعض النسخ في الكتاب الثامن

- (۱) أما الذي أصدر هذا الأمر فإنه بعد هذا الإعتبراف مباشرة تخلص من آلانه ثم مات ويقال إنه كان هو الباعث الأصلى لنكبة الاضطهاد، إذ كان قد سعى قبل حركة الأباطرة الأخرين بوقت طويل أن يحول المسيحيين في الجيش عن الأيمان، وقبل كل شيء جميع من في بيته، مجردا البعض من الرتب الحربية، ومسيئا إلى الآخرين بطريقة مخزية جدا، ومهددا غيرهم بالموت، وأخيرا موعزا إلى شركائه في الامبراطورية بالاضطهاد العام وليس من اللائق التجاوز عن ذكر موت هؤلاء الأباطرة
- (٢) فأنه إذ كان أربعة منهم متمتعين بالسلطة المطلقة تنازل المتقدمون في السن والمركز عن الحكم
   كما بينا ولم يكن قد مر على الاضطهاد سنتان وقضوا بقية أيام حياتهم في عزلة .
- (٣) وكانت نهاية حياتهم كما يلى إن المتقدم فيهم في المركز والسن مات بعد ضعف جسماني طويل أليم جدا -[١] وأنهى التالي له حياته شنقا، وقد فعل هذا وفقا تبوة شيطانية ببب جرائمه الكثيرة -[٢]

<sup>(</sup>١) مات دقلديانوس ضنة ٣١٣ في سن السابعة والسنين وقد برحت بجسمه الأمراض.

<sup>(</sup>۲) بخصوص موت مکسیمیان انظر ف ۱۳ : ۱۵ ،

(٤) أما عمن جاءوا بعدهما فإن الأخير[٣] السابق التحدث عنه كمنشيء للاضطهاد، عاني تلك الأمور السابق الاشارة إليها. أما من سبقه أي الامبراطور الكثير الشفقة والرحمة قسطنطيوس، فقد قضي كل أيام حكمه بحالة تتفق مع مركزه وعلاوة على هذا فقد تصوف نحو الجميع بكل خير وصلاح ولم يكن له أقل نصيب في الحرب ضدنا، وحفظ الأثقياء الذين تحت ادارت دون أن يمسهم أقل ضرر. ولم يهدم أبنية الكنائس ولا دبر شيئا آخر ضدنا، وكانت خاتمة حياته سمعيدة ومثلثة النطوبي. وهو الوحيد الذي ترك امبراطوريته بعد موته بخالة سعيدة محيدة لابنه[٤] خليفة له، وهذا كان في كل ناحية حكيما تقياً وقد تولى الحكم في الحال، إذ نادي به الجنود امبراطورا سامياً وأوغسطسا

(٥) واقتدى بتقوى أبيه ورضائه على تعاليمنا

هكذا كانت ميتات الاربعة الذين كتبنا عنهم، التي حدثت في أوقات مختلفة ·

(٦) من بين هؤلاء أذاع جهارا للجميع الشخص الوحيد المشار إليه أعلاد[٥] - مع من اشتركوا قى الحكم فيما بعد - الاعتراف السابق ذكره، وذلك بالأمر الكتابي الذي أصدره،

a di namani Walanda, Malia Malia Maray ny Malia P



|  |   |    |   |     |   | lat |     |   | AAA |   |     |     |     |  |
|--|---|----|---|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-----|-----|-----|--|
|  | ( | لا | Y | ע   | M | وا  | ) 4 | 1 | فلا | 3 | û   | 1   |     |  |
|  |   |    |   | 101 |   |     |     |   | 244 |   | â.ă | 1.0 | 4.4 |  |

# صفحة بيضاء

# شهداء فلسطين

#### وجدنا ما يلى أيضا في احدى النسخ ملحقا بالكتاب الثامن

وفى السنة التاسعة عشر من حكم دقلديانوس، فى شهر زائشيكوس، الذى يدعوه الرومانيون ابريل، نحو عيد آلام مخلصنا، بينما كان فلافيانوس والبا على اقليم فلسطين، أذيعت رسائل فى كل مكان تأمر بهدم الكنائس حتى الاساس، واحراق الكتب المقدسة بالنار، وعزل كل الموظفين، وحرمان خدم البيت من الحرية، إن أصروا على الإعتراف بالمسيحية ·

هكذا كانت قيوة الإمر الإول الصادر ضدنا على أن رسائل أخرى صدرت بعد ذلك بقليل تأمر بأن يزج في السجن جميع أساقفة الكنائس في كل مكان، وبعد ذلك تستخدم كل حيلة الأرامهم بالذبح للاوثان .

# الفصل الأول

(۱) كان أول شهداء فلسطين بروكوبيوس الذي قبل أن يسمجن صرح، حال ظهوره أمام محكمة الموالى، بأنه لا يعرف إلا واحدا يقدم له الذبائح، وذلك عندما أمر بأن يذبح للآلهة المزعومة، وعندما أمر بتقديم سكيب للاباطرة الاربعة نطق بعبارة أغضبتهم فقطعت رأسه في الحال .

وكانت العيارة مقتبسة من الشاعر[١] القائل:

حكم الكثيرين ليس بصالح

فليكن هناك حاكم واحد وملك واحد

(۲) كان اليوم السابع من شهر ديسيوس، [۲] أى السابع قبل منتصف يونية بحساب الرومانيين،
 واليوم الرابع من الاسبوع، حينما قدم هذا المثال الأول فى قيصرية فلسطين.

(٣) بعد ذلك تحمل كثيرون من رؤساء كنائس المملكة في نفس المدينة أهوالا كثيرة، وقدموا للناظرين مثلا في النضال النبيل ولكن غيرهم خارت نفوسهم رعبا، وضعفوا لأول وهلة أما الآخرون فقد تحمل كل واحد أنواعا مختلفة من التعذيب، كالجلدات بلا عدد، وكشط الجلد، وتمزيق الجنب، والقيود غير المحتملة التي بسبها خلعت أيدي البعض

<sup>(</sup>١). مقتبة من اليادّة هومر -

- (٤) غير أنهم تحملوا ما حل بهم، وفقا لمقاصد الله غير المدركة وكان يقبض على يدى الواحد، ويؤخذ إلى المذبح، وتدفع إلى يده السمنى تلك الذبيحة الدنسة، ثم يخلى سبيله كأنه قد ذبح لاوثان وكان الآخر لا يمسها ولكنه كان يخلى سبيله في سكون إذا ما قال الاخرون بأنه قد ذبح وكان يؤخذ الاخر بين الحياة والموت، ثم يطرح جانبا كأنه قد مات فعلا، وتفك قيوده، ويحسب في عداد الذين ذبحوا وعندما كان يصبح آخر شاهدا بأنه لن يطبع، كان يضرب على الفم، ويخرسه جماعة عن أتى بهم لهذا الغرض، ويدفع خارجا بعنف، ولو ثم يكن قد ذبح وهكذا اعتبروا أنهم قد عموا غرضهم.
- (٥) أما الوحيدان اللذان من كل هذا العدد كللا بأكاليل الشهادة فهما حلفي وزكا وقد قطعت رأس كل منهما كالشهيد السابق، بعد أن كابدا الجلد، وكشط الجلد، والوثق الشديدة، والتعديبات الاضافية، والمحن الأخرى المتنوعة، وبعد أن مدت أقدامهما ليلا ونهارا في أربعة بقوب في الدهق في اليوم السابع عشر من شهر ديوس أي الخامس عشر قبل أول ديسمبر بحساب الرومانيين وبعد أن اعترفا بالإله الواحد الوحيد ويسوع المسيح ملكا، كأنهما قد نطقا تجديفا

## الفصل الثاني

- (1) أما ما حل برومانوس في نفس اليوم في انطاكية فحرى بالتدوين أيضا كان هذا مواطئا فلسطينيا، وشماسا وطاردا للارواح في أبروشية قيصرية وإذ كان حاضرا لدى هدم الكنائس رأى رجالا كثيرين من النساء والأطفال صاعدين زرافات إلى الأصنام ليذبحوا لها ولكنه بسبب غيرته الشديدة للمسيحية لم يحتمل المنظر، فوبخهم بصوت مرتفع .
- (٢) وإذ قبض علية بسبب جرأته، برهن على أنه من أنبل الشهود للحق لأنه عندما أخبره القاضى بأنه يجب أن يموت حرقا تقبل الحكم بوجه باش وجنان ثابت، وعندئذ أخرج خارجا، ولما شد علي المقمطة، وكدست أكوام الخشب حول جسمه، وكانوا ينتظرون وصول الامبراطور قبل اشعال النار صرخ قائلا «أين النار التي أعدت لي؟».
- (٣) وإذ قال هذا استدعى ثانية للمثول بين يدى الأمبراطور، وعذب بتعديب غير عادى بقطع لسانه ولكنه تحمل هذا ببسالة، ويرهن للجميع بأعماله أن القوة الإلهية تحل مع كل من يتحملون أية صعوبة من أجل المسيحية مخففة الأمهم ومشددة غيرتهم ولما علم ذلك الرجل النبيل بهذه الطريقة الغريبة من التعذيب لم يفزع بل أخرج لسانه بارتياح، وقدمه بكل سرور لمن قطعوه .

- (٤) وبعد هذا التعديب زج به في السجن، ولبث فيه وقدا طويلا، وأخيرا إذ اقدرب عيد الامبراطور العشرون[١] حيث منحت الحرية لجميع من كانوا في القيود طبقا للعادة المتبعة، بقى هو وحده مشدودة قدماه في خمسة ثقوب الدهق، ومن ثم شنق، وهكذا نال اكليل الشهادة كرغبته
- (٥) وبالرغم من أنه كان حارج بلاده إلا أنه كان مواطنا فلسطينيا، ومن اللاثق اعتباره ضمن شهداء فلسطين ·

حدثت هذه الأمور على هذا الوجمه في السنة الأولى، عندما كان الاضطهاد موجمها إلى رؤساء الكنيسة فقط ·

# الفصل الثالث

(١) وفي السنة الثانية اشتد جدا الاضطهاد الموجه إلينا، في ذلك الوقت كان أوربانوس[١] واليا لتلك المنطقة، ووصلته أوامر من الامبراطور تأسر بأن جميع الشعب يجب أن يذبحوا للاوثان في الحال، في المدن المختلفة، ويقدموا إليها سكائب [٢]

وفي غزة - أحدى مدن فلسطين - عانى تيموثاوس تعذيبات لا تجصى، ثم عرض لنار بطيئة ضيعفة - وإذ قدم بصبره في كل الامه دليلا قويا على التنقوى الحقيقية من نحو الله حمل اكليل النصر الذي يحمله أبطال الإيمان - وفي نفس الوقت أظهر آغابيوس[٣] وتكلا معاصرينا ثباتا عجيبا فحكم عليهما بأن يجعلا طعاما للوحوش ·

(٢) ومن ذا الذي شهد هذه الأمور دون أن يعجب بها، أو من ذا الذي سمع بأنبائها دون أن بدهش؟ لأنه عندما كان الوثنيون في كل مكان يحتفلون بأحد الأعياد ويقيمون المعارض المعتادة أطلق نداء بأنه علاوة على المسامرات الأخرى سيطرح للوحوش أولئك الذين حكم عليهم أحيرا بهذا

<sup>(</sup>١) انظرك ٨ ف ٢٠

۱) انظر ایضا ف ٤ ز ٧ ر ٨٠

<sup>(</sup>٢). هذا هو الأمر الملكي الزابع الذي أصدره دقلديانوس سنة ٢٠٤٠

<sup>(</sup>۲) انظر ف ۲۰

(٣) ولما ازداد انتشار هذه الأنباء في كل مكان تقدم ستة من الشبان، وهم تيمولاوس من اهل بنطس، وديونيسيوس من طرايلس في فينيقية، وروسيلوس وهو شماس مساعد في أبروشية ديوسبوليس، [٤] وبيسيس والإسكندر وهما مصريان، وشخص آخر باسم الاسكندر من غزة وإذ أوثقت أيدى الجميع أولا، ذهبوا مسرعين إلى أوربانوس الذي كان موشكا أن يفتح المعرض، وأظهروا حماسة شديدة نحو الاستشهاد واعترفوا بأنهم مسيحيون، وبترحيسهم بكل الأهوال أظهروا أن الذين يفتخرون بديانة إله الكون لا يخورون أمام هجمات الوحوش .

- (3) وللحال طرحوا في السجن بعد أن بعثوا اندهاشا عجيبا جدا في نفس الوالي والذين معه وبعد أيام قليلة أضيف إليهم اثنان آخران أحدهما اسمه أغابيوس، وقد تحمل في اعترافات سابقة أهوالا مروعة في أشكال منوعة والثانبي اسمه ديونيسيوس، وكان قد أمدهم بضروريات الحياة عميع هؤلاء الثمانية قطعت رؤوسهم في يوم واحد بقيصرية، في اليوم الرابع والعشرين من شهر ديستروس، وهو اليوم التاسع قبل بداية ابريل
- (٥) وفى نفس الوقت حدث تغيير بين الأباطرة، فالأول اعتبزل بكرامة، والثاني اعتزل ليتفرغ لشئونه الخاصة،[٥] وابتدأت الشئون العامة تضطرب.
- (٦) وبعد ذلك بقليل ابتدأت الحكومة الرومانية تنقسم على ذاتها، ونشبت بينهم حرب مروعه [٦] ولم تستقر الأمور أثناء هذا الانقسام وما تبعيه من اضطرابات إلا بعد استقرار السلام من نحونا في كل أرجاء الامبراطورية الرومانية .
- (٧) لأنه لما استتب هذا السلام للجميع كبنوغ نور النهار بعد ليمل حالك الظلام، استتبت الأمور العامة في الحكومة الرومانية، وصارت سعيدة وهادئة، وعاد الوثام القديم بين الواحد والاخر على أننا سنتحدث بالتفصيل عن هذه الأمور في الوقت المناسب والإن لنعد إلى سير الحوادث الطبيعي .



 <sup>(</sup>٤) هي نفسها لدة (اع ٩ : ٣٢) وكانت أسقفية عظيمة -

<sup>. (</sup>٥) اعتزل كل من دقلديانوس ومكسيميان في أول مايو سنة ٣٠٥ . انظر ك ٨ ف ١٣٠٠

<sup>(</sup>٦) لما اغتصب مكستيوس الملك في روما سنة ٣٠٦. انظر ك ٨ ف ١٣.

## الفهل الرابع

- (۱) وإذ وصل إلى الحكم وقتئذ مكسيمينوس قيصر، حصن نفسه لاضطهادنا بكيفية أشنع من
   سابقيه، كأنه أراد أن يظهر للجميع دلائل عداوته لله التي ولد فيها، ودلائل شروره وفجوره
- (٢) ونتيجة لهذا حدث انزعاج وتشتتوا هنا وهنالك، ومحاولين النجاة من الخطر بأية طريقة من الطرق، وحدث اضطراب في كل مكان.

وأية كلمات تكفى لوصف المحبة الإلهية، والجرأة اللتين أظهرهما، في الاعتبراف بالله، الحمل الوديع الهادي، أعنى الشهيد أبيفانيوس، الذي أظهر أمام أعين الجميع في أبواب قيصرية مثالا عنجيبا لتقوى الله الوحيد.

- (٣) لم يكن في ذلك الوقت قد اكتمل العشرين من العمر · وكان قد صرف أولا وقتا طويلاً في بريتوس ، [1] للتزود من العلوم اليوتائية العالمية ، إذ كان ينتمى إلى أسرة غنية جدا ، ومما يدهش أن نروى كيف أنه ، في مدينة كهذه ، تغلب على الشهوات الشبابية ، وتمسك بأهداب الفضيلة · لم تدنسه القوة الجسدية ولا رفقاؤه الشبان · وعاش حياة العشفة والفضيلة والطهارة والتقوى وفقا للتعاليم المسيحية وحياة معلميه ·
- (٤) وإن كان من الضرورى ذكر بلاده، وتقديم الإكرام اللائق بها، لاتناجها بطلا عظيما من أبطال التقوى كهذا، فلنفعل هذا بسرور
- (٥) لقد أتى الشاب من باجى إن كان أحد يعرف المكان وهى مدينة هامة فى ليسيا وبعد عودته من دراسته فى بريتوس لم يحتمل أن يعيش مع أبيه وأقاربه، رغم أن أباه كان يحتل أبرز مركز فى وطنه، وذلك لم يرضوا أن يعيشوا وقبق تواميس المسيحية لهذا ترك أسرته سرا كأنه كان مقتادا بالروح القدس، وبمنضى فلسفة حقيقية روحانية طبيعية، معتبرا هذا أفضل مما يعتبر أنه أمجاد العالم، ومحتقرا كل الملذات الجسدية وإذ لم يعبأ بحاجياته اليومية بسبب ايمانه ورجائه بالله، قاده الروح القدس إلى مدينة قيصرية حيث كان قد أعد له اكليل الشهادة من أجل التقوى .
- (٦) وإذ لبث معنا هناك، متناقشا معنا في الأسفار الإلهية بكل اجتهاد فترة قصيرة، ومدريا نفسه
   بكل غيرة، ختم حياته خاتمة تدهش كل من يراها لو أنها رؤيت مرة أخرى.

 <sup>(</sup>١) هي بيروت الحائبة وقد ازدهرت فيها مدرسة للادبيات والقانون أجبالا طويلة.

- (٧) ومن ذا الذي أن سمع عنها لا يعجب بحق بشجاعـــته، وجرأته، وثباته، بل بالعمل الجرى،
   نفسه الذي برهن على غيرة متأججة نحو المسيحية وروح فوق الطبيعة البشرية.
- (A) لأنه في الهجوم الثاني ضدنا في عهد مكسيمينوس، في السنة الثالثة من الاضطهاد، صدرت أوامر الطاغية للمرة الأولى، تأمر حكام المدن ببذل كل مجهود بأسرع ما يمكن ليدفعوا جميع الشعب على الذبح للاوثان وفي كل أرجاء مدينة قيصرية كان السعاة يستدعون الرجال والنساء والأطفال بأمر الوالي إلى هياكل الأوثان وعلاوة على هذا فقد كان رؤساء الألوف ينادون كل واحد باسمه من قوائم بأيديهم، وكان عدد وافر جدا من الأشرار يندفعون معا من كل الأحياء .

عندئذ تقدم هذا الشاب بلا خوف، ودون أن يعلم أحد بنواياه، وغافلنا نحن الذين نعيش معه فى البيت، كسما غافل كل جماعة الجنود الذين كانوا يحيطون بالوالى، واندفع إلى أوربانوس وهو يقدم السكائب، وأمسكه بيمينه دون أقل خوف، ومنعه فى الحال من تقديم ذبيحته، وبمهارة وقوة اقناع وارشاد المحائب، فأمسكه بيمينه دون أقل خوف، ومنعه فى الحال من تقديم ذبيحته، وبمهارة وقوة اقناع وارشاد المحائب، لأنه ليس من اللائق أن يهجو الإله الواحد الوحيد، ويذبح للأوثان والشياطين.

- (٩) والمرجح أن الشاب فعل هذا بقوة إلهية دفعته إلى الأمام، وجعلت الجميع يصيحون، عقب عمله، بأن المسيحيين الذين كهذا السّاب لن يتركوا عبادة إله الكون التي سبق أن اختاروها لأنفسهم، وأنهم ليسوا أرفع من التهديدات وما يتبعها من أهوال فحسب، بل هم قوق ذلك في غاية الجرأة ليتكلموا بلسان لا يتلعثم، بل إن أمكن ليدعوا حتى مضطهديهم ليتحولوا عن جهالتهم، ويعترفوا بالإله الواحد الحقيقي.
- (۱۰) وعلى أثر هذا مزق الوالى في الحال ومن كانوا معه وهذا ما كان منتظرا بعد عمل جرىء كهذا ذلك الشخص الذي نتحدث عنه، كأنه قد مزقته وحوش كاسرة، وإذ تحمل ببسالة ضربات المحمد لها على كل جسده زج به في السجن في الحال،
- (۱۱) وهناك شد المعذبون قدميه في الدهق يوما وليلة، وفي اليوم التالي احسضر أمام القاضي وعندما حاولوا أن يضطروه إلى التسليم أظهر كل ثبات تحت الآلام والتعذيبات المروعة فقد مزق جنباه لا مرة ولا مرتين بل مرات كثيرة، حتى ظهرت العظام، بل الاحشاء نقسها ولطم كثيرا جدا على وجهه وعنقه حتى لم يستطع من عرفوه طويلا أن يميزوا وجهه المنتفخ .

- (۱۲) ولكنه إذ لم يستسلم تحت هذا التعذيب، غطى المعذبون قدميه حسب الأوامر الصادرة اليهم بأقمشة كتانية مبللة بالزيت، وأشعلوا فيها النار، ولن تستطيع أية كلمات التعبير عن الالام التي كابدها المغبوط من جراء هذا، لأن النار التهمت لحمه ووصلت إلى العظام، حتى إن سوائل الجسد ذايت وتساقطت كالشمع.
- (١٣) وإذ لم يستطع خصومه اخضاعه بهذا، ووجدوا أنفسهم بأنهم قد غلبوا على أمرهم، وعجزوا عن ادراك ثباته الذي فوق الطبيعة البشرية، طرحوه ثانية في السجن ثم أحضر أمام القاضي للمرة الثالثة فاعترف نفس الاعتراف وإذ كان على وشك أن يموت القي أخيرا في أعماق البحر
- (١٤) على أن ما حدث عقب هذا مباشرة يتعذر جدا على ما لم يروه تصديقه ومع تأكدنا من هذا إلا أتنا يجب أن ندون الحادث، سيما وقد شهده جميع سكان قيصرية و لانه لم يكن هنالك أحد من أي سن لم يشهد هذا المنظر العجيب
- (١٥) لأنه حالما طوح واهذا الشاب المبارك، المثلث العبطة، في أعماق البحر حدث اضطراب غير عادى وأهاج البحر وكل الشاطيء، حتى تزعزعت منه الأرض وكل المدينة، وفي نفس الوقت ثار البحر ثورة عجيبة فجائية، وقلف أمام أبواب المدينة جسد الشهيد الطاهر كأنه لم يطق أن يحتويه

وهكذا كان موت ابقيانيوس المعجيب، الذي حدث في اليموم الثاني من شهـر زانتيكوس، وهو اليوم الرابع قبل التاسع من ابريل، فكان اليوم يوم الاستعداد [٢]

## الفصل الخامس

- (۱) وفي نفس الوقت تقريبا، في مدينة صور، أحيط شاب اسمه أولبيانوس باوكسيد خام بعد أن عذب بقسوة وجلد بعنف، ثم ربط معه كلب واحد الزحافات السامة، افعوان، وألقى في البحر، لذا رأيت من المناسب ذكره بمناسبة التحدث عن استشهاد ابفيانوس.
- (٢) وبعد ذلك بوقت قصير عانى أديسي وس، وهو أخ ابفيانوس لا فى الرب فقط بل بالجسد أيضا، لانهما ابنا أب أرضى واحد، عانى نفس الآلام بعد اعترافات كثيرة جدا، وبعد تعذيبات مبرحة فى قيود، وبعد أن حكم عليه الوالى بالشغل فى مناجم فلسطين وقد تصرف فى هذه كلها بطريقة فلي قيد حقيقية، لانه كان أكثر علما من أخيه، فى الدراسات الفلسفية -

<sup>(</sup>٢) أي الجمعة - وهذا اصطلاح يهو دي كان لا يزال متعملا .

(٣) وأخيرا تصرف كأخيه عندما مثل في مدينة الاسكندرية أمام القاضى الذي كان يحاكم المسيحيين، منكلا بهم فوق الحد، فأحيانا يهين الرجال المقدسين بطرق منوعة، وأحيانا أخرى يسلم النساء المحتشمات، بل العذاري الفضليات إلى القوادين الأغراض مخجلة الأنه لما رأى أن هذه الأمور لا تحتمل تقدم إلى القاضى بكل جرأة وبكلماته وتصرفاته أغرق القاضى في لجة من العار والفضيحة وبعد أن نال أنواعا متنوعة من التعذيب نتيجة لهذا كابد موتا مشابها لموت أخيه، إذ طرح في المسحر ولكن هذه حدثت له كما قلت، بهذه الكيفية بعد ذلك بوقت وجيز

# الفصل السادس

- (١) وفى السنة الرابعة من الاضطهاد الذي وجه إلينا، فى اليوم الثانى عشر قبل أول ديسمبر، وهو اليوم العشرين من شهر ديوس، فى اليوم السابق للسبت، وكان الطاغية مكسيمينوس حاضرا يحتقل بعيد ميلاده بمظاهر غاية فى الترف، حدثت الحادثة الثالية فى مدينة قيصرية، وهى حرية بالتدوين.
- (٣) كانت العادة القديمة تقضى بأنه عند حضور الامبراطور تعرض للمتفرجين مناظر أكثر فخامة من أى وقت آخر، وكانت تعرض مناظر جديدة وغريبة بدلا من المسليات العادية، كعرض حيوائات أحضرت من الهند أو اثيوبيا أو أماكن أخرى، أو عرض تمرينات رياضية تدهش المتفرجين، فكان من الضرورى وقتند، نظرا لأن الامبراطور كان يقدم العرض بنفسه، اضافة أمور أكثر غرابة إلى المناظر وماذا عاها تكون هذه الأمور؟
- (٣) أتى بأحد المدافعين عن تعليمنا، وأقيم فى الوسط، وتحمل الكفاح من أجل الديانة الحقيقية الوحيدة، كان هذا هو أغابيوس الذى، كما قدمنا سابقا،[١] كان مع تكلا التى دفعت طعاما للوحوش، وهو أيضا سار ثلاث مرات أو أكثر مع المجرمين من السجن إلى المرسح، وفى كل مرة كان يستبقى لنضال آخر بعد أن يقدم له القاضى التهديدات المتنوعة، أما شفقة به، أو رجاء أن يغير رأيه، على أنه فى هذه المرة، إذ كان الامبراطور حاضرا، أخرج كأنه قد أبقى لهذه القرصة إلى أن تتم فيه كلمة المخلص التى أعلنها لرسله بمعرفة إلهية إنهم يجب أن يساقوا أمام ملوك من أجل شهادتهم له [٢]
  - (٤) وقد أخذ في وسط المرسح مع أحد المجرمين الذي يقال إنه كان متهما بقتل سيده

- (٥) ولكن قاتل سيده هذا لما طرح للوحوش اعتبر مستحقا للشفيقة والإنسانية مثل باراباس في أيام مخلصنا وامتبلا المرسح بأصوات الهتاف والإستحسان لأن القاتل أنقذه الاسراطور، واعتبر خليقا بالإكرام والحرية .
- (٦) أما بطل الإيمان فقد استدعاه الطاغية أولا، ووعده بالحرية إن أنكر الإيمان ولكنه شهد بصوت مرتفع أنه مستعد لتحمل كل ما يوقع عليه بسرور، لا مسن أجل أى خطأ بل مسن أجل ديانة خالق الكون
- (٧) وإذ قال هذا أقدرن القول بالفعل، واندفع ليلتقى بدب أطلقوا سراحة عليه، مسلما نفست باغتباط ليلتهنه، وبعد هذا، إذ كان لا يزال تتردد أنفاسه، طرح في السجن، وإذ عاش يوما أخر ربطت حجارة في قدميه وأغرق في أعماق البحر.

هذا ما كان من أمر استشهاد أغابيوس ·

# الفصل السابع

- (1) وفي قيصرية أيضا، عندما استمر الاضطهاد إلى السنة الخامسة، في اليوم الثاني من شهر زانشيكوس، أي اليوم الرابع قبل التاسع من أبريل، في نفس يوم الرب، يوم قيامة مخلصنا، صعدت فتاة عذراء تدعى ثيودوسيا من أهل صور، وهي فتاة رزينة مؤمنة لم تكتمل الثامنة عشرة من عمرها بعد صعدت إلى بعض المسجونين الذين كانوا يشهدون لملكوت المسيح وجالدين أمام كرسي القضاء، وحيتهم، ورجتهم أن يذكروها عندما عثلون أمام الرب
- (٢) وللحال آلقى الجند القبض عليها وساقوها إلى الوالى كأنها قد ارتكبت فعلا شائنا أنا هو فسرعان ما انقض عليها كمحنون، أو كوحش مفترس فى هيجانه، وعذبها تعذيبا سرحا فى جنبيها وثديها حتى وصل إلى العظام، وإذ كانت لا توال تتردد فيها الانفاس، واقفة بنغر باش بالرغم عا تكبدته، أمر بطرحها فى أمواح البحر، ولما فرغ سها انتقل إلى المعترفين الآخرين، وأمر بتشغيلهم جميعا بمناجم النحاس فى فينو بفلطين

(٣) وبعد ذلك في الخامس من شهر ديوس، التاسع من نوف مبر بحساب الرومانيين، وفي نفس المدينة، حكم على سلوانس،[1] الذي كان وقتئذ قسا ومعترفا، والذي أكرم بالأسقفية بعد ذلك بقليل، ثم مات شهيدا - حكم عليه ومن معه من الرجال الذين أظهروا منتهى الثبات دفاعا عن الإيمان، بالشغل في نفس مناجم النحاس، بعد أن صدر الأمر بتعجيز مفصل القدم بكيه بالنار.

(٤) وفي نفس الوقت سلم إلى النار رجلا اشتهر باعترافات أخرى كثيرة ولا هو دومنينوس، الذي كان مشهورا بين جميع من بفلسطين بسبب جرأته الزائدة بعد ذلك دبر نفس القاضي، (وكان قاسيا فيما يدبره من تعذيب، ومخترعا للمؤامرات ضد تعاليم المسيح) ضد ذلك الرجل التقي أنواعا من القصاص لم يسمع بها قط هذا حكم على ثلاثة بملاكمة الوحوش انفراديا ثم سلم أوكستيوس للوحوش لالتهامه، وكان شيخا وقورا وخصى أشخاصا آخرين في مقبل العمر، ثم حكم عليهم بالشغل في نفس المناجم وطرح آخرين في السجن بعد تعذيبهم بقسوة المساحة وطرح آخرين في السجن بعد تعذيبهم بقسوة المساحة ال

بين هؤلاء صديقي الحميم جدا بمقيلوس[٢] الذي كان أشهر شهداء عصرنا بسبب تحليه بكل فضيلة ·

- (٥) وقد اختبره أوربانوس أولا في الخطابة والفلفة ويعد ذلك حاول الزامة باللبح للأوثان وإذ رأى أنه رفض، ولم يبال بتهديده بأى حال من الأحوال، احتدم غضبه وأمر بتعديبه بأقسى أنواع العذاب
- (٦) وبعد أن اثنبع ذلك الوحش رغبته بهذه التعذيبات بكشط جنبية بصفة مستمرة وغطاه الخزى
   أمام الجميع، دفعه في السجن مع باقى المعترفين
- (٧) أما القصاص الذي سوف يناله من العدل الإلهي، ذلك الذي أساء إلى شهداء المسيح، من أجل قسوته على القديسين، فيمكن استنتاجه بسهولة من مقدماته التي بها حل عليه القصاص الإلهي في الحال، بعد فترة قصيرة من قساوته الشنيعة ضد بمفيلوس، وكان لا يزال في الحكم، لأن ذاك الذي كان بالأمس فقط يقضي في المحكمة العليا، تحرسه ثلة من الجند، ويحكم على كل أمة فلسطين، والذي كان نديما وصديقا حميما للطاغية نفسه، وجليسه على المائدة، جرد من رتبته فيجأة في ليلة واحدة، وغطاه الحزى والخسجل أمام من كانوا سابقا معجبين به، كانه هو الامبراطور، وأظهر مشهى الجين والخنوئة، وصار يصبح كامرأة، ويقدم التوسلات لكل الشعب الذي كان يحكمه، أما مكسيمينوس نقسه، الذي كان

<sup>(</sup>١) بخصوص سلواتس الذي صار فيما بعد أسقفا لغزة انظر للـ ٨ ف ١٣ -

أوربانوس يفتخر بوقاحة بمحبته له، كأنه قد أحبه بسبب إساءته لنا. فقد جلس في قيصرية نفسها قاضيا في منتهى القسوة، وحكم عليه بالموت من أجل الجرائم التي ثبتت ادانته بها.

(A) ويكفى أن نمر علي هذه مر الكرام وقد يأتى اليــوم الذى يتسع فــيه الوقت للتــحدث عن
 نهاية ومصير أولئك الفجار الذين حاربونا، [٣] أى مكسيمينوس نفسه ومن معه .

# الفصل الثامن

- (۱) وظلت العاصفة هائجة ضدنا بصفة مستمرة حتي السنة السادسة، وقبل هذا الوقت كان هنالك عدد وافر جدا من المعترفين بالإيمان في المحجر الذي يسمى بروفيري بطيبة، والذي اشتق اسمه من الحجارة الموجودة هناك، من بين هؤلاء ارسل للوالي بفلسطين سبعة وتسعون رجلا مع النساء والأطفال ولما اعترفوا بإله الكون وبالمسيح أمر فرمليانوس، الذي كان قد أرسل إلى هناك واليا فكان أوربانوس، بأن يتم تعجيزهم بحرق عضلات مقصل القدم الأيسر، وأن تقلع العين اليمني ثم تحرق حستى القاع بقضبان حديدية محماة، وهذا بناء على تعليمات الامبراطور، وبعد ذلك أرسلهم إلى المناجم في ذلك الإقليم، ليعانوا مشقة العمل القاسي، والالام العنيفة
- (٢) على أنه لم يكتف بأن يعاني هؤلاء فقط ثلك الالام بحرمانهم من أعينهم، بل امتد طغيائه الى أهل فلسطين أيضا، الذين سبق أن ذكرنا أنهم حكم عليهم بمصارعة الوحوش وقضى بعدم تقديم أى طعام إليهم من المخازن الملكية

وإذ قدموا لهذا السبب، لا أمام الرؤساء فحسب بل أيضا أمام مكسيمينوس نفسه .

- (٣) وأبدوا ثباتا عجيب جدا في اعترافاتهم بتحمل الجوع والجلدات العنيفة، تالوا قصاصا مماثلا
   لأولئك السابق ذكرهم، واشترك معهم معترفون آخرون في مدينة قيصرية
- (٤) وبعد ذلك مياشرة ألقى القيض في غزة على آخرين كانوا مجتمعين ليسمعوا الكتاب المقدس، وعانى البعض نفس الالام في أقدامهم وأعينهم، وقاسى آخرون أهوالا أشد وتعذيبات مبرحة في جنبهم.

 <sup>(</sup>۳) ورد الحدیث عن صوت محسیسینوس فی ن ۹ ۱۱ و اما او ربانوس فقم برد شی ه آفسر علی موافد آنسا مصبو خلفه فرمایانوس فقد ذکر فی فصل ۱۱ فیما یلی

- (٥) من بين هؤلاء شخصية عتازة، هي قبى الجسم امرأة وقبي قوة الإدراك رجل، لم تحتمل التهديد بالزنى، وهاجمت مباشرة ذلك الطاغية الذي سلم الحكم لقضاة قداة القلوب كأولئك، فجلدت أولا، ثم رفعت إلى فوق على خشبة، ومزق جنباها،
- (1) وإذ كان هؤلاء المعلنبون يعذبونها بلا توقف وبقسوة كأصر القاضى برزت اصرأة أخرى، وطدت العزم على أن تظل عذراء، وكانت وضيعة المظهر محتقرة الشكل، ولكنها من الناحية الأخرى قوية النفس، متحلية بقوة ادراك أقوى من جسمها وإذ لم تحييمل أعمال القسوة والوحشية أظهرت بسألة دوتها بسالة المحاربين اليونائيين، ثم صاحت إلى انقاضى من وسط الإزد حام اإلى متى يطول تعذيبكم القاسى لاختى؟ الفاحتلم غضبه وأمو بالقاء القبض على المرأة في احال المالية الحتلم غضبه وأمو بالقاء القبض على المرأة في احال المالية المحاربين الولاية المناب وأمو بالقاء القبض على المرأة في احال المالية المحاربية المحاربة المالية المالية القبض على المرأة في احال المالية المحاربة المالية المالية المالية القبض على المرأة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية القبض على المرأة المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية القبض على المرائة المالية الم
- (V) وعلى أثر ذلك قدمت، وإذ نادت بنفسها باسم المحلص الساسي، طلب منها أولا بالكلام أن تذبيح للاوثان ولما رفضت جروها عنفا إلى المذبيح ولكن احنيا استسرت في غيرتها الأولى، فرفست المذبيح يكل جرأة وشجاعة، وقلبته بما كان عليه من ليران .
- (A) وللحال زار القاضى كوحش مفترس وعذبها بمنتهى القسوة في جنبيها بما لم يرتكبه معه أحد آخر من قبل، محاولا أن يشبع نفسه بالتطلع إلى جسسها المسلخ، ولما أشبع جنونه أوثقهما معا، هذه المرأة وتلك التي دعتها أختها، وحكم عليهما بالحرق، ويقال إن الأولى من غزة والثانية، واسمها فالنتينا من قيصرية، وكانت معروفة لدى الكثيرين،
- (٩) وكيف استطيع وصف الاستشهاد الذي أكرم به يولس المثلث الغبطة وصفا لاثقا، فقد حكم عليه بالموت معهما في وقت واحد وبحكم واحد وفي وقت استشهاده، وكان منفذ الحكم على وشك قطع رأسه طلب مهلة وجيزة .
- (١٠) وإذ منحت له رفع صوتا واضحا أولا، متضرعا لله من أجل زملاته المسجين، طالبا لهم الصفح ورد الحرية إليهم سريعا، ثم طلب رجوع اليهود إلى الله بالمسيح، وطلب نفس الطلبة من أجل السامريين، وتضوع من أجل الأميين العائشين في الضلال دون معرفة الله، لكى يعرفوه ويقبلوا الديانة الحقة، كذلك لم يهمل الجماهير المختلطة الواقفة حوله،
- (١١) بعد كل هذه -- يا لمقوة الصبر وطول الاناة التي لا يعبر عنها توسل إلى إله الكون من أجل الشخص الذي كان أجل الشاخي الذي حكم عليه بالموت، ومن أجل أعاظم الحكام، وكذا من أجل الشخص الذي كان مناعلة أن يقطع رأسه، على مسمع منه وكل الحاضرين، طالبا أن لا تحسب عليهم خطيتهم من نحوه .

(١٢) وإذ صلى من أجل كل هؤلاء بصوت مرتفع، وحبرك في الجميع عاطفة الشفقة، وأسال عيونهم بالدموع كشخص يحكم عليه بالموت ظلما، استعد للأمر من تلقاء ذاته، ومد عنفية العارية للسيف، فكلل بأكليل الشهادة الإلهية وقد تم هذا في اليوم الخامس والعشرين من شهر باليموس، وهو اليوم الثامر قبل يداية أغسطس.

(١٣) هكذا كان خمتام حياة هؤلاه الأشخاص ولكن، بعد ذلك بفترة وجيزة، عمائي مائة وثلاثون بطلا من أبطال الاعتراف بالمسيح، وكاتوا من أرض مصر، نفس الآلام في أقدامهم وأعينهم مع الاشخاص المابقين، وذلك في معصر نفسها، وبأمر مكسيمينوس، ثم أرسلوا إلى المناجم السابق ذكرها في فلسطين ولكن بعضا منهم حكم عليهم بالشغل في مناجم كيليكية .

## الفهل التاسع

(۱) بعد أمثال هذه التصرفات النبيلة التي أظهرها شهداء المسيح البارزون، خفت وطأة نيران الاضطهاد، بل أطفأتها دماؤهم الطاهرة، ومنحت الراحة والحرية لمن كانوا يعملون في محاجر طبية من أجل المسيح، وبدأنا نتسم هواء نقيا فرصة قصيرة ولكن بسبب حافز جديد لا أعلمه هاج ثانية ضد المسيحين ذاك الذي كانت له قوة الاضطهاد .

(٢) وللحال أذيعت في كل مكان بكل مقاطعة رسائل[١] من مكسيوس ضدنا وقد حث الولاة والقائد الحربي القضاة والموظفين في كل المدن - بأوامر ورسائل ومنشورات عامة - لكني ينفذوا أمر الامسراطور القاضي بأن يعاد بناء مذابح الأوثان على جناح السرعة، وأن يقدم جميع الرجال والنساء والأولاد، حتى الأطفال الرضع، الذبائح والسكائب، وأنه يجب بذل كل جهد وعناية لدفعهم على أن يتذوقوا التقدمات الكريهة، وأن ما يباع في السوق يجب أن يدنس بسكائب الذبائح، وأن يقف الحراس أمام الحمامات ليدنسوا بالذبائح الكريهة كل من يدخلون للاغتسال فيها الدنسوا بالذبائح الكريهة كل من يدخلون للاغتسال فيها المناس المن

وعندما اشتدت العاصفة على الجميع في كل الأقطار بعثث قوة مخلصنا الإلهية ثانية جرأة واقداما وبسالة في نفوس أبطاله حتى استخفوا بالتهديدات

 <sup>(</sup>٩) هذا هو المنشور الخاصي.

- (٤) وقد انضم ثلاثة من المؤمنين معا واندفعوا نحو الحاكم وهو يذبح للأوثان وصرحوا إليه ليكف عن ضلالته، مبينين له أنه لا إله آخر سوى بارىء وخالق الكون ولما سألهم عن شخصيتهم . أجابوا بشجاعة بأنهم مسيحيون
  - (٥) فاشتد غضب فرمليانوس وحكم عليهم في الحال بالإعدام دون توقيع أي تعذيب كان آسم الأكبر أنطونيتوس، والشائي زبيناس وكان من أهل اليوثيروبوليس، والثالث جرمانوس، وقد حدث هذا في اليوم الثالث عشر من شهر ديوس أي منتصف توقمبر
  - (٦) وكان صرافقًا لهم في نَفْس اليـوم أناثاس، وهي امـراة من سـيـفـوبوليـس تحلت باكليل
     العذراوية · صحيح إنها لم تفعل ما فعلوه ولكنهم جروها عنفا وقدموها للقاضي ·
- (٧) فجلدت وأهينت بقسوة بمعرفة مكسيس والى الاقليم المجاور، وقد تجرأ على ارتكاب كل هذا دون علم السلطات العليا، وهذا كان رجلا أشهر من اسمه، سفاك دماء، في منتهى القنوة، مذموما من كل معارفه، هذا الرجل جرد المرأة القاضلة من كل ملابسها، حتى أنها لم تتغط إلا من حقوبها حتى قدميها، أما باقى جسمها فكان عاريا، ثم قادها في كل مدينة قيصرية، واعتبره أمرا عظيما أن يضربها بالكرابيج وهم يجرونها في الآسواق،
- (٨) وبعد هذه المعاملة أظهرت منتهى الثبات لما مثلت أمام كرسى الحاكم نفسه وحكم عليها القاضى بالحرق حية ثم إنه أيضا تمادى في ثورة غضبه إلى أقسى حد، وتعدى نواميس الطبيعة ، إذ لم يخجل من منعه دفن جثث القديسين المجردة من الحياة .
- (٩) وهكذا أمر بترك الموتى في العراه طعاما للوحوش وحراستهم نهارا وليلا وظل عدد كبير من الرجال يحرصون على مراقبة تنفيذ هذه الأوامر الوحشية الهمجية أياما طويلة، وكانوا يتطلعون من أماكن مراقبتهم للتأكد من أن الأجساد لم تسرق، كان هذا أمر حري بالإهتمام وصارت الوحوش والكلاب والطيور الجارحة تنثر الأشلاء هنا وهنالك، وأصبحت المدينة كلها مليئة بالاحشاء والعظام البشرية
- (١٠) فلم يظهر شيء آخر قط أشد رعبا وهولا حتى في أعين الذين أبغضونا سابقاً ولو أنهم لم يرثوا لحال الذين ارتكبت ضدهم هذه الأهوال بقدر ما تألموا للتنكيل بسبب الثورة ضدهم شخصيا وضد شركائهم في الطبيعة البشرية ،
- (۱۱) فقد كانت ترى بجانب الأبواب مناظر يجل عنها كل وصف، لأن لحوم البشر لم تلتهم فى مكان واحد فحسب، بل كانت تتناثر فى كل مكان، حتى قال المبعض إن الأشلاء وكتلا لحمية وبعض أجزاء من الأحشاء كانت ترى حتى داخل البوابات.

(١٢) وبعد أن استسمرت هذه الأمور أياما عدة حدث حادث عجيب كان الجو صافيا براقا ، ومنظر السماء راثقا جدا وإذ بنقط ماء كثيرة تسقط كالدموع فجأة من الأعمدة التي تستند عليها الاقية العامة وذلك في كل أرجاء المدينة وابتلت الأسواق والشوارع ، بالرغم من عدم وجود ضباب في الجو ، برذاذ من الماء لست أعلم من أين جاء ، عندئذ قيل في الحال في كل مكان إن الأرض لم تحتمل هذه القبائح فسكبت الدموع بكيفية سرية ، وإن الحجارة والأخشاب عديمة الحياة بكت بسبب ما حدث ، وذلك توبيخا لطبيعة الناس عديمة الإحساس التي لم تعرف سبيلا للرحمة ، وأنا أعلم جيدا أن هذه الرواية قد تبدو خرافية في نظر من يأتي بعدنا ، ولكنها ليست كذلك في نظر الذين تأبد لهم الحق في ذات الوقت .

# الفهل العاشر

(۱) وفي اليوم الرابع عشر من شهر أبلايوس التالي، أي التاسع عشر قبل أول يناير، ألقى القبض ثانية على بعض أشخاص من مصر بمعرفة من كانوا يفحصون كل من يجتاز الأبواب وكانوا قد أرسلوا لخدمة المعترفين في كيليكية . فحكم عليهم بنفس الحكم الصادر ضد من أرسلوا لخدمتهم ، إذ شوهوا في عيونهم وأقدامهم . وقد أظهر ثلاثة منهم في أشقلون، حيث سجنوا، شجاعة عجيبة جدا في تعمل أنواع الاستشهاد المختلفة . حكم على أحدهم ، واسمه ارس ، بالطرح في النار، وقطعت رأسا الباقيين، واسمهما بروبس والياس .

(۲) وفي اليوم الحادي عشر من شهر آودينيوس، وهواليوم الثالث قبل منتصف يناير، وفي نفس مدينة قيصرية، قدم بطرس الناسك الملقب أيشالوم برهانا، بالنار، على إيانه بحسيح الله، وكان بطرس هذا من قرية انبا على حدود اليوثيروبوليس، وكان كالذهب الحالص، وبالرغم من أن القاضى، ومن حوله رجوه مراوا أن يشفق على نفسه وينجى شبابه، فإنه لم يبال بهم، مفضلا الرجاء في إله الكون على كل شيء، بل على الحياة نفسها، وفي نفس الوقت كنان هنالك شخص اسمه اسكليوس، يزعم أنه أسقف من شيعة مركيون، ويعتقد أنه غيور على المسيحية، الولكن ليس حسب المعرفة الها ما كان من هذه الأمور التي تحت على هذا النحو

<sup>-</sup> Y: 1: 35 (1)

#### الفصل الحادي عشر

- (١) وقد حان الوقت الآن لوصف منظر بمفيلوس[١٦] ارائع، وهو رجل عزيز على جدا، ومنظر الدين كملوا جهادهم معه كانوا كلهم أثنى عشر، إذ حسبوا خليقين بالنعمة الرسولية وعدد الرسل.
- (٣) كان بمفيلوس قائدهم، والوحيد الذي أكرم برتبة القسوسية في قيصرية وقد اشتهر بكل فضيلة جميع أيام حياته، ونبذ العالم واحتقاره، واشراك المحتاجين في ممتلكاته، والازدراء بكل الاسجاد الأرضية، والحياة الفلسفية النسكية وفاق الجميع في عصرنا بصفة خاصة في الانكباب على الاسف الإلهية، والجهد الذي لا يكل في كل ما يعهد إليه، ومساعدته لاقاربه ومعارفه -
- (٣) وهي مؤلف خاص عن حياته، متضمن ثلاثة كتب، بينا سمو فضيلته، وإذ لفتنا الأن أنظارًا
   مجبى الأطلاع إلى هذا المؤلف، لنتأمل في الشهداء بالترتيب،
- (٤) لقد نزل فالس إلى ساحة الكفاح، وهو الثاني بعد بمفيلوس، وكان مكرما من اجر شبينه وقورة، وكان شماسا من اليا،[٢] متقدما في السن، منظره في غاية الوقار، واسع الأطلاع على الأبيقار الإلهية أكثر من أي شخص آخر، حفظها على ظهر قلب حتى أنه لم يكن في حاجة للرجور البها إن آزاد استعادة أية فقرة من الكتاب المقدس،
- (٥) والثالث بولس من مدينة يمثاء اشتهر بينهم بشدة غيرته وحرارة زوجه وقبل استشهاده عالى
   الأمرين بالكي بائنار -

وبعد أن ظل هؤلاء في السبجن سنتين كاملتين وصل بعض الاخوة من منصر وقت استشمهادهم واشتركوا معهم في آلامهم

- (٦) وكانوا قد رافيقوا المعترفين في كيليكية للعمل معهم في مناجمها، ثم شرعوا في العودة الأوطانهم. وفي مدخل أبواب قيصرية سئالهم الحراس وكانوا ذو أخيلاق شرسة عن شخصيتهم والمكان الذي قدموا منه، فقالوا الحق، وقبض عليهم كمجرمين متلبسين بجريمتهم. وكانوا خسسة
- (٧) ولدى مثولهم أمام الطاغية أظهروا أماسه منتهى الجرأة، فدفعوا إلى السجن في الحال، وفي اليوم التالى، وكان موافقا التاسع عشر من شهر باليوس، أو الرابع عشر قبل شهر مارس بحساب الروماليين، قدموا إلى القاضى ومعهم بمفيلوس ورفقاؤه السابق ذكرهم، وفي بداية الامر اختبر ثبات هؤلاء المصريين الذي لم يلن، وذلك بكل أنواع التعديب، وباختراع آلات غرية متوعة،

(1) L V & Y7 - CY -

- (٨) وبعد توقيع هذه الأهوال على زعيمهم سأله أولا عن شخصيته واجابة على هذا سمع اسم نبى معين بدلا من اسمه لأنه جرت العادة تلقيب أنفسهم بأسماء أخرى بدل الأسماء الوثنية التى أطلقها عليهم آباؤهم إن كانت هنالك أسماء كهذه قد أطلقت عليهم فكنت تسمعهم يلقبون أنفسهم ايليا أو ارميا أو اشعياء أو صموئيل أو دانيال، مظهرين بأنهم في الحقيقة يهود لا غش فيهم واسرائيل الله الحقيقيون، لا بالأعمال فقط بل أيضا بالأسماء التي حملوها ولما سمع فرمليانوس اسما كهذا من الشهيد ولم يكن يعرف قوة الكلمة سأل عن اسم عملكته
- (٩) غير أنه أعطى جوابا أخر مماثلا للأول قائلا إن أورشليم هي وطنه، معنيا بذلك قول بولس اوأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة "، [٣] وأيضا القد أثبتم إلى جبل صهيون وإلى مذينة الله الحي أورشليم السماوية » [٤]
- (١٠) هذا ما قصده ولكن القياضي إذ افتكو في الأرضيات سعى بإجتبهاد أن يعزف أية مدينة هي هذه، وموقعتها في الغالم، ولذلك لجأ إلى التعذيب، لينعترف بالحقيقية وأما الرجل، وكانت يداه مربوطتين خلف ظهره، وقدماه مضغوطتين بجاكينة غريبة، فقد أكد أنه تكلم الحق.
- (١١) وإذ سئل موارا عن المدينة التي تحدث عنها وموقعها قال إنها وطن الاتقياء فقط، لأنه لا يدخلها آخرون، وإنها تقع في الشرق اليعيد في مشرق الشمس.
- (۱۲) وقد تحدث عن هذه الأمسور بفلسفته وفق ادراكه، ولم يستطيعوا أن يزحزحوه قيمد شعرة بالتعذيبات التي أوقعوها على كل من جنبيه ولم تظهر عليه علامات الشعور بالامه كأنه لم يكن له لحم أو جسم وإذ تحير القاضي لم يطق صبرا، ظانا أن المسيحيين معتزمون تأسيس مدينة في مكان ما معادية للرومانيين فاستعلم كثيرا عن هذا، وسأل أين توجد تلك البلاد التي في الشرق
- (١٣) وعندما مزق جسم الشاب بجلدات قاسية طويلا، وعذبه بكل أنواع التعذيب، وجد أنه لم يتزحزح عن اصراره على أقواله، وحكم عليه بالموت، هذا هو المنظر الذي مثلوه مع هذا الشخص، وبعد تعذيب الباقين تعذيبا عاثلا تصرف معهم بنفس الكيفية .
- (18) ولما كلت قواه، وأدرك أن تعديبه لهؤلاء الأشخاص غير مجد، وكان قد أشبع رغبته، تقدم إلى بمفيلوس ورفاقه، وعندما علم أنهم سبق أن أظهروا غيرة من نحو الإيمان لا تسزحزح رغم التعذيب الشديد، سألهم عما إذا كانوا مستعدين أن يطبعوا الإن ولما تلقى من كل واحد هذه الإجابة الواحدة، كآخر كلمة يشهدون بهافي استشهادهم، حكم عليهم بنفس عقوبة الأخرين

(١٥) وإذ تم هذا كان هنالك شباب من حدم بمفليوس تربى في الحياة الفضلي التي هذبه فيها سيده . هذا لما علم بالحكم الذي حكم به على سيده صرخ وسط الازدحام طالبا دفن أجسادهم .

(١٦) وللحال برهن القاضى على أنه لم يكن انسانا بل وحشا، أو أشد وحسية من الوحش، ولم يراع سن الشاب، وسأله نفس السؤال ولما رأى أنه قد اعترف بأنه مسيحى ثار ثورة عنيفة كأنه قد جرح بسهم حاد، وأمر المعذبين باستعمال أقصى قوتهم معه ٠

(۱۷) ولما رأى إنه رفض الذبح للأوثان كما أمر، أمرهم بكشط جلده بصفة مستمرة حتى يصلوا الى العظم والأحشاء، كأنه لم يكن لحما بشريا، بل حجارة، أو خشبا، أو أى شيء عديم الحياة، ويعد ثبات طويل رأى أن كل ذلك عبث، لأن الرجل فقد النطق والشعور بعد أن أصبح جسده منهوك القوى بسبب التعذيب

(١٨) وإذ كان القاضى عبديم الشعور، لا يمتلك ذرة من الإنسانية، أمر يوضعه في نبار بطيئة، ففارقت روحه الجسد قبل مسوت سيده الأرضى، رغم أنه دخل المعسمعة بعده- وكان الاشتخاص الذين اظهروا غيره من أجل الآخرين ينتظرون دورهم.

(۱۹) وهكذا كان المره يستطيع أن يرى بروفيرى[٥] كرجل خرج ظافرا من كل موقعة، حمده مغطى بالتراب، أما طلعته فقد كانت باشة رغم كل تلك الآلام، متقدما للموت بشمجاعة نادرة وثبات عجيب، وإذ كان ممتكا بالروح القدس، مرتديا الثوب المفلفي الذي تغطى به كعباءة، أوما إلى أصدقائه برزانة عما أراد، محت فظا ببشاشة الوجه حتي وهو مشدود على الحشية التي أعدت له وعندما أشعلت النيران حوله في شكل دائرة وعلى بعد قليل منه، وصار يستنشق اللهب في فمه، ظل مستمرا في صمته بسالة نادرة منذ تلك المحظة حتى مات بعد الكلمة الوحيدة التي نظق بها إذ مستة اللهب، صارحا وطالبا معونة يسوع ابن الله مكذا كان نضال بروفيري

(٢٠) وقد نقل رسول اسمه سلوكس أنباء موته إلى بمفيلوس وكان هذا الرسول أحد المعترفين في الجيش ولأنه حمل رسالة كهذه اعتبر في الحال مستحقا لنفس المصير الأنه حالما روى أنباء موت يروفيري، وحيا أحد الشهداء بقلبه، ألقى يعض الجنود القبض عليه، وقادوه إلى الوالى، الذي أمر بموته في الحال، كأنه أراده أن يعجل في رفقة سابقه في الطريق إلى السماء ا

<sup>(</sup>a) خدم عقیلوس ·

(٢١) كان هذا الرجل من كبادوكية، وكان من زمرة الجنود المختارة، ونال حظا وافرا في النواحي المعتبرة بين الرومانيين الذ كان يفوق أقرائه الجنود في القامة والقوة البدنية والفخامة والشجاعة، حتى كان مظهره موضوع حديث الجميع، وشكله موضوع اعجابهم بسبب حجمه وتناسب أجزاء جسمه .

(۲۲) وفي بداية الاضطهاد برز جدا في نضال الاعتراف، وذلك بصبره على الجلدات التي تحملها، وبعد ترك الجيش وضع نصب عينه الاقتداء بالنساك، وظهر كأنه أسقف ونصير للايتام والأرامل اللواتي لا سند لهن، وللمتألمين بسبب الفقر أو المرض، كأنه أباهم وولى أمرهم، ولعله لهذا السبب اعتبر خليقا بدعوة خاصة للاستشهاد وجهت إليه مسن الله الذي يسر بهده الأمور أكثر من دخان الذبائح ودمائها،

(٣٣) وكان هو العاشر بين الأبطال الذين سبق أن ذكرنا أنهم انهوا حياتهم في يوم واحد في هذا اليوم لاق بأن يفتح الباب الرئيسي الموصل إلى ملكوت السماء لدحول الشهيد بمقبلوس ومن معه .

(٢٤) وعلى أثر سلوكس جاء ثيودولس، وهـ و شيخ تقى وقور، كان أحد خدم الوالى، احترمه فرمليانوس نفسه أكثر من كل من في بيته بسبب تقدمه في السن، ولانه كان أبا للجيل الثالث، وأيضا بسبب الرقة واللطف والأمانة التي أظهرها نحوه، وإذ اقتى أثار سلوكس لما قدم أمام سيده غضب عليه سيده أكثر مما غضب على من تقدموه، وحكم عليه بالاستشهاد على الصليب كالمخلص.

(٢٥) وإذ كان عدد الشهداء السابق التحدث عنهم ينقصه واحد ليكملوا اثنى عشر جاء يوليانوس لتكملته وكان قد وصل مباشرة من الخارج، ولم يكد يدخل باب المدينة حتى سمع بالشهداء، وهو لا يزال في الطريق، فاندفع في الحال ليراهم ولما رأى هياكل القديسين منبطحة على الأرض عانقهم وقبلهم جميعا ممثلنا فرحا

(٢٦) أما سفاكو الدماء فقد ألقوا القبض عليه في الحال وهو يفعل هذا، ثم ساقوه إلى فرمليانوس، وكعادته حكم عليه بالطرح في نار بطيثة، وعلى آثر هذا قفز يوليانوس فرحا، وبصوت مرتفع شكر الرب الذي حسبة أهلا لمثل هذه الأمور، ونال اكليل الشهادة،

(۲۷) وقد كان كسادوكيا مولدا، وفي سلوك حريصا، أسينا سخلصا، غيورا في كل النواحي، مقودا بالروح القدس نفسه .

هكذا كانت الجماعة التي حسبت خليفة بالاستشهاد مع بمفيلوس.

(٢٨) وبأمر الحاكم الفاجر تركت أجسادهم الطاهرة المباركة طعاما للوحوش مدة أربعة أيام وأربع ليال والغريب أنه بعناية خساصة من الله لم يقترب إليها شيء، لا وحوش ضارية، ولا طيون جارحة، ولا كلاب، ولذا رفعت سليمة، وبعد الاستعدادات المناسبة دفنت بالطريقة العادية.

(٢٩) ولما أذيعت في كل مكان أنباء ما تم لهؤلاء الأشخاص، أتى ادريانوس ويوبوليس من المملكة التي تدعى منجانيا إلى قيصرية لرؤية المعترفين الباقين. فسئلا أيضا في باب المدينة عن سبب مجينهما، وإذ اعترفا بالحق قدما إلى فرمليانوس، أما هو فكعادته عذبهما من دون ابطاء بتعذيب شديد في أجنابهما، ثم حكم عليهما بالطرح للوحوش،

(٣٠) وبعد يومين، في اليوم الخامس من شهر ديستروس، أي الثالث قبل التاسع من مارس، وكان معتبرا يوم ميلاد الإله الخارس لقيصرية، طرح أدريانوس لأسيد، ثم قتل بالسيف فيما بعد، أما يوبولس فقيد قُدم كزميله للوحوش، وذلك بعيد يومين، أي في التاسع من مارس، أو السايع من شهر ديستروس، وبعد أن رجاه القاضي أن يتمتع بالخرية المزعومة وذلك بأن يذبح للأوثان، فضل الموت الشريف من أجل الإيمان عن الحياة الزائلة، فطرح للوحوش كزميلس، وكان آخر الشهداء في قيصرية، فختم قائمة الأبطال:

(٣١) ومن المناسب هنا أيضا أن تروى كسيف أن غضب السماء حل في وقت وجيز على الولاة الفجار، وكذا على الطغاة أنفسهم . لأن فرمليالوس هذا نفسه الذي أساء إلى شهداء المسيخ قتل بالسيف بعد أن عالى أقصى قصاص مع الآخرين .

هكذا كانت حالات الاستشهاد التي حدثت بقيصرية أثناء كل فترة الاضطهاد



#### الفهل الثاني عشر

ولعله من الأفضل التجاوز عن جميع الحوادث الأخرى التي حدثت في نفس الوقت كتلك التي حدثت لأساقيقة الكنائس الذين عوضا عن رعاية قطيع المسيح العاقلين الذين ترأسوا عليهم بطريقية غير لائقة جعلهم العدل الإلهي حارسي جمال،[١] تلك الحيوانات غير العاقلة، المعوجة جدا في هيئة جسمها، أو دفعهم للعناية بخيل الامبراطور، والتجاوز أيضا عن الأهانات والتعييرات والتعذيبات التي تحملوها من رؤساء وحكام الامبراطورية بسبب أواني الكنيسة المقدسة وخزائنها، وعلاوة على هذه شهوة السلطة التي بدت من الكثيرين، والرسامة غير الشرعية، والانشقاقات بين المعترفين أنفسهم، وأيضا البدع التي اخترعت باحكام ضد البقية في الكنيسة، التي ابتدعها الأعضاء الجدد المشاغبون، الذين أضافوا بدعة على بدعة، ودفعوها في الكنيسة بين مصائب الاضطهاد، مكومين مصيبة فـوق مصيبة، وأراه من اللائق تجنب وتحاشي وصف هذه الأمـور كما قلت في البداية[٢] والاقـتصار على ذكر تلك الأمـور النبيلة التي تستحق المدح، وفقا للكلمة المقدسة اإن كانت فضيلة وإن كان مدح الآل إنني أعتبره أكثر لياقة إن أروى واكتب وأقدم للسامعين من المؤمنين أبناء الشهـداء الأبطال، وبعد ذلك أرى أنه من الأفضل تتويج الكتاب كله بالتحدث عن الـلام الذي ظهر لنا من السماء،

### الفهل الثالث عشر

(۱) ولما تحت السنة السابعة في نضالنا بدأت تخف تدريجيا وطأة الاجبراءات العدائية التي استمرت حتى السنة الثامنة كان قد جمع عدد عظيم من المعترفين، وأتى بهم إلى مناجم النحاس في فلسطين، وكانوا يتصرفون بجرأة عظيمة حتى إنهم بنوا أماكن للعبادة أما حاكم الإقليم، وكان رجلا شريرا قاسيا، كما دل على ذلك تصرفه مع الشهداء، فإنه لما أتى هناك وعلم بالأمور التي تحت، نقلها إلى الأميراطور، وكتب ما راق له من اتهامات الاميراطور، وكتب ما راق له من اتهامات المناسلة عنه المناسلة الم

(۲) ولائه كان قد عين مشرف على المناجم قسم جمساعة المعتبرفين، كما أو كان بأمر ملكى، وأرسل البعض للاقامة في قبرص، وآخرين إلى لبنان، وشتت آخرين في أنحاء سختلفة من فلسطين، وأمرهم بالعمل في أعمال مختلفة.

 <sup>(</sup>۱) كاد من ضمين القصاصات بين المرزمانيين أن يحكم على الآخرار بالعناية بحميل الامبراطور وجمعاله والقيام بأعممال الخرى عائلة (۲) كاد من ضمين القصاصات بين المرزمانيين أن يحكم على الآخرار بالعناية بحميل الامبراطور وجمعاله والقيام بأعممال الخرى عائلة -

- (٣) واختار الأربعة الذين بدا له أنهم هم القادة، وأرسلهم إلى قائد الجيوش في ذلك الاقليم . وهؤلاء هم بيليوس ونيليوس[١] وهما أسقفان مصريان، ثم قس، وشخص آخر يدعى بترموثيوس، كان معروفا بغيرته نحو الجميع . فأمرهم قائد الجيش بانكار الإيمان، ولما رفضوا حكم عليهم بالموت حرقا
- (٤) وكان هــناك آخرون حكم عليهم بالاقامــة في مكان منعزل، وهؤلاء هم المـعترفــون الذين بسبب تقدمهم فى السن أو تشــوه أجسادهم أو ضعفات بدنية أخرى أعفــوا من الحدمة وقد ترأس عليهم سلوانس، وهو أسقف من غزة، وقدم مثالا حيا للمسيحية الحقة.
- (٥) وإذ برز هذا الرجل بسبب اعتراف ته في كل أنواع الكفاح، من أول يوم في الاضطهاد حتى نهايته، حافظت عليه العناية كل ذلك الوقت لكي يكون خاتمة كل الكفاح في فلسطين.
- (٦) وكان معه كثيرون من مصر، بينهم بوحنا الذي قاق أبناء عصرنا في قوة الذاكرة، وكان قد فقد نظره من قبل، ومع هذا فيإنه بسبب سموه في الاعتراف أتلفت قدمه بالكي مع غيره، وبالرغم من فقد بصره فقد حكم عبليه بنفس الحكم بالطرح في النار، وكانت كل تنصرفات المعذبين بلا رحمة ولا شفقة، بل في منتهى القسوة والوحشية
- (٧) ولأنه هكذا كانت طبيعة هذا الشخص فإن المرء لا يدهش بسبب طباعه وحياته الفلسفية، أو بسبب قوة ذاكرته لأنه نقش أسفارا برمتها من الكتاب المقدس الا في ألواح حجرية كما يقول الرسول المبارك، ولا على جلود حيوانات، ولا علي ورق يبليه السوس والزمن، بل في ألواح قلب لحسمية ١٢٦٠ في نفس نقية شفافة، وفي بصيرة القلب الطاهرة حتى بذلك يتمكن من استعادة أية فقرة من الكتاب سواء من الناموس، أو الأنبياء، أو الأسفار التاريخية، أو الأناجيل، أو كتابات الرسل، في أي وقت أراد، كما من كنز ملييء بالكلمات م
- (A) واعترف بأننى قلد ذهلت عندما رأيت الرجل لأول مرة، إذ كان واقعا وسط جماعة كبيرة يردذ بعض فقرات من الكتاب المقدس وعندما سمعت صوته فقط خيل إلى أنه كان يقرأ حسب العادة المتبعة في الإجتماعات ولكن لما اقتربت منه وأدركت ما كان يفعل، وشاهدت جميع الباقين وقوفا حوله بأعين سليمة بينما كان هو لا يستخدم سوى عيني قلبه، ومع ذلك فكان يتكلم طبيعيا كنبي، ويقوق جدا سليمي الأجساد، كان من المستحيل إن لا أمجد إله، وأدهش كل الدهشة وبدا لى أنني أرى في هذه الأمور تأييدا قويا لتلك الحقيقة وهي إن الرجولة الحقة لا تتضمن في الهيئة الجسمية بل في النفس والفهم وحدهما، لأنه بجسمه المشوه أظهر سمو وعظمة القوة التي كانت بداخله

· (T: T 5 T) (T)

<sup>(</sup>۱) بخصوص ببليوس وليليوس الظر ك ۸ ف ۱۳ وقد دعى بيليوس أيضا بولس ·

(٩) أما الذين ذكرنا عنهم أنهم أقاموا في مكان منعزل، متممين واجباتهم العادية نحو الصوم والصلاة والممارسات الأخرى، فقد رأى الله نفسه أنه من المناسب أن يكرمهم بأن يمد لهم يمينه استجابة لهم، فإن العدو اللدود، الذي تحصنوا ضده بقوة بصلواتهم لله، لم يعد يطيقهم وعزم على قتلهم وابادتهم عن وجه الأرض لأنهم أتعبوه

(۱۰) وقد سمح له الله باتمام هذا دون أن يصده عن الشر الذي أراده، لكي ينالوا جزاء كفاحهم الطويل - لذلك قطعت رؤوس تسعة وثلاثين في يوم واحد بناء على أمر مكسيمينوس اللعين ·

(١١) تحت حالات الاستشهاد هذه في فلطين في ثمانية أعوام كاملة وهذا هو وصف الاضطهاد الذي حدث في أيامنا، وإذ بدأ بهدم الكناتس، إزداد جمدا بقيام الحكام ضدنا من وقت لأخر في هذا الهجوم استشهد الكثيرون جدا بمن جاهدوا لأجل الإيمان في الأقطار الممتدة من ليبيا، وكل أرجاء مصر وسوريا، ومن الشرق إلى الليريكون

(١٢) أما المصالك الأبعد، كايطاليا وصقلية وبلاد الغال، والاقطار التي في غروب المشمس كاسيانيا وموريتانيا وافريقيا، فقد عانت آلام الاضطهاد أقل من سنتين، واعتبرت خليقة بالسلام وافتقاد العناية الإلهية في وقت أسرع. وأشفقت السماء على وحدة قصد هؤلاء الناس وايمانهم.

(١٣) لأن ما لم يدون قط من قبل في تواريخ الحكومة الرومانية حيث أولا في أيامنا بعكس كل انتظار، إذ انقسمت الامبراطورية إلى قسمين[٣] أثناء الاضطهاد الذي حدث في أيامنا وقد تمتع بالسلام الاخوة المقيمون في الأقطار السابق التحدث عنها، أما المقيمون في الأرجاء الآخرى فقد تحملوا المحن التي لا حصر لها .

(١٤) ولكن عندما تعطفت النعمة الإلهية وأظهرت رعايتها من نحونا أيضا غير حكامنا تفكيرهم بكيفية عجيبة ونشروا منشورا[٤] بالغاء الاجراءات السابقة، مع أنهم هم بعينهم الذين شنوا علينا الحرب من قبل وبأوامر رقيقة، وقرارات حكيمة، أطفأوا النيران السابق اشعالها لالتهامنا وكان لزاما علينا الاشارة إلى هذا ا

انتهى كتاب يوسابيوس بمفيلي عمن استشهدوا في فلسطين

 <sup>(</sup>٣) بخصوص نقسام الاببراطورية إلى قسمين انظر ك ٨ ف ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) هو الذي أضدره غالريوس في رتبع سنة ٣١١٠ انظر ك ٨ ف ١٧ .

# صفحة بيضاء

# صفحة بيضاء

# الفصل الأول

#### الهدنة الزعومة

- (۱) أما أمر الالغاء الامبراطوري[۱] السابق الاشارة إليه فقد علق في جميع أرجاء آسياء، والأقطار المجاورة وبعد هذا رأينا مكسيمينوس الطاغية في الشرق، وهو رجل لم يوجد أشر منه، عدو للدود لديانة إله الكون، لم يعجبه مطلقا محتويات الأمر المذكور، ولذلك فإنه بدلا من ارساله إلى الولاة الخاضعين له أعطاهم أوامر شفوية لتخفيف وطأة الحرب ضدنا .
- ۲۰) لأنه إذ لم يستطع بأى حال مقاومة قرار رؤسائه، وأخفى الأمر الصادر، وحرص على عدم اظهاره في المنطقة الخاضعة له، أعطى أمرا شفويا للولاة الخاضعين له بتخفيف الاضطهاد ضدنا، أما هم فقد نقلوا الأمر إلى بعضهم البعض كتابة.
- (٣) وقد نقل سابينوس على الأقل رغبة الامبراطور إلى ولاة الأقاليم في رسنالة لاتينية وكان سابينوس هذا يحتل أزفع منصب بينهم - وهاك ترجمة الرسالة:
- (3) "لقد سبق لأصحاب الجلالة سادتنا المبجلين الأباطرة إن وجهوا تفكير كل الناس بصفة مستمرة وغيرة متاججة للسلوك في سبيل الحياة النقية المستقيمة، حتي يقدم العبادة الواجبة للالهة الخالدة أولئك أيضا الذي يعيشون حياة لا تشفق مع الرومانيين على أن عناد البعض وعزمهم الذي لا يليق ذهبا إلى أبعد حد حتى إنهم لم يتحولوا قيد شعرة عن قصدهم رغم ما أعطى إليهم من أوامر، ولا خارت نقوستهم رغم ما هددوا به من قصاص
- (٥) الونظرا الآن الكثيرين عرضوا أنفسهم للخطر بمثل هذه التصرفات، فإن أصحاب الجلالة، سادتنا العظماء الأباطرة بسبب ما جبلوا عليه من نبل وتقوى وجدوا أنه مما يتنافى مع مقاصد جلالتهم أن يعرضوا أناسا للخطر لسبب كهذا، فأمروا خادمهم الأمين، أقصد شخصى، لكى أكتب إلى فطنتك بأنه إن وجد أى مسيحى منشغلا في العبادة التي يتمسك بها شعبه وجب عليك أن لا تزعجه أو تعرضه للخطر، وإن لا تظنه ضروريا أن تعاقب أي واحد لهذا السبب فقد دل الاختبار الطويل على أنهم لن يتزحزحوا عن تصميمهم بأي حال.

- (٦) «لذلك أحرض على أن تكتب الأولياء الأمور والقضاة ورؤساء كل مدينة لكى يعرفوا أنه
   ليس من الضرورى أن يهتموا فيما بعد بهذا الأمر».
- (٧) وبناء على هذا اعتقد حكام المقاطعات أن القصد من الكتابة قد أصبح معلوما لهم يقينا، فنقلوا الرغبة الامبراطورية إلى الولاة والقضاء والرؤساء في كل اقليم كتابة على أنهم لم يقتصروا على الكتابة بل سعوا بأسرع ما يمكن لإتمام رغبة الامبراطور المزعومة بالإفعال أيضا قـوهبوا الحرية لمن سبقوا أن سجنوهم من أجل اعترافهم بالله، وأطلقوا سراح من كانوا قـد أرسلوهم إلى المناجم للاقتـضاص منهم، لأنهم ظنوا خطأ أن هذه هي ازادة الامبراطور الحقيقية
- (٨) ولما تمت هذه الأمور على هذا الوجه كان المرء يستطيع أن يرى في كل مدينة كنور أشر و في ليلة مظلمة الجماهير مجتمعة، والجماهات مكتظة، والاجتماعات تعقد حسب عادتهم ودهش واحد من الوثنيين غير المؤمنين دهشة عظيمة، متعجبين من هذا التحول العجيب، ومعلنين بأن السيحيين إله عظيم، وأنه هو الإله الحق وحده
- (٩) وظهر ثانية بعض من شعبنا بمن تحملوا نيسران الاضطهاد بشجاعة وأمانة، منظهرين كا صراحة وبسالة الجميع. أما الذين اعتل ايمانهم وتزعزعت نفوسهم أمام العاصفة فنقد طلبوا الشف، بالحاح، متوسلين إلى الاقوياء أن يمدوا إليهم يد الخلاص، ومتضرعين إلى الله ليرحمهم.
- (١٠) وعندثذ عاد أيضا إلى أوطانهم أولئك الأبطال النبيلاء الذين كانوا قد أرسلوا إلى المناجم، وذلك بعد منحهم الحرية وكانوا يمرون في كل مدينة معبرين عن فرحهم، وممتلئين سرورا لا يعبر عنه، وجرأة لا تقصح عنها الكلمات .
- (١١) وكان بينهم في رحلتهم جماهير كثيرة في الطرق العامة والأسواق، مسبحين الله بترانيم ومزامير، وكنت برى أولئك الذين كانوا قبل ذلك بقليل قد طردوا من أوطانهم في قيود بمنتهى القسوة، عائدين إلى بيوتهم بوجوه باشة، لدرجة أن هنأنا على ما حدث حتى أولئك الذين كانوا يتعطشون لدمائنا من قبل، وذلك عندما رأوا تلك الأمور العجيبة غير المنتظرة ·



## الفصل الثاني

#### رد الفعل الذي حدث عقب ذلك

(۱) على أن الطاغية الذي حكم الأقطار الشرقية كما قلنا، مبغض الصلاح، وعدو كل رجل فاضل، لم يعد يحتمل هذا والمواقع أنه لم يسمح بأن تسيير الأحوال على هذا المنوال تسوى ستة أشهر ١٥٠] فاخترع كل وسيلة محنة لتدمير السلام، وحاول في بداية الأمر أن يصدنا عن الاجتماع في النقاير متذرعا بحجة معينة ١٤٠]

(٣) وعندئذ أرسل - بتسحريض من بعض الأشهرار - سفارة إلى نقسه ضدنا، محرضا أهل انطاكية بأن يطلبوا منه منة عظمى هي أن لا يسمح للمسيحيين بأى حال من الأحوال بالاقامة في بلادهم، وحرض غيرهم مسرا ليقعلوا نفس الامر، وكان ثيوتكنس[٣] هو مدبر كل هذا في انطاكية، وهو رجل صارم وشرير ودجال، لا تنفق صفاته مع اسمه [٤] ويبدو أنه كان والى المدينة

## الفصل الثالث

### التمثال الذي أقيم حديثا في أنطاكية

وبعد أن أشهر هذا الرجل كل أنواع الحرب ضدنا، وأمر بالحث عن شعبنا في مخابتهم كأنهم لصوص أثمة، ولفق كل أنواع المذبة والتهم ضدنا، وقتل عدداً وفيرا، أقام أخير تمثالا لجوبيتر فيليوس مع بعض الشعوذات والأعمال السحرية، وبعد أن أخترع للتمثال صورا دنسة من التعاليم والأسرار المنذرة بالشر، ووسائط بغيضة للتطهير، عرض شعوذته بأقوال ادعى أنه مستعد للنطق بها حتى للامبراطور وبتملقات أرضت الحاكم هيج الشياطين ضد المسيحيين قائلا إن الإله أمر بطرد المسيحيين - كأعداء له - خارج حدود المدينة والأقاليم المجاورة.

<sup>(</sup>۱۱) صدر قرار غالویوس فی ابریل سنة ۳۱۱ (ك ۸ ف ۱۷) ولذا فیكون تغییر مكسیمین لخطئه قد تم حوالی شهر اكتوبر.

<sup>(</sup>٢) العل هذا: الحجة أن الاجتماعات الليلة في قبور الشهداء بما يتبعها من تحسس وغيرة غير مرغوب فيها.

 <sup>(</sup>٣) قيل بأنه موثد عن المسيحية .
 (٣) قيل بأنه موثد عن المسيحية .

# الفصل الرابع

#### التذكارات التي أقيمت ضدنا

- (1) والواقع إن نجاح الرجل الذي تزعم هذه الحركة أغرى كل الموظفين الاخرين في المدن الواقعة في نفس المنطقة الاقامة تذكار محائل وإذ رأى حكام المقاطعات أن هذا يرضى الامبراطور اقترحوا على رعاياهم أن يفعلوا نفس الأمر ·
- (٢) ولما أعلن الطاغية بأمر ملكى رضاءه على تصرفاتهم اشتعلت نيران الاضطهاد ضدنا من جديد وأقام مكسيمينوس نفسه الكهنة للتماثيل في المدن ورؤساء كهنة أيضا وهؤلاء الاخيرون أخذوا من أبرز الشخصيات في الحياة العاسة، الذين أظهروا براغة في كل المراكز التي احتلوها، والذين اشتعلوا غيرة لخدمة التماثيل التي عبدوها .
- (٣) وبالایجاز إن خراف ان الامبراطور الشادة دفعت فی الواقع كل رعایاه حكاما وشعبا لارتكاب كل شیء ضدنا ارضاء له، ظانین أنهم یمكنهم اظهار شكرهم له من أجل كل ما نالوه منه من امتیازات بتدبیر القتل ضدنا واظهار أی علامات جدیدة للحقد علینا

## الفصل الخامس

#### سفر الأعمال المزور

- (۱) وإذ زوروا سفرا عن أعدمال بيلاطس ومخلصنا، ملينا بكل أنواع التجديف على المسيح، أرسلوه بحوافقة الامبراطور، إلى كل أرجاء الامبراطورية الخاضعة له، مع أواسر كتابية تأمر بأنه يجب تعليقه علنا أمام أنظار الجديع في كل مكان، في الريف والمدن، وأن المدرسين يجب أن يعلموه لتلاميذهم، بدلا من دروسهم العادية، وأنه يجب دراسته وحفظه عن ظهر قلب.
- (۲) وإذ كانت هذه الأمور تحدث تقدم قائد حربي آخر يسميه الرومانيون دكس وألقى القبض على بعض النسوة الساقطات في سوق دمشق بفينيقية، وبتهديدهم بالتعذيب ألزمهن على كتابة تصريح بأنهن كن قبلا مسيحيات، وأنهن كن يرتكبن أعمالهن الفاضحة، وكن يرتكبن الرذيلة في ذات كتائسهن، وصرحن بخالب أخرى كثيرة ضد ديانتنا كما أرادهن أن يقلن وأخد آخر أقوالهم كتابة نقلها إلى الإمبراطور الذي أمر بإذاعة هذه الوثائق أيضا في كل مكان وفي كل مدينة

## القصل السادس

#### أولئك الذين استشهدوا في ذلك الوقت

- (۱) وبعد ذلك بقليل صار هذا القائد الحربي قاتل نفسه، ونال جزاء شره ولكننا اضطررنا ثانية لتحمل النفي والإضطهاد العنيف، وثار الحكام ضدنا بقسوة مرة أخرى في كل مقاطعة، حتى ألقى القبض على البعض عمن برزوا جدا في فهم الكلمة الإلهية، وحكم عليهم بالموت بدون رافة وإذ اعترف ثلاثة منهم في مدينة أميسا بفينيقية بانهم مسيحيون ألقوا طعاما للوحوش من بينهم الأسقف سلوانس، [۱] وكان متقدما في السن، قضى في مركزه أربعين سنة كاملة المالة السناء في السن، قضى في مركزه أربعين سنة كاملة المالية السناء السناء السناء المالية السناء السناء قضى في مركزه أربعين سنة كاملة المالية السناء السناء السناء المالية المالية
- (۲) وفي نفس الوقت تقريبا إذ ألقى القيض بلا مبرر وعلى غير انتظار على بطرس أيضا الذي ترأس على أبروشيات الاسكندرية بكيفية ممتازة جدا، وكان مشلا أعلى للاسقف، بسبب سمو حياته، ودراسته للكتب المقدسة، قطعت رأسه في الحال ودون سؤاله، كأنما كان ذلك بأمر مكسيمينوس ولقى معه أيضا نفس المصير أساقفة آخرون كثيرون من مصر
- (٣) أما لوسيان، [٢] وكان قسا في أبروشية أنطاكية، ممتازا جدا في كل ناحية، عائشا حياة نقية، واشتهر بسعة اطلاعه في الروحيات، فقد أحضر إلى مدينة ليكوميديا، وتصادف أن كان الامبراطور مقيما بها وقت نذ وبعد أن قدم أمام الحاكم دفاعا عن الإيمان الذي اعتبقه ألقى في السيجن وحكم عليه بالموت.
- (٤) هذه هي المحن التي حلت بنا في فترة قصيرة على يدى مكيمينوس، عدو الفضيلة، وهكذا كان يبدو أن هذا الاضطهاد الذي وجه إلينا كان أشد قسوة من سابقه ·



<sup>(</sup>۱) ك ٨ ق ١٣ : ٣ و ٤٠

 <sup>(</sup>٣) ك ٨ ف ١٣ (كان لوسيان هذا من أكبر علماء الكنيسة الأولسى. وقد أعد الترجمة السبعينية نرجمة منفحة وكتب
بعض الكتب عن الانمان وبعض الرسائل ونفسيرا لشغر أبوب.

### الفهل السابع

#### الأمر اللكي الذي صدر ضدنا ونُقش على الأعمدة

- (۱) وقد نقشت على أعسدة نحاسية وسط المدن التذكارات[۱] التي أقسمت ضدنا، وصور من الأوامر الملكية التي صدرت ردا عليها، وهذه طريقة لم تتبع قط في أي مكان آخر، وكان يسمع من أفراه صبية المدارس كل يوم اسما يسوع وبيلاطس، وسفر الأعمال الذي زور بوقاحة وتهور [۲]
- (٣) ويبدو لى أنه من الضرورى أن نثبت هنا وثيقة مكسيمينوس التي علقت الأعتمدة، لكي تضح في نقس الوقت غطوسة الرجل سيغض الله، والانتقام الإلهى الذي لا ينعس، والمغض الشر. والذي يحل بالفجار، الذي تعقبه وحل به، والذي تحت ضغطه سلك الطريق المعكوس ضدنا بعد ذلك بقليل، وأيد ذلك بقواتين مكتوبة.

أما الوثيقة فتراها في الكلمات الآتية:

صورة ترجمة الأمر الملكى الذي أصدره مكسيمينوس ردا على التذكارات التي أقيمت ضدنا . وقد أخذ من عمود في مدينة صور

- (٣) الوأخيرا، استطاعت قوة العقل البشرى الضعيفة أن تزيح كل ضياب مظلم وكل ضلالة استأثرت قبل الآن حواس البشر، وأحاطتهم بظلمة الجهل المدمرة، واستطاعت كذلك أن تبين أنها تسترشد بالعناية الرحيمة التي للالهة الخائدة.
- (٤) ومما يفوق التصديق مقدار شكرنا وسرورنا ورضائنا بسبب ما قدمتموه من برهان على ثباتكم وتقواكم لأن كل واحد كان يعرف حتى قبل الآن صقدار الولاء والاحترام اللذين كنتم تقدمونهما للالهة الخالدة، مظهرين لا ايمانا متضمنا في مجرد الكلمات الجوفاء، بل أعمالا مجيدة مستمرة عجيبة ا
- (٥) «لذلك يليق أن تلقب مدينتكم بحق كرسيا ومقرا للإلهة الحالدة وهي على الأقل تبدو من علامات كثيرة أنها تزدهر وتنمو بفضل وجود الإلهة السماوية فيها .

(٦) \*وهوذا مدينتكم عندما أدركت أن أصحاب تلك الضلالة المفقوته قد بدأوا يستشرون ثانية، ويشعلون أعظم نيران مسلتهبة كثيران أطفئت وبدأت جذوتها تشتعل ثانية - هوذا مدينتكم، بغض النظر عن كل الامتيازات الخاصة، وعن طلباتها السابقة لمصلحتها، لجأت في الحال لقداستنا كما لمركز كل ديانه طالبة العلاج والمعونة .

(٧) الوواضح أن الإلهة قد وهبتكم هذا العقل الراجح بسبب إيمانكم وتقواكم.

«الذلك فيإن جوبيتو، الإله العظيم المقتلدر، الذي يرأس مدينتكم المؤدهرة ويحافظ على آلهة الجدادكم، وعلى زوجاتكم وأولادكم، وعلى سناكتكم وبيوتكم من كل وبأ سهلك، قد غرس في نفوسكم تلك العزيمة السليمة مبينا ومبرهنا كيف هو مجيد وسام وجميل محارسة العبادة والشعائر المقدسة للإلهة الخالدة بالإحترام اللائق.

(٨) "لأنه من ذا الجاهل أو الخالى من كل فهم الذى لا يدرك أنه بسبب عناية الإلهة لا ترفض الأرض البذار التي تزرع فيها، ولا تخيب رجاء الزارع، وإن الحروب الأثيمة ليست محتمة على الارض وإن الإجساد البالية تنحدر إلى الموت تحت تأثير الجو الفاسد، وإن البحر لا يتفخ ويعلو بقعل الرياح العاتية، وأن الاعاصير غير المنظرة لا تتسبب عنها العواصف المدمرة، وأن الأرض، معذية الجميع وأم الجميع، لا تنزعزع أعماقها بفعل الهزات العنيفة، وإن الجبال التي عليها لا تغوص في الثغرات المتسعة الإيجهل أحد أن كل هذه الشرور، وغيرها مما هو أشر منها، كثيرا مما حدثت حتى الآن ا

(٩) "وقد حدثت كل هذه المصائب بهبيب الأخطاء المدسرة المنبعثة: من غيرور هؤلاء الأشرار
 الباطل، عندما تملك على نفوسهم، ونكاد نقول إنه غطى كل الأرضى بالخزى والعار».

(١٠) وبعد هذه الكلمات أضاف قائلا:

" فلينظروا إلى المحاصيل القائمة المزدهرة تتمايل في الحقول الفسيحة، وإلى المراعي الزاهية بنباتها وأزهارها يسبب الأعطار الغزيرة وأعتدال الجو وجماله

(١١) "وأخيرا فليفرح الجميع لأن قوة مارس[٣] الجبار المقتدر المهوب قد أرضتها تقوانا وذبائحنا وتبجيلنا وليتمتعوا إذن بالسلام الكامل الثابت، وليردد غبطة كل الذين ابتعدوا عن تلك الضلالة وعادوا إلى التفكير السليم الصحيح، كمن قد نجوا من عاصفة فجائية أو من مرض شديد، ليحصدوا ثمار السعادة باقى أيام حياتهم

<sup>(</sup>٢) إله الحرب عند الرومان.

- (١٢) «أما إذا أصروا على ضلالتهم اللعينة فليطردوا من مدينتك ومقاطعتك كما أردت، لكى تستطيع مدينتك إذ تتحرر من كل دنس وكفر عارسة الشعائر المقدسة للإلهة الخالدة بالإكرام اللائق، وفقا لغيرتك الممدوحة في هذا الأمر، ووفقا لميولها الوطنية
- (١٣) "ولكن لكى تعرف كيف كانت طلبتك فى هذا الأمر مقبولة لدينا، ومقدار استعدادنا لاغداق البركات طوعا دون تذكارات أو طلبات، فإننا نسمح لقداستك، بأن تسأل أى هبة مهما عظمت مكافأة لك على ميولك الصالحة هذه -
- (١٤) ااسأل الآن أن يتم هذا وأن تناله، لأنك لابد أن تحصل عليه دون ابطاء وإذا ما منح هذا لدينتك قدم دليلا مستمرا على تقواك نحو الإلهة الخالدة، وعلى أنك قد حصلت، من جودنا وكرمنا، على مكافأة طيبة لاختيارك هذا، فيراها أولادك وأولاد أولادك»
- (١٥) هذا ما بُشر ضدنا في كل المقاطعات وقطع عنا كل رجاء في أي خير، على الأقل من البشر، حتى يضل لو أمكن المختارون أيضا[٤] في هذه الأسور، وفقا للقول الإلهي -
- (١٦) والواقع إنه عندما كاد ينقطع الرجاء عند الأغلبية بيننا، وعندما كاد منفذو الأمر الملكى المشار إليه يكملون رحلتهم إلى بعض الإماكن، أظهر الله، حامى كنيسته، بغتة، تدخل السماء للدفاع عنا، وأوقف تجبر الطاغية علينا.

### الفصل الثامن

#### النكبات التي حلّت في مجاعات وأوبئة وحروب ، بمناسبة هذه الأمور

- (۱) ولقد كفت أمطار فصل الشياء العادية أن تهطل على الأرض بغزارتها المعتادة، فظهرت مجاعة على غير انتظار، ثم حلت الأوبئة علاوة على هذا، وصرض شنيع آخر عبارة عن قرحة قيل عنها بحق أنها جمرة بالنسبة لمظهرها النارى، وإذ كانت هذه القرحة تنتشر في كل الجسم كانت تعرض الحياة للخطر، وعندما كانت تصيب العينين كانت تحرم جماهير من الرجال والنساء والأطفال من البصر.
- (٢) وفضلا عن هذا فقد اضطر الطاغية إلى محاربة الأرمن الذين كانوا منذ القديم أصدقاء الرومانيين وحلقاءهم ولأنهم كانوا هم أيضا مسيحيين وغيورين في عبادتهم لله حاول عدو الله أن يلزمهم على الذبح للاصنام والشياطين، وبهذا جعل الأصدقاء أعداء، والحلفاء خصوما

<sup>· (</sup>٣٤ : ٢٤ ته) (٤)

- (٣) كل هذه الأمور حدثت فجاة في رقت واحد فحطمت كبرياء الطاغية وتبجحه على الله الأنه سبق أن افتخر بأنه بسبب غيرته للاصنام وعداوته لنا لم تحصل في عهده مجاعات أو أوبئة أو حروب، وإذ حلت عليه هذه الأمور كلها معا في وقت واحد في الحال بينت على أنها كانت مقدمة لخرافه.
- (٤) وقد الدحر هو نفسه بقواته في الحرب مع الأرمن، أما بقية سكال المدن الخاضعة له فقد حلت بهم المجاعة والأوبشة بشكل مرعب، حتى بيع مكيال الحنطة الواحد بالفين وحسمائة درهم يوناني [1]
- (٥) وكان عدد الذين ماتوا في المدن لا يحصى، أما عدد الذين ماتوا في الريف والقرى فكان اكثر، حتى كادت قوائم الضرائب التي كانت سابقاً تتضمن عددا وفيرا جدا من سكان القري تصبح بيضاء، إذ قضت المجاعة والأوبئة على الجميع تقريبا بمنتهى السرعة ·
- (٦) وكان البعض يتمتون التخلص من أثمن ما يملكون لمن توقر لديهم الطعام في نظير أقل لقمة من الطعام، وباع الانحرون عملكاتهم قليلا قليلا حتى أصبحوا في أشد حالات الفاقة والعور كان البعض يمضغون القش ويأكلون الأعشاب الكريهة، فأتلفوا بذلك صحتهم،
- (٧) وكانت بعض النساء من أشرف العائلات في المدن تتجولن في الأسواق للاستجداء، وكانت تتبين عليهن دلائل الثراء السابق من احتشامهن في مظهرهن ووقارهن في هيئتهن.
- (٨) وإذ حل الضنك بالبعض وأصبحوا على حافة الموت تعثروا وتمايلوا هنا وهنالك، وكانوا أضعف من أن يستطيعوا الوقوف، فسقطوا في وسط الشوارع، وكانوا وهم منظر حين يتوسلون أن تعطى اليهم لقمة خيز صغيرة، وفي آخر نفس يصرخون قائلين: جائع، ولم تكن لهم قدرة إلا على أن يبعثوا هذه الصرخة الأليمة جدا.
- (٩) أما الآخرون الذين كان يبدو أنهم توقر لديهم الطعام فقد اندهشوا من كثرة عدد الشحاذين، وبعد أن وزعوا كميات كبيرة تقست قلويهم أخيرا متوقعين أنهم هم أنفسهم أيضا سوف يعانون سريعا نفس المصائب كهؤلاء الشحاذين.

وهكذا ظلت الجئث العارية منطرحة وسط الأسواق والأزقة أيام طويلة دون أن تدفن، فكانت منظرا أليما جدا لمن شاهدوها ·

الدرهم اليوناني عملة قضية كانت بوازي قيمته نحو خمسة قروش.

(١٠) وأضبح البعض أيضا طعامًا للكلاب، الأمر الذي لأجله بدأ الأحياء يقتلون الكلاب لئلا تجن فتلتهم الناس.

(۱۱) والأسوأ من هذه تلك الأوبئة التي كانت تقضى على بيوت وعائلات برمتها سيما الذين لم تتمكن منهم المجاعة بسبب ثوفر الطعام لديهم، وكذا التهم الموت سريعا الأثرياء والحكام والولاة وكثيرين من ذوى المناصب الرفيعة، كأن المجاعة قد تركتهم لتقضى عليهم الأوبئة - ولهذا امتلا كل مكان نحيبا، ولم يكن يرى أو يسمع في كل زقاق أو سوق أو شارع سوى أصوات البكاء، المقترنة بالآلات العادية وأصوات الناديين.

(١٢) وبهذه الكيفية قضى الموت على عائلات برمتها في وقت وجيز مستخدما في حربه الشعواء هذين السلاحين الأوينة والمجاعة، حتى كان المره يرى جئتين أن للانة محمولة في وقت واحد

 (١٣) هكذا كان جزاء افتخار مكتب مينوس وجزاء الاجراءات التي اتخذتها المدن ضدنا. وعندئذ ظهرت لكل الوئنيين أذلة غيرة المسيحيين وتقواهم.

(18) لانهم وحدهم وسط تلك المصائب اظهروا عطفهم والسانيتهم باعتمالهم، ففي كل يوم استمر البعض في اظهار عنايتهم نحو الموتى ودقفهم، إذ كان هنالك كشيرون لا يجدون من بعني بهم، والاخرون كانوا يجمعون في مكان واحد من عضتهم المجاعة بانيابها في كل المدينة ويقدمون الطعام إليهم جميعا، وهكذا أذبعت بين الجميع هذه الانباء فمجدوا إنه المسيحيين، وإذ اقتنعوا بالحقائق نفسها اعترقوا بأن المسيحيين هم الوحيدون الاتقياء والمتدينون.

(١٥) وبعد أن تمت هذه الأصور هكذا أعاد إلينا الله، حامى المسيحيين العظيم، ضياء شمس عنايته من نحونا، بعد أن أعلن عن الحوادث السابق وصفها غضبه على جميع الناس بسبب الشرور العظيمة التي جلبوها علينا، وهكذا أضاء علينا بثور السلام بكيفية عجيبة وسط الظلمة المدلهمة، وبين للجميع أن الله نفسه كان هو الذي يدبر أصورنا دواما، صحيح أن الله يؤدب شعبه من وقت الأخر ويفتقدهم، ولكنه بعد التأديب الكافي يعود ويظهر الرحمة والشفقة لمن يرجونه،



### الفهل التاسع

#### انتصار الأباطرة محبوبي الله

- (۱) وهكذا رأينا أن قسطنطين السابق ذكره[۱] الامبراطور المولود من امبراطور، الابن البار لأب تقى حكيم، وليسينيوس ثانية، [۲] وهما امبراطوران محبوبان من الله، مكرمان على قدم المساواة من أجل ذكائهما وتقواهما، عندما حركهما الله مخلص الجميع وسيد الكل، وأهاجمها ضد الطاغين الشريرين، واشتبكا في الحرب معهما، وكان الله ظهيرا لهما، اندحر مكستيوس [۳] في دوما أمام قسطنطين بكيفية عجيبة، أما طاغية الشرق[٤] فلم يعمر طويلا بعده بل لقى حتف بكيفية مخجلة على يدى ليسينوس الذي لم يكن قد جن بعد [۵]
- (۲) أما قسطنطين الذي كان متقدما في المقام وفي المركز الاميراطوري، فإنه في بداية الأمر أشفق على من ظُلموا في روما. وإذ لجأ بالصلاة إلى إله السماء، وكلمته يسوع المسيح نفسه مخلص الجميع، كعون له، تقدم بكل جيشه، معتزما أن يرد إلى أهل روما حريتهم السابقة.
- (٣) غير أن مكستيوس، إذ اتكل بالأحرى على أعسال الشعوذة أكثر من اتكاله على ولاء رعيته، لم يجسر على الشقدم أبعد من أبواب المدينة، بل حسن كل مكان ومنطقة ومدينة، كانت قد استعبدت له، يجوار روما وفي كل ايطاليا، بفرق هائلة العدد وجنود لا عدد لهم أما الامبواطور فقد اتكل على الله، وهجم على أول وثاني وثالث جيش للطاغية وقهرهم أجمعين وإذ غزا الجزء الاكبر من ايطاليا اقترب جدا من روما
- (٤) ولكى لا يضطر لاشهار الحرب على أهل روما من أجل الطاغية جذبه الله تقه، كما بسلاسل، وأبعده عن أبواب المدينة، وأيد تلك التهديدات السابق تدوينها في الكتب المقدسة عن الأشرار، والتي لا يصدقها الأغلبية كأنها خرافة، ولكن المؤمنين يصدقونها أيدها الله، بالإيجاز، بالعمل نفسه، أيدها للجميع، للمؤمنين ولغير المؤمنين، الذين رأوا الأعجوبة بأعينهم.

<sup>(1)</sup> 比人心 11.

<sup>(</sup>٢) كان كل من قطاطين وليسينيوس يحمل لقب أوغـطس ولكن قسطنطين كان متقدما.

<sup>(</sup>٣) بخصوص مكستيوس انظر ك ٨ ف ١٤٠

<sup>(</sup>٤) أي مكتبيمينوس الظر فصل ١٠ الثالي -

<sup>(</sup>b) اشارة إلى عداوة ليسينيوس للمسيحيين التي ظهرت بعد ذلك ببضع سنوات ونشأ عنها اضطهادهم،

(٧) (خو ۱۵ : ۵) .

- (٥) وكما حدث في أيام موسى نفسه وأيام جنس العبرانيين أحباء الله عندما «ألقى مركبات فرعون وجيشه في البحر وأغرق أفضل جنوده المركبية في بحر سوف وغطاهم باللحجج "[٦] هكذا حدث لمكستيوس وجنوده وحرسه، فأنهم القد هبطوا في الأعماق كحجر "[٧] عندما هرب أمام قوة الله المرافقة لقسطنطين، وجاز النهر القائم في طريقه ، الذي كان قد أنشأ فوقه قنظرة من السفن، وهكذا أعد بنفسه وسيلة هلاكه ا
- (٦) ويستطيع المرء أن يقول عنه إنه «حفر حفرة وفتحها فسقط في الهوة التي صنع، يوجع تعبه
   على رأسه، وعلى تاجه يهبط ظلمه» [٨]
- (٧) فإن القنطرة القائمة فوق النهر إذ انكسرت ولم يعد هناك منجال للعبور اختيفت السفن والرجال في الأعماق في الحال، وكان أول من اختفى ذاك الرجل الشرير نفسه، ثم حاملو الدروع، وكما تنبات الأقوال الإلهية «غاصوا كالرصاص في مياه غامرة» [٩]
- (٨) وهكذا استطاع من نالوا النصرة من الله، أن يتغنوا، إن لم يكن بالقول فعلى الأقل بالفعل، كما تغنى موسى خادم الله العظيم ومن معه ضد ذلك العاتي القديم قاتلين «لنرنم للرب فإنه بعظمة مجد ذاته الفرس وراكبه طرحهما في البحر، قد صار معينا وحاميا خلاصي، [١٠] «من مثلك بين الإلهة بارب من مثلك معتزا في القداسة، عجيبا في المجد، صانعا عجائب ١٠]
- (٩) ترنم قطنطين بهذه التسبحة وامثالها، يأعماله نفسها، لله الملك المطلق ومصدر نصرته، وذلك عندما دخل روما ظافرا وللحال استقبله جميع أعضاء مجلس الأعيان وباقى الشخصيات البارزة، مع أهل روما، والأطفال والنساء، كمنقذهم ومخلصهم والمحسن إليهم، بأعين براقة ونفوس مستبشرة، بهتافات الفرح العظيم والغبطة التي لا تحد
- (١٠) أما هو فإنه لم يغتبط بسبب الهتافات، ولم ينتفخ بسبب التسابيح، إذ كان قد تأصلت فيه تقوى الله ولكنه، وقد رأى أن معونته كانت من قبل الله، أمر في الحال بأن يوضع في يد تمثاله تذكار لآلام المخلص ولما وضعه ووضع علامة الصليب المخلص في يمين التمثال، في أظهر مكان في روما، أمر بنقش الكتابة التالية عليه باللغة الرومانية:

<sup>(</sup>٦) (خو ۱۵ : ٤ و ٥)٠

<sup>(</sup>A) (مز ۷ : ۱۵ و ۱۱) · (خر ۱۵ : ۱۰) ·

<sup>(</sup>١٠) (خو ١٥ : ١ و ٢) حب الترحمة السبعينية · (١١) (خو ١٥ : ١١) .

(١١) هبهذه العلامة المقتدرة، [١٢] ذليل الشجاعة الحقيقي، أنقذت مدينتكم وحبررتها من نير الطاغية، وفضلا عن هذا فيانني إذ حررت مجلس الأعيان وشعب روما قد أعمدتهم إلى مقامهم السامي السابق ومجدهم»

(١٢) وبعد هذا بارك الله قسطنطين نفسه والأمبراطور ليسينيوس، الذي لم يكن قد أصيب بعد بالجنون الذي تردى فيه فيما بعد، وسبحاه كمصدر لكل بركاتهما، وبنفس واحدة ورأى واحد أصدرا أمرا ملكيا كاملا[١٣] في مصلحة المسيحين، وأرسلا وصفا للعجائب التي صنعها الله لهم، والانتصار على الطاغية، مع صورة من الأمر نفسه، إلى مكسيمينوس الذي كان لا يزال يحكم على أمم الشرق مدعيا صداقتها،

(۱۳) أما هو فإنه كطاغية تأثم جدا نما علمه ولكنه إذ لم يرد أن يظهر خضوعه لأحد آخر، ومن الناحية الأخسرى لم يرد أن يبطل الأوامر الصادرة، خوفًا من مصدريها، اضطر أن يوجه إلى الولاة الخاضعين له هذه الرسالة الأولى في مصلحة المسيحيين، مزورا أمورا نسبها إلى نفسه لم يفعلها هو قط

#### ترجمة رسالة الطاغية مكسيمينوس

هجيوفيوش مكسيمينوس أوغسطس إلى سابينوس [12] إنني واثق من أن الأمر واضح لفطنتك ولجميسع الناس أن سيدينا وأبوينا دقلديانوس ومكسيميانوس لما رأيا أن كل الناس تقريبا يهسجرون عبادة الآلهة .

(١٤) ﴿ وينضمون إلى جماعة المسيحين أمرا بحق أن جميع من تركوا عبادة تلك الإلهة الخالدة يبجب أن يعادوا إلى عبادة الإلهة بالتأديب العلني والقصاص

(١٥) «ولكننى لما أتيت فى بداية الأمر إلى الشبرق في ظروف طيبة، وعلمت أن رجالا كثيرين جدا فى بعض الأماكن، ممن يستطيعون تأدية الكثير من الخدمات العامة قد نفاهم القبضاة للسبب المتقدم . ذكره، أصدرت أمرا لكل القضاة بعدم معاملة أي واحد من الأقاليم بالقسوة، مل بالأحرى يعيدونهم إلى عبادة الإلهة بالتعلقات والنصائح .

<sup>(</sup>١٢) أثناء حربه ظهر له صليب من تور في كبد السماء ظهرا وكتبت تحته هذه العبارة البهدا تغلب ١٠

<sup>(</sup>١٣) هذا هو الأمر المشهور الذي صدر في ميلان سنة ٣١٢ ويرى نصه في ك ١٠ ف ٥٠

<sup>(</sup>١٤) ق ١ : ٣٠

(١٦) "ولما أطاع القضاة هذه التعليمات بناء على أمرى حدث أنه لم ينف أو يوبخ أحد ممن كانوا يعيشون في أقاليم الشرق، بل بالأحرى أعيدوا إلى عبادة الإلهة دون استخدام أية قسوة معهم

(١٧) «غير أنني لما ذهبت فيما بعد إلى نيكوميديا السنة الماضية في ظروف طيبة، وأقمت هناك، أتى إلى أهالي المدينة بتماثيل الإلهة متوسلين إلى بشدة إن لا يسمح لشعب كهذا بالإقامة في بلادهم.

(١٨) ولكن لما علمت أن أشخاصا كثيرين من تلك الديانة يعيشون في تلك الأقاليم أجبت بأتنى أشكرهم من أجل طلبتهم، لكننى أرى بأنها لم تقدم من الجميع، ولذا فإن بقى أحد متمسكا بتلك الخرافات فلكل واحد الحق بأن يتصرف كما يشاء، حتى ولو أراد التمسك بعبادة الإلهة

(19) ومع ذلك فقد رأيته من الضروري اغطاء اجابة موضية لسكان نيكوميديا والمدن الأخرى التي تقدمت إلى نفس الطلب بالحاح، أى أن لا يسمح لأحد من المسيحيين بالسكن في مدنها (أولا لأن هذه الخطة اتبعها الاباطرة السابقون جميعهم، وثانيا لأنها ترضي الإلهة التي ترعى جميع البشر وحكومة الدولة نفسها) كما رأيته من الضروري أيضا تأييد الطلبة التي قدموها بصدد عبادة الهتهم.

(٢٠) اوبالرغم من إنه قد أرسلت قبل الأن رسائل حماصة إلى فطنتكم، وأعطيت الأوامر أيضا بعدم اتخاذ اجراءات صارمة ضد أولتك المواطنين الذين يريدون سلوك ذلك الطريق، بل يجب معاملتهم باللطف والاعتدال، إلا أنه لكى لا يتحملوا أية اهانات أو اغتصاب على أيدى الجنود أو غيرهم، فقد رأيته من المناسب أن أذكر فطنتكم في هذه الرسالة أيضا لاقناع المواطنين بالتملقات والنصائح لكى يدركوا عناية الإلهة.

(٢١) ﴿ وَلِذَا فَإِنْ اعْتَرَمُ أَى وَاحَدَ، مِحْضُ اخْتَيَارَهُ، عَبَادَةُ الْإِلَهُيَّةُ فَمِنَ المُناسِبُ أَنْ يُرْحَبُ بِهِ - أَمَا إِنْ أَرَادُ أَحِدُ الْبِقَاءُ فَى دِيانَتُهُ فَاتَرِكُهُ لَحْرِيتِهِ -

(٢٢) أوبما يليق بفطنتك أن تلاحظ اتمام ما أوكل إليك، وتدرك أنه لم يعط لأحد السلطان لظلم مواطنيتا بالاهائات والسلب والاغتصاب، لأنه من اللائق كما كتب سابقا استمالة مواطنيتا إلى عبادة الإلهة بالنصائح والسملقات بالأحرى، ولكى يصل أمرنا هذا إلى علم جميع مواطنيتا فمن المحتم عليك اذاعة الأوامر الصادرة بمنشور تصدره أنت»

<sup>(</sup>٢٣) ونظرا لأن الضرورة حتمت عليه أن يفعل هذا، ولم يصدر الأمر بارادته، فلم يعتبره اخد بأنه مخلص يمكن الوثوق فيه، لأنه سبق أن أظهر عدم ثباته وخداعه بعد اغتراف عاثل سابق.

(٢٤) فلم يجرؤ أحد من شعبنا على عقد اجتماعات أو حتى على الظهور علنا، لأن رسالته لم تتضمن شيئا عن هذا، إنما أمرت بملاحظة عدم ايذاتنا، ولم تأسر بالسماح لنا بعد الاجتماعات أو بناء الكنائس أو ممارسة شيء من طقوسنا العادية .

(٢٥) مع أن قسط نطين ولسينسوس، المدافعين عن السلام والتقوى، كتب له بالسماح بهذا، وصرحا به لكل رعاياهما بالأوامر الكتابية التي أصدراها أما ذلك الرجل الفاجر فلم يخضع لهذا الأمر إلى أن اضطر أخيرا لاطاعته رغم إرادته عندما دفعه إلى ذلك العدل الإلهي:

## الفصل العاشر

#### انقلاب الطغاة ، والكلمات التي نطقوا بها قبل موتهم

(۱) أما الظروف التي دفعته لسلوك هذه الطريق فكانت كالآتي: إنه إذ لم يعد قادرا بعد على ابقاء عظمة الحكم الذي أوكل إليه بغير استجقاق، نظرا الافتقاره للحكمة والفهم، أدار الشئون بطريقة منحطة، وافتخر بكل الأشياء وكبرياء وغطرسة دون أي مبرر بل افتخر حتى على أقرائه في الامبراطورية الذين كانوا أسمى منه من كل وجه، من ناحية الأصل والنسب والتعليم والثقافة والذكاء، وقوق الكل من ناحية الاعتدال والتقوى نحو الإله الحق ولذا بدأ يتصرف بجرأة ووقاحة، وينتجل لنفسه أسمى رتبة الم

(٢) وإذ جن في حماقت نقض المعاهدات التي أبرمهما مع ليسينيوس وشن حبربا شعواء وفي وقت وجيز سبب الفوضي والارتباك في كل الأمور، وأهاج كل مدينة، وجمع كل قبواته المتضمنة عددا وفيرا جدا من الجند، وذهب لمحاربته معتمدا على ثقته في الشياطين التي ظنها الهة، وعلى عدد جنوده .

(٣) ولما دخل الحرب[١] حرم من بعد النظر الإلهي، وأعطيت النصرة إلى ليسينيوس الذي كان يحكم وقتنذ بمساعدة الله الواحد الوحيد إله الجميع.

(٤) فأولا أبيد الجيش الذي كان يعتمد عليه وإذ تنحى عنه كل حرسه، وتركوه وحيدا، وهربوا للظاهر، نزع سرا وبأسرع مايكن الملابس الملكية التي لم تكن في الواقع خليقة به واختلط بالجميع عنتهى النذالة والجبن، ثم هرب واختبأ في الحقول والقرى وبالرغم من حرصه على انقاد نفسه فإنه لم ينج من أيدى أعدائه إلا بشق النفس، وأعلن بأفعاله صدق وأمانة الأقوال الإلهية القائلة:

<sup>(</sup>١) نشبت هذه الحرب بين ليسينيوس ومكسيمين في ٣٠ ابريل سنة ٣١٣ في أدرنة٠

- (٥) الن يخلص الملك بقوة الجيش الجبار لا ينقذ بعظم القوة الطل هـ و القرس لاجـ ل الخلاص وبـ شدة قـ وته لا ينجى العرف عينا الرب على خاتفيه على الراجين رحمته لينجى من الموت أنفسهم ١٠- [٢]
- (٦) وهكذا ذهب الطاغية إلى بلاده يغطيه الخزى. وفى ثورته الجنونية قتل أولا الكثيرين من كهنة وأنبياء الآلهة التى سبق أن أعجب بهيا، والتى أوحت إليه الاشتباك فى لحرب، فخدعته وضللته وفوق الكل حانته من جهة سلامته. وإذ أعطى المجد لاله المسيحين، وسن قانونا كاملا فى سبيل حريتهم، أصيب فى الحال بحرض قاتل وفارق الحياة دون إمهال، أما القانون الذى سنه فكان كالآتى:

#### صورة الأمر اللكى الذى أصدره الطاغية فى مصلحة السيحيين مترجما عن اللغة الرومانية

- (٧) الاصراطور قيصر كايوس فالريوس مكسيمينوس، جرمانيكوس، سازماتيكوس، بيوس، فيلكس، انفكتس، أوغسطس، نعتقد أنه من الواضح أن لا أحد يجهل، بل بالأحرى كل من يتطلع إلى الماضى يعلم ويدرك أننا في كل ناحية نعنى دواما بخير مواطنينا، ونتمنى أن عدهم بكل ما يعود بالخير على الجميع، والنفع العام، وكل ما يؤدى إلى المصلحة العامة ويتفق مع آراء كل واحد،
- (٨) الذلك فإنه عندما اتضع لنا قبل الآن إنه تحت ستار أواصر أبوينا الجليلين دقلديانوس ومكسيميانوس، التي كانت تحرم عقد اجتماعات المسيحيين، ارتكب الموظفون حوادث كثيرة للملب والنهب، وإن تلك الشرور كانت في تزايد مستمر لحراب مواطنينا، الذين نود دواما أن نبذل معهم عناية كاملة، وإن ممتلكاتهم كانت تتبدد نتيجة لهذا، أرسلت رسائل في العام الماضي إلى حاكم كل مقاطعة، أمرنا فيها أنه إن أراد أحد تأدية أي نوع من الشعائر الدينية يجب السماح له باتمام غايته من دون مناقضة، ويجب أن تمنح الحرية للجميع ليتصرفوا كما يريدون دون حوف أو شك.
  - (٩) «على أننا لا تطبق أن ترى بعض القضاة يحرفون أوامرنا، ويعطون شعبنا فرصة للشك في
     معنى تدبيراتنا، ويجعلونهم يتلكأون في تأدية الشعائر الدينية التي يستريحون لها

<sup>(</sup>Y) (a; TY : FI - PI).

(۱۰) «فلا مكان انتزاع كل أثر للمشك أو الحوف في المستقبل، أصرنا بإذاعة هذا الأمر الملكي، لكي يتضح للجميع أن كل من أراد اعمتناق هذا المذهب وهذه الديانة سمح له بناء على منحتنا هذه، وإن كل واحد مصرح له باعتمناق الديانة التي يختارها، وفقا لعادته كما يريد، وكما يحلو له، ومصرح لهم كذلك ببناء بيوت الرب.

(۱۱) الولكى تزداد منحتنا هذه عظمة رأينا انه من المناسب أن نـأمر أيضا بأنه إن كـانت هنالك بيوت أو أراض تملكها المسيحيون شرعـا قبل الآن ولكنها صارت ملكا للحكومـة بناءعلى أمر أبوينا، أو صودرت فى أية مـدينة، سواء كانت قـد بيعت أو قدمت هدية لأى واحـد، وجب اعادتها إلى ملاكـها الاصلين المسيحين، لكى يعرف كل واحد فى هذه أيضا تقوانا وعنايتنا».

(١٢) هذه هي كلمات الطاغية التي أذاعها بعد سنة تقريبا من الأوامر التي سبق أن أصدرها ضد المسيحين ونقشها على أعمدة [٣] وذاك الذي كنا في عينيه قبل ذلك بقليل فجارا وكفارا وقتلة، حتى لم يسمح لنا بالاقامة في أية مدينة، أو حتى قرية أو صحراء، هو بنفسه أصدر الأوامر دفاعا عن المسيحيين الذين كانوا منذ فترة وجيزة يقتلون بالنيران والسيف، بالوحوش الكاسرة والطبور الجارحة، بحضور الطاغية نفسه، وعانوا كل أنواع التعذيب والقصاص، وأشر أنواع الموت كمخلوقات تعمة، وكفجار أثمة، ولكنه الان أصبح يعترف بهم كأصحاب ديانة، ويسمح لهم ببناء الكنائس، وقد اعترف الطاغية نفسه وشهد بأن لهم بعض الحقوق

(١٣) وإذ اعترف هذه الاعترافات، كأنه قد نال شيئا من المنفعة بسببهم، تحمل آلاما لعلها أقل عالما كان يستحق، وإذ ضربه الله ضربه مفاجئة هلك في الحملة الثانية الحربية

(١٤) على أن موته لم يكن صوت أبطال الحرب الذين إذ يحاربون بشجاعة من أجل الفيضيلة والاصدقاء كثيرا ما يموتون موتا مجيدا . لأنه إذ كان جيشه لا يزال في ساحة القتال، ولبث هو في البيت مختبئا، نال القصاص الذي استحقه كمعدو لله الأن الله ضربه ضربة مفاجئة في كل جسمه، وحلت به الام مبرحة . فسقط على الأرض منظرحا . وأضناه الجوع . وذاب كل جسمه بنار غير منظورة أرسلها الله، حتى تغير كل منظره ولم يترك سوى شبح تحول بمرور الزمن إلى هيكل من العظام الجافة، حتى كان الذين ينظرون إليه يعتقدون أن جسمه لم يكن إلا مقبرة لنفسه التي دفئت في جسم مات فعلا وذاب وفني عن آخره .

(١٥) وإذ أفنته الحرارة بعنف في أعماق نخاعه · تفجرت عيناه وسقطتنا من وقبيهما فيصار أعمى · وعندما كانت أنفاسه لا تزال تتره اعترف بالرب · ثم غنى الموت، وأخيرا أسلم الروح، بعد اعترافه أنه كابد هذه الأمور بسبب اضطهاده للمسيح ·

### الفصل الحادي عشر

#### الهلاك النهائي لأعداء المسيحية

- (١) وعندما اكتسح من الطريق مكسيمينوس الباقي السوحيد من أعداء المسبحية، [١] و أشرهم أجمعين، بدأ تجديد الكنائس من أساسها بنعمة الله ملك الكل، وأضاءت كلمة المسيح لمجد إله الكون حاصلة على حرية أوفر من قبل، بينما غطى الخزى والعار أعداء المسيحية الفجار.
- (٢) لأن مكسيمينوس نفسه إذ أعلن عنه الأباطرة أولا أنه عدو عام، أطلقت عنه نداءات عامة أنه شرير جدا ومحقوت وطاغية مبغض لله أما الصور التي علقت في كل مدينة تكريما له أو لأولاده نزع بعضها من أماكنها وظرحت إلى الأرض ومزقت، ومحيت وجوه الأخرى بطمسها بطلاء أسود وأما التماثيل التي كانت قد أقيمت تكريما له فقد طرحت إلى الأرض كذلك ثم حطمت، وعرضت لسخرية الذين أرادوا إهانتها، والاساءة إليها ا
- (٣) كذلك ألغيت كل الامتيازات التي كانت تقدم لباقي أعداء المسيحية، وقتل جميع من كانوا يناصرون مكسيمينوس، سيما الذين أكرمهم بالمناصب الرفيعة مكافأة لهم على تملقهم اياه، والذين تصرفوا تصرفات معيبة نحو تعاليمنا
- (٤) مثل بوسيتيوس أعز أصدقائه الذي أكرسه وكافأه أكثر من الجميع، والذي عين واليا للمرة الثانية والشالثة، والذي أقامه رئيسا للوزراء وكذلك كالسيانوس الذي رقى أيضا إلى كل رتبة، والذي اشتهر بكثرة حوادث القتل التي لا تحصى التي ارتكبها ضد المسيحين في مصر وكثيرين آخرين، علاوة على هذين، امتد على أيديهم طغيان مكسيمينوس .
  - (٥) وكذلك ثيوتكنس[٢] الذي اقتص منه العدل الذي لم يتعافل قط عن جرائمه ضد المسيحيين. لأنه عندما أقام التمثال في أنطاكية[٣] بدا كأنه في أسعد حال، وكان مكسيمينوس قد أقامه واليا.

<sup>(</sup>١) مات مكسيميان عام ١٠، وغالريوس ٣١١، ومكسنتيوس عام ٣١٢، وهؤلديانوس عام ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) قصل ٢٠

- (٢) غير أن ليسينيوس لما نزل إلى مدينة انطاكية بحث عن المحتالين، وعذب الأنبياء والكهنة الذين ينتمون إلى التمثال المقام حديثا، سائلا اياهم عن سبب التجاثهم إلى الغش والخداع وتحت ضغط التعذيب لم يستطيعوا فيما بعد اخفاء الأمر، وصرحوا بأن السر في كل هذا الخداع يرجع إلى دهاء ثيوتكنس ولذلك فإنه بعد اعطاء كل واحد منهم ما يستحقه من قصاص أمر باعدام ثيوتكنس نفسه أولا، ثم عذب المتآمرين معه في الخداع بأشد أنواع التعذيب
- (٧) وأضيف إلى هؤلاء جميعهم أيضا أبناء مكسيمينوس، الذين أشركهم في العظمة الامبراطورية بوضع أسمائهم على التماثيل واللوحات التذكارية · أما أقارب الطاغية ، الذين انتفخوا ، وفي كبريائهم اضطهدوا كل الناس، فقد حل بهم نفس قصاص أولئك السابق ذكرهم ، كما عانوا أشد درجات الخزى والعار · لانهم لم يستمعوا إلى التعليم ، ولا عرفوا أو فهموا النصحية الواردة في الكلمة المقدسة:
- (A) «لا تتكلوا على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده · تخرج روحه فيعود إلى
   ترابه · في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره» [3]
- (٩) وهكذا إذ أبعد الأشرار تشبت الحكم وتوطد لقسطنطين وليسينيسوس اللذين كانا خليقين به وهذان إذ طهرا العالم أولا من العداوة لله، شاعرين بالبركات التي أغدقها عليهما، أظهرا محبسهما للفضيلة ولله، وتقواهما وشكرهما لله، بتدبيرهما الصالح الذي أجرياه في مصلحة المسيحيين [٥]



# صفحة بيضاء

التاب العاشر

# صفحة بيضاء

## الفصل الأول

#### السلام الذي منحنا الله إياه

- (۲) ونظرا لأننا بناء على رغبتك أيها العزيز بولينس[۱] قــد أضفنا هذا الكتاب العاشر من ثاريخ
   الكنيسة إلى الكتب السابقة فإننا سنوجهه إليك، معلنين أنك ختم المؤلف كله.
- (٣) وخليق بنا أن نضيف التسبيح اللائق من أجل اعادة بناء الكنائس اطاعة للروح القدس الذي يقدم إلينا النصيحة في الكلمات التالية ارنموا للرب ترنيمة جديدة لأنه صنع عجائب خلصته بمينه وذراع قدسه ، أعلن الرب خلاصه ، لعيون الأمم كشف بره "[٢]
- (٤) وبناء على القول الذي يأمرنا بأن نرنم ترنيمة جديدة لنبدأ بأن نبين أنه بعبد تلك المناظر المرعبة المظلمة التي وصفناها قد سمح لنا الآن أن ترى وتمارس تلك الأمور التي اشتهي أن يراها على الأرض الكثيرون عن سبقونا من الأبرار وشهداء الله ولم يروا، وأن يسمعوها ولم يسمعوا [٣]
- (٥) على أنهم أسرعوا فحصلوا على أمور أفضل جدا[٤] إذ حملوا إلى السماء وفردوس السعادة الإلهية ونحن نعترف أن هذه الأشياء أعظم بما نستحق، ولذا فقد دهشنا للنعمة التي أعلنها باعث المواهب العظمى، وإننا بحق نعجب به، ونعبده بكل قوة نفوسنا، شاهدين لصدق الأقوال المدونة التي قيل فيها:
- (٦) «هلموا انظروا أعمال الرب العجائب التي صنع على الأرض ينقل الحمروب إلى أقاصى العمالم . يكسر القموس ويقطع الرمح الدروع يحمرقهما بالنار»[٥] وإذ اغتبطنا بهذه الأصور التي تمت بوضوح في أيامنا لنبدأ الآن بروايتنا
- (٧) ان جميع أعداء الله هلكوا بالطريقة السابق ايضاحها، [٦] وهكذا اكتسحوا فجأة من نظر البشر · فتمت أيضًا الأقوال الإلهية «قد رأيت الشرير عائيا وارفا مثل أرز لبنان عبرت فإذا هو ليس بموجود · طلبت مكانه فلم يوجد الاراي

Paulinus (۱) استف صور، وصار فيما بعد أسقفا لانطاكية · (۲) (مز ۹۸ : ۱ و ۲) · (۳) (مت ۱۳ : ۱۷) ·

 <sup>(</sup>٤) (في ١ : ٢٣) . (٥) (مز ٤٦ : ٨ و ٩) . (٦) انظر ك ٩ ف ١٠ و ١١ . (٧) (مز ٣٧ : ٣٥ و ٣٦).

(A) وأخيرا أشرق نهار صحو جميل لا تتخلله السحب وأضاء بأشعة نور سماوى كنائس المسيح في كل العالم. وحتى الذين لم يكونوا من جماعتنا لم يُحرَموا من الاشتراك في نفس البركات، أو على الأقل من الانتفاع بمزاياها والتمتع بجزء من النعم التي أغدقها علينا الله [٨]

# الفهل الثاني

(۱) وهكذا تحرر كل الناس من ظلم الطغاة، وإذ تخلصوا من الساوى، السابقة اعترف الواحد بهذه الطريقة والآخر بطريقة آخرى بأن المحامى عن الإتقياء هو الإله الواحد الحقيقى، ونحن الذين ألقينا رجاءنا على مسيح الله كان لنا بصفة خاصة حبور لا ينطق به، وأشرق على جميعنا فرح عظيم حينما رأينا إن كل مكان كان قبل ذلك بقليل قد أخربه الطغاة، قد بدأ يستعيد الحياة كأنه قد قام من وبأ طويل الأمد محمل بالموت، وأن الهياكل قد بدأت تبنى ثانية من أساسها إلى ارتفاع شاهى، وتتخذ شكلا أفخم جدا من الهياكل القديمة التي هدمت

(٢) على أن الحكام الرئيسيين أيدوا لنا كرم الله وجبوده ورحمته بكيفية أعم، وذلك باصدار أوامر متكررة في مصلحة المسيحيين كذلك أرسل الامبراطور رسائل شخصية إلى الاساقفة مع امتيازات وهدايا مالية ولعلنا لا نكون مخطئين إن أثبتنا هذه الوثائق مترجمة من اللغة الروسانية إلى البونائية في المكان المناسب من هذا الكتاب[١] كأنها قسد نقشت على لوحة مقدسة، لكى تبقى تذكارا لكل من يعدنا



 <sup>(</sup>A) بمقتضى الأمر الذى أصدره تسطئطين وليسينيوس متحت الحرية الدينية كاملة لا للمسيحيين فحسب بل لكل انسان مهما
 اختلفت ديانته أو عقيدته.

<sup>(</sup>١) انظر ف ٥ - ٧ فيما يلي ·

## الفصل الثالث

#### الملوات التكريس في كل مكان

- (١) بعد هذا رؤى المنظر الذي كنا أجمعين نتوق إليه ونصلي من أجله . فقد أقسيمت في المدن ولائم وأعياد لتكريس بيوت الصلاة الجديدة، واجتمع الأساقفة، وأتى الغرباء معا من الخارج، وتبودلت المحبة بين شعب وشعب، واتحد أعضاء جمد المسيح في توافق تام.
- (۲) عندئذ ثم القول النبوى الذي تنبأ رمزيا عما كان سيحدث "فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه وكل مفصل إلى مفصله"،[۱] وكمل ما سبق أن أعلن بحق بالتعبيرات الغامضة في هذه العبارة الكريمة -
- (٣) وسادت كل الأعضاء حركة نشاط واحدة للروح القدس، وكان الجميع بنفس واحدة، وغيرة وايمان واحد، وهتف الجميع بترنيمة واحدة مسبحين الله ومارس رؤساء الكنائس خدمات كاملة، وتمموا الشعائر المقدسة، وأديت فرائض الكنائس المهيبة، هنا بانشاد المزامير وقراءة الكلمة التي ائتمننا عليها الله، وهنالك بتأدية الخدمات الإلهية الجليلة، وأجريت الرموز السرية لالام المخلص المناهدة الجليلة، وأجريت الرموز السرية لالام المخلص المناهدة المحلية الم
- (٤) وفي نفس الوقت رأينا السناس من كل الأعسار، ذكورا واناثا، يقدمون من كل قلوبهم الأكرام لله مصدر كل يركاتهم وذلك بالصلوات والتشكرات بعقول فرحة ونفوس جزلة وقدم كل واحد من الأساقفة الحاضرين، كل على قدر طاقته، خطب حسمد وثناء، وهكذا أضافوا للاجتماع جلالا ومهابة .



## الفهل الرابع

#### خطاب تهليلي من أجل عظمة وفخامة الأمور

(۱) ومن بين ذوى المؤهلات المعتدلة ، كان هناك من كسب بحثا، [۱] وقد تقدم هذا الكاتب في حضرة الكثيرين من الرعاة الدين كاتوا قد اجتمعوا كأنهم في اجتماع كنسي. وإذ كانوا جالسين في حالة هدو- وروعة، وجه الخطاب السالي إلى أحدهم، وكان أسقفا سحبوبا من الله، عتارا في كل شيء؛ [۲] تم على يدية وبغيرته، هيكل صور الذي كان أفخم المبائي في فينيقية.

#### خطاب تهليلي من أجل بناء الكنائس موجه إلى بولينس أسقف صور

- (٢) "أيها الأحياء وكهنة الله، اللابسين الثياب المقدسة والمتوجين بأقاليل المجد السماوية، المسحة الإلهية وثوب الروح القدس الكهنوتي، وأنت[٣] يا فخر هيكل الله المقدس الجديد، يا من وهبك حكمة الشيوخ، ومع ذلك فإنك تظهر أعمالا ثمينة، وتصرفات الشياب في فضيلة مزدهرة، يا من وهبك الله نفسك المهيمن على كل العالم امتياز بناء وتجديد هذا البيت الأرضى للمسيح كلمته الوحيد وابنه البكر ولعروسه المقدسة الإلهية.[3]
- (٣) "إن المرء يستطيع أن يدعوك بصلئيل[٥] آخر، مهندس خيمة الاجتماع الإلهية، أو سليمان ملك أورشليم جديد أفضل، أو زربابل آخر أضاف لهيكل الله مجدا أعظم من المجد الأول [٦]
- (٤) «وأنتم[٧] أيضا يا صغار قطيع المسيح المقدس، مسكن الكلمات الصالحة، مدرسة الحكمة،
   محفل الإيمان رفيعي القدر.

<sup>(</sup>۱) هو يوسابيوس نفسه . (۲) هو يولينس آسقف صور ، انظر ف ۲ : ۲ . (۳) اي يولينس .

 <sup>(</sup>٧) يوجه يوسابيوس الحديث أولا إلى الاكليروس المجتمعين بصفة عامة، ثم إلى يولينس بصفة خاصة، وأخيرا إلى الشعب
 داعيا أياهم صغار، مسكن، مدرسة، محل.

- (٥) «لقد سُمِح لنا منذ وقت طويل برفع الترانيم والتسابيح لله، عندما عرفنا من الأسفار الإلهية، التي تُقرأ على مسامعنا، علامات الله العجيبة والبركات التي أغدقها الرب على البشر بالأعمال المدهشة، وتعلمنا أن نقول: اللهم بآذانا قد سمعنا، آباؤنا أخبرونا بعمل عملته في أياسهم في أيام القدم [٨]
- (٦) \*أما الآن، ولم نعد ندرك الذراع الرفيعة[٩] ويمين الله السماوية الجزيلة التحتر وملك الكل بمجرد الإشاعة أو الخبر، بل أصبحنا نرى من نفس الافعال، وبأعيننا، أن التصريحات المدونة منذ عهود سخيفة إنما هي أميتة وصادقة، فيليق بنا أن نرفع ترنيصة التضار ثانية، ونهتف بصوت عال قاتلين: كما سمعنا، هكذا رأينا في مدينة رب الجنود، في مدينة إلهنا ١٠٠٠
- (٧) المواقية مدينة يقصد المرتم سوى هذه المدينة المشيدة حديثا التي شيدها الله، التي هي كنيسة الله الحي عمود الحق وقاعدته، [١١] والتي يصرح عنها أيضا قول إلهي آخر قائلا: قد قيل بك أمجاد يا مدينة الله [١٢] وبما أن الله الكلي التحن قد جمعنا معا إليها بنعمة ابنه الوحيد، فليترنم بصوت عال كل من دعي وليقل: فرحت عندما قالوا لي إلى بيت الرب نذهب [١٣] وأيضا: يا رب أحببت جمال بيتك وموضع مسكن مجدك [١٤]
- (۸) "ولنكرمه، لا واحدا فواحدا فحسب، بل كلنا معا بروح واحدة ونفس واحدة، وترفع الصلوات عاليا قائلين: عظيم هو الرب ويليق به التمبيح جدا في مدينة إلهنا في جبل قدسه، [10] لأنه عظيم حقا، وبيته عظيم، مرتفع وفسيح... وأبرع جمالا من بني البشر. [17]... عظيم هو الرب الصانع العجائب العظام وحده [1۷] عظيم ... عظيم هو ذاك ... الفاعل عظائم وأسورا لا تفحص وعجائب محيدة لا تعد [1۸] عظيم هو الذي ... يغير الأوقات والأزمنة الذي يرفع ملوكا ويخفض ملوكا -[19] الذي يقيم ... المسكين من التراب ويرفع الفقير من المزبلة [17] الذي يقيم ... أنزل الأعزاء من عروشهم ورفع المتضعين من التراب أشبع الجياع خيرات وحطم أذرع المتكبرين -[17]

<sup>(</sup>A) (مؤ ££ : 1) - (۹) (خو ۲ : ۲) · (۱۰) (مژ ۴۸ : ۸) · (۱۱) (۱ تی ۳ : ۱۵) ·

<sup>(</sup>۱۲) (مو ۲۷: ۸۷) - (۱۳) (مو ۱۲۲: ۱) - (۱۶) (مو ۲۸: ۸) - (۱۵) (مو ۸۸: ۱۵) -

<sup>(</sup>۲٦) (مو ۵۵ : ۲) - (۱۷) (مو ۱۳۵ : ۱۵) (ای ۹ : ۱۰) - (۱۹) (تا ۲ : ۲۱) -

(٩) اليس فقط من أجل المؤمنين بل أيضا من أجل غير المؤمنين أيد ما دون من الحوادث القديمة، وذاك الصانع المعجزات، الفاعل العظائم، سيد الكل، خالق العالم كله، القادر على كل شيء، الكلى الرحمة، الإله الواحد الوحيد فلنرنم له ترنيمة جديدة، [٢٢] لـذلك الذي هو وحده. . الصانع العجائب العظام، لأن إلى الأبد رحمته [٢٣] لذلك الذي . . ضرب علوكا عظماء وقتل ملوكا أعزاء لأن إلى الأبد رحمته، [٢٤] لان . . . الرب في مذلتنا ذكرنا ونجانا من أعدائنا [٢٥]

(١٠) «ولترفع الصوت عباليا بلا انقطاع بهذه الكلمات لأب الكون، ولنكرم بشفاهنا ذاك الذي هو مصدر خيراتنا، معلم المعرفة الإلهية، معلم الديانة الحقة، مهلك الأشرار، وقاتل الفجار، مصلح الحياة، أي يسوع مخلصنا تحن الذين كنا في حالة الياس والقنوط.

(١١) «الأنه هو وحده، كابن كلى الرحمة الآب كلى الرحمة، قد ارتضى - وفق قصد صلاح أبيه - باتخاذ طبيعتنا نحن الذين كنا منظرحين في القساد، وكطبيب جليل القدر تنازل من أجل انقاذ المرضى ليفحص أوجاعهم، ويعالج قروحهم القذرة، وينقل لنفسه الألم من شقاء الاخرين، وهكذا نحن أيضا أنقذنا لنفسه من مخالب الموت، نحن الذين لم نكن مرضى فحسب ومصابين بقروح ردية وجروح مميتة وفي عداد الموتي، بل كنا منظرحين فعلا بين الموتي، لأنه لم يكن هنالك أحد آخر عمن في السماء خال من العطب يستطيع أن يخدم لخلاص الكثيرين.

(۱۲) قاما هو فإنه وحده إذ وصل إلى عمق فسادنا، وهو وحده حمل أوجاعنا، وتحمل وحده القصاص الذي كنا نستحقه من أجل آثامنا، وأعادنا إلى الحياة، نحن الذين لم نكن نصف أصوات فحسب، بل كنا في المدافن والقبور، وبالكلية دنسين وغارقين في الشرور قد خلصنا قديما، ويخلصنا الآن، بغيرته المباركة، على غير انتظار أي واحد، بل على غير انتظارنا نحن أنفسنا، ويغدق علينا من بركات الآب، ذاك الذي هو واهب الحياة والنور، طبيبنا العظيم وملكنا وربنا مسيح الله

(١٣) لأنه عندما كان كل الجنس البشرى مدفونا في ليل مظلم وفي أعماق الظلام بسبب خداع الشياطين الأثيمة، وقوة الأرواح المبغضة لله، فك قيود فجورنا المحكمة بمجرد ظهوره كذوبان الشمع، وذلك بأشعة نوره.

<sup>(</sup>۲۲) (غير ۹٦ :١٠) -

<sup>(</sup>۲۶) (مز ۱۳۱ : ۱۷ و ۱۸)»

<sup>(</sup>۲۲) (مز ۱۳۱ : ٤):

<sup>· (</sup>YE , TT : 177 , 37) ·

(18) الولكن عندما انفجر مرجل غضب الشيطان الحسود الحقود محب الشرب بسبب هذه النعمة والرحمة، ووجه نحونا كل قواته الجهنمية، وعندما وجه جنونه الوحشى في بداية الأمر - ككلب جن يعض بأسنانه الحجارة التي تلقى عليه، ويصب جام غضبة فوق الهاجمين عليه بالإنتقام من القذائف عديمة الحياة التي توجه إليه - وجه جنونه نحو حجارة المقادس ومواد البيوت عديمة الحياة، وأقفر الكنائس، على الأقل كما توهم، وبعد ذلك البعث منه أصوات مرعبة، وأخرى كأصوات الشعابين، أحيانا بتهديدات الطغاة الفجار، وأحيانا أخرى بأوامر الحكام الأشرار التجديقية، وصار يتقيأ موتا، وينقث سمومه المهلكة في النفوس التي ألقي القبض عليها، ويكاد يقتلهم بذبائحه الميتة للأصنام الميتة، ومحرضا كل وحش في شكل انسان، وكل همجي للهجوم علينا.

(١٥) الوبعد ذلك ظهر بفته من جديد ملاك المشورة العظمى[٢٦] ورئيس جند الله[٢٧] بعد أن أظهر جنود ملكوته الأبطال تدريبا كافيا بالصبر والاجتمال في كل شيء، ومن ثم ظهر من جديد فجأة واكتسح وأفنى أعداءه ومبغضيه، حتى لم يبق أثر ولا لأسمائهم أما أصدقاؤه وأقاربه فقد رفعهم إلى السمى مجد، ليس فقط أمام كل الناس بل أيضا أمام القوات السماوية، أمام الشمس والقمر والنجوم أمام كل السماء والأرض

(١٦) الحتى رأينا الحكام الرئيسيين الإن - الأمر الذي لم يحصل قط من قبل - يسعقون على وجوه الأصنام الميتة، لشعورهم بما نالوه منه من كرامة، ويطأون بأقدامهم شعائر الشياطين الذنة، ويهزأون بالضلالة القديمة المسلمة إليهم من آبائهم، ويعترفون بالإله الواحد الوحيد المحسن للجميع بما في ذلك أنفسهم ويعترفون بالمسيح ابن الله ملك الكل، وينقشون فوق الاثار أنه هو المخلص، ويسجلون بحروف خالدة، وسط المدينة التي تحكم كل الأرض، أعماله العادلة وانتصاراته على الفجار وهكذا نرى أن يسوع المسيح مخلصنا هو الواحد الوحيد منذ الأزل الذي اعترف به، حتى من أرفع من على الأرض، ليس فقط بأنه هو الله ذاته، وهذا حق المسيح مخلصة وهذا حق المسيح مخلصة الكل بين البشر، بل أيضا بأنه هو الإبن الحقيقي لأب الكل، والذي يعبد على أساس أنه هو الله ذاته، وهذا حق وهذا حق المسلم الله الله الله الله والله ذاته، وهذا حق المسلم الله الله الله الله الكل به وهذا حق المسلم الله الله ذاته، وهذا حق المسلم الله الله الله الله الله المنادلة المناد المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة الله المنادلة والله ذاته، وهذا حق المنادلة المنادلة الله الله الله المنادلة المنادلة المنادلة الله المنادلة الله المنادلة المنادلة الله والله ذاته، وهذا حق المنادلة المنادلة الله المنادلة الله المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة الله المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة المنادلة الله المنادلة الم

(١٧) ﴿ الآنه أى ملك عاش على الأرض حصل على هذا الإمتياز أن يملأ أسماع وألسنة كل البشر على الأرض باسمه؟ أى ملك بعد أن وضع مثل هذا الشرائع الصالحة الحكيمة استطاع أن يذيعها من أقصاء الأرض إلى أقصائها، حتى أصبحت تقرأ بصغة دائمة في أسماع كل البشر؟

<sup>(</sup>۲۷) (یش ۵ : ۱۳)۰

(١٨) "من ذا الذي استطاع أن يبطل العوائد الـوحشية الهمجية بين الأمم غير المتمدنة بنوامسه الرقيقة المليئة بمحبة البشر؟ من ذا الذي هوجم من الكل دهورا كاملة قد أظهر هذه القوة الفائقة الطبيعة البشرية بازدياده ازدهار كل يوم، واستمراره فتيا طول حياته؟

(۱۹) المن ذا الذي أسس أمة لم يسمع بها في القديم ومع ذلك فهي الإن ليست مختفية في أحد أركان الأرض، بل هي منتشرة في كل مكان تحت الشمس؟ من ذا المذي حصن جنوده باسلحة التقوى حتى أصبحت تقوسهم، وهي أصلب من الماس، تتلألاً في الصراع مع خصومها؟

(۲۰) أى ملك يسود ملكه إلى مثل هذا المدى، ويقود جنوده حتى بعد موته، ويعلى ظفره بأعدائه، ويملأ كل مكان ومملكة ومدينة، يونانية أو بربرية، بمساكته الملكية والهياكل الإلهية بقرابينها المقدسة، كهذا الهيكل بزيناته الفخمة وقرابينه المقدسة العظيمة والجليلة بالحقيقة، التي تستحق كل اعجاب وتقدير، والتي هي عالامات واضحة عن عظمة مخلصنا؟ لأنه الآن أيضا قال فصنعت، هو أهر فخلفت (۲۸] وهل هنالك أية قائدة ترجى من مقاومة إشارة ملك الكل وكلمة الله نفسه.

(٢١) "إن الأمر ليتطلب بحث خاصا لتوضيح كل هذا بدقة. وأيضا لوصف مقدار غيرة الفعلة في عيني الله المعبود، المذي يتطلع إلى الهيكل الحني المكون منا جميعا، ويقسيس البيت المكون من حجارة حية متحركة، المبنى بناء طبيا ووطيدا على أساس الرسل والانبياء، وحجر الزاوية الرئيسي هو يسوع المسيح نفسه، الذي لم يرفض فقط من بنائي ذلك البناء القديم الذي لم يبق له أثر، بل أيضا من بنائي ذلك البناء المقديم الذي لم يبق له أثر، بل أيضا من بنائي ذلك البناء المقديم الذي الم يبق له أثر، بل أيضا من بنائي ذلك البناء المكون من معظم البشر، الذي لا يزال باقيا [٢٩] ويا لهم من مهندسين أشوار الأعمال شريرة الكن الإب قد سر به وقتلذ، والا يزال، وجعله رأس الزاوية لكنيستنا الحاضرة الجامعة

(٢٢) "من ذا الذي يرى هذا الهيكل الحي لله المكون منا، هذا القدس الأعظم الإلهي بالحق، الذي لا يرى محرابه الداخلي للجماهير، وهو مقدس بل قدس أقداس، فيتجاسر على اعلانه؟ من ذا الذي يقوى حتى على التطلع داخل الحجاب المقدس إلا كاهن الجسميع الأعظم، الذي لا وحده الحق بأن يسبرغور أسرار كل نفس عاقلة؟

<sup>(</sup>۲۸) (مز ۳۳ : ۹)،

<sup>(</sup>٢٩) يشير يوسابيوس أولا إلى كنيـة المسيح عندما يتحدث عن «الهيكل الحي المكون منا جميعا» ثم إلى اليهود عن التحدث عن ذلك «البناء القديم الذي لم يبق له أثر»، وأخيرا إلى الوثنيين عندما يتـحدث عن «ذلك البناء المكون من معظم البشر الذي لا يزال بافياء

(۲۳) الولكن هذا الحق أعطى لآخر، لواحد وحيدا، ليكون ثانيا له[۳۰] في نفس العمل، أي لرئيس هذا الجيش الذي أكسرمة الكاهن الاعظم الأول نفسه بأعطائه المكان الشائي في هذا القدس، راعي قطيعهم الإلهي، الذي ربح شعبكم بتدبير الاب، كأنه قد أقامه عبده ونائبه، هرون آخر أو ملكيصادق آخر، مشبه بابن الله، باق معه دوما وفقا لصلواتكم أجمعين المتجدة

(٢٤) «إذا فليعط له وحده هذا الحق أن يرعى ويشرف على حالة نفوسكم الداخلية، إن لم يكن في المكان الأول فعلى الاقل في المكان الثاني بعد الكاهن الإعظم الأول. فسليعط له لأنه بالإختبار وبطول الزمن قد خبر كل واحد بسدقة، وبغيرته ورعايته قد ثيتكم أجمسعين في التقوى والإيمان، وهو وحده دون سواه القادر أن يعطى حسابا - مطابقا للواقع - عن تلك الأمور التي أتمها هو بنفسه بالمعونة الإلهية.

(٢٦) الوهذا الشخص أيضا إذ حمل في نفسه صورة المسيح الكامل، الكلمة والحكمة والنوز، منع هذا الهيكل الفخم لله العلى، وفقا لاغوذج الهيكل الاعظم، كصورة منظورة لغير المنظور، ومن المستحيل تقديم وصف لعظمة النفس التي تجلت في عمله، ورجاحة العقل، والمنافسة التي أبديت موها جميعكم والتي ظهرت في عزة نفس المكتنين الذين حاولوا أن لا يمكونوا دونه في اتمام نفس الغرض، ومما هو جدير بالذكر قبل كل شيء أنه لم يغض الطرف عن هذا المكان الذي غطته حيل أعدائنا بكل أنواع القاذورات، ولا استسلم لشر من سببوا هذه الأصور، مع أنه كان من المكن أن يختار مكانا آخر، إذ كان هنالك أمكنة أخرى كثيرة مناسبة في المدينة، حيث كان من الممكن أن تقل الجهود ويتحرد من التعب.

(٢٧) اولكنه إذ نهض أولا للعمل ثم شدد عزائم جميع الشعب بالغيرة، وجعل من جميعهم كتلة واحدة، دخل معمعة النضال الأول لأنه ظن أن هذه الكنيسة التي حاصرها العدو بصفة خاصة، والى كابدت معنا ولأجلنا نفس الاضطهاد في أول الأمر كأم تكلى، يجب أذ تضرح معنا برحمة الله الكلى الرحمة.

<sup>(</sup>۱۹ : ۵ یه) (۳۱)

 <sup>(</sup>٣-) انظر مقدمة الكتاب عن رأى يوسابيوس عى الاهوت المسيح.

<sup>·(</sup>۳۱ : ۳۵ یه) (۳۳)

<sup>(</sup>۳۲) أي بولينس٠

(۲۸) الوعندما طرد الراعى الأعظم الوحوش والذئاب وكل حيوان مفترس، وكما تضرح الأقوال الإلهية: هشم أضراس الأسود[٣٤] رآه من الخير أن يجمع بنيها ثانية في نفس المكان وبطريقة عادلة جدا أقام قطيعها ليخزى العدو والمنتقم[٣٥] ويقضى على جرأة أعداء الله الوقحة.

(٢٩) «أما الإن فإن مبغضى الله ليس لهم وجود، لانهم لم يكونوا قط من قبل و بعد أن حل بهم الضيق، ولبث الضيق وقتا قصيرا، نزل بهم القصاص العادل، وجلبوا على أنفسهم وأصدقائهم وأقاربهم الخراب الكامل، وهكذا برهنت الوقائع على صدق التصريحات المدونة منذ القديم في السجلات المقدسة . في هذه التصريحات تقول الكلمة الإلهية - ضمن ما تقول - ما يأتي عنهم:

(٣٠) «الأشرار قد سلوا السيف ومدوا قوسهم لقتل مستقيمي القلب، سيقهم يدخل في قلبهم وأقدواسهم تتكسر ١٣٦] وأيضا: يبيد ذكرهم بصوت ١٣٧] وأيضا: محوت اسمهم إلى الدهر والأبد [٣٨] لأنهم أيضا عندما كانوا في شدة صرخوا ولا مخلص، إلى الرب فلم يستجب لهم ١٣٩] أوئقت أقدامهم معاهم سقطوا أما نحن فقمنا وانتصبنا [٤٠] وما سبق اعلانه في هذه الكلمات: يارب في مدينتك تحتقر خيالهم ١٤١] قد تبيت صحته في أعين الجميع،

(٣١) ولكنهم إذ أشهروا الحرب على الله كالجبابرة ساتوا بهذه الطريقة أما تلك التي أقفرت ورفضت من الناس فقد بلغت حد الكمال الذي نراه، وذلك نتيجة لصبرها نحو الله، حتى قيلت فيها نبوة أشعياء:

(٣٢) الفرحى أيتمها البرية العطشة ليبتهج القفر ويزهر كالنرجس تزهر الأماكن المقفرة وتبتهج [٤٢] . . تشددى أيتها الأيادى المسترخية والركب المرتعشة، تشددوا يا خائفي القلوب تتقووا ولا تخافوا هوذا الهنا يتقم ويجازى هو يأتي ويخصلنا[٤٣] لانه كما يقول: قد انفجرت في البرية مياه وبركة في الأرض العطشة وتصير الأرض الناشفة مراعي مروية والمعطشة ينابيع ماء [٤٤]

(٣٣) ﴿ لَقَد دُونَتَ فَى الأَسْفَارِ المُقَدَّسَةِ هَذَهِ الأُمْسُورِ التِّي تَنْبَى ۚ بِهَا مَنْذَ أَحْقَابُ طُويلَةٍ ، ولكنها لم تعد تنقل إلينا تجَجَّرِدِ الخَبْرِ بَل كحقائق ۚ فَهَذَهِ البَرِيّةِ ، هذه الأَرْضَ الناشفَة، هذه الأَرْمَلَة المهجورة التي

| (۲۳) (مز ۳۷ : ۱۶ و ۱۵). | (۳۵) (مز ۸: ۲)          | ٤٣) (مز ٥٨ : ٦)٠                      | )  |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|----|
| (۲۹) (مز ۱۸: ۱۶).       | (۸۳) (نز ۹ : ۵)٠        | ٣٧) (مز ٩ : ٦ حب الترجمة السبعينية) . | () |
| (۲) (اش ۲۰ ؛ ۱ و ۲)     | (۱۱) (مز ۷۳ : ۲۰).      | (A : Y + ja) (2 -                     | )  |
|                         | (42) 7 . 180 . 10 (616) | 15 F TO NO (57                        | -> |

قطعوا أبوابها بالفؤوس كأحساب في غابة، التي كسروها بالفووس والمعاول، [83] والتي أبادوا كتبها أيضا، وأحرقوا بالنار مقدس الله ودنسوا للأرض مسكن اسمه، [33] التي قلعها كل عابري الطريق، وهدموا أسوارها، وأفسدها الخنزير من الوعر، ورعاها وحش البرية، [27] قد أصبحت الآن كنرجس بقوة المسيح العجبية عندما سرت مشيئته لانها في ذلك الوقت أيضا قد أدبها كأب رحيم، لان الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله . [28]

(٣٤) الوبعد أن نالت التأديب بقدر محدود حسيما اقتضته الحالة أمرت بأن تقرح من جديد، وهي الإن تزهر كالترجس، ويفيح عسيرها الإلهي بين كل البشر الآنه قيل: قد انفجرت في السبرية مياه، [83] وهي ينبوع الحميم المخلص الذي يهب التجديد الإلهي [80] وتلك التي كانت برية قبل ذلك بقليل صارت الآن مراعي مروية، وتفجرت ينابيع مياه في المعطشة [80] والآيادي التي كانت مسترخية تشددت بالحق، [80] وهذه الأعمال براهين قوية ومقنعة عن الآيدي المتشددة، وأيضا الركب التي كانت مرتعشة وضعيفة استردت قوتها العادية وصارت تتحرك إلى الأمام في طريق المعرفة الإلهية، مسرعة إلى قطيع الراعي الكلي الرحمة

(٣٥) "وإن كان هنالك أشخاص قد روعت نفوسهم بسبب تهديدات الطغاة، فهؤلاء لا تغفل عنهم الكلمة المخلصة كعدتيني الشفاء، بل يشفيهم أيضا ويحثهم على قبول التعزية الإلهية قائلا: تعزوا يا خائفي القلوب، تشددوا لا تخافوا [٥٣]

(٣٦) «وهذا زربابلنا الجديد السامى، إذ سمع الكلمة التى سبق أن أعلنت بأن تلك التى جعلت برية من قبل الله يجب أن تتمتع بهذه الأمور بعد السبى المار، ورجسة الخراب، لم يتخاص عن الجسم الميت، بل بصلوات وتضرعات استعطف الآب بموافقتكم أجمعين، وتوسل إلى القادر وحده أن يهبحياة للمموثى، كحليفه والعامل صعه، فأقام الساقطة بعد أن طهرها وأنقذها من أمراضها ولم يلبسها ثوبها القديم، بل الثوب الذي عرفه من الأقوال المقدسة القائلة بوضوح: مجد هذا البيت الأخير يكون أعظم من مجد الأول -[32]

(٣٧) "وإذ شغلت مساحة أوسع جدا حـصن الدار الخارجية بســور يحيط بكل المــاحة ويـصير كحصن للبناء كله [٥٥]

| (۲۷) (مر ۱۲: ۱۲ و ۱۲). | ٠(٧ : ٧٤) (هز ٧٤ : ٧)٠ | (۵۶) (نتر ۷٤ : ٥ و ۳)· |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| (۵۰) (تی ۳ : ۵)،       | (۱۹) (اش ۳۵ ; ۲)۰      | (۱۱ : ۱۲ به) (۱۸)      |
| 4.6 5- 2.5 2.465       | day on the same        |                        |

<sup>(</sup>٥٤) (حج ٢ : ٩)- (٥٥) هذا الوصف وما يليه هو عن كنيسة صور ٠

(٣٨) وأقام دهليزا فسيحا ومرتفعا يستقبل أشعة الشمس المشرقة وقدم للواقفين خارج هذه الدائرة المقدمة منظرا كاملا عما في الداخل، ليحول نظر غير المؤمنين إلى المداخل، حتى لا يمر أحد دون التأثير بذكريات الخراب السابق، والمتحول الحاضر الذي لا يصدق وكان قصده أن هذا الذي يمر إذا ما تأثر بما رآه انجذب وأغرى على الدخول بمجرد المنظر

(٣٩) الوإذا ما عبر أحد الأبواب لا يسمح له بالدخول إلى المقدس مباشرة بأقدام دنسة غير مغسولة ولكنه ترك مسافة كافية بين الهيكل والمدخل الخارجي، وأحاطها وزينها بأربعة أروقة مستعرضة، وبذلك جعل مسافة مربعة الجنوانب، أقيمت فيها أعمدة على كل جانب، وصلها بأحجبة خشبية شبكية مرتفعة ارتفاعا معقولا، وترك مساحة مكشوفة في الوسط حتى يرى الجو سنها، ويدخل منها الهواء النقى وأشعة الشمس.

(٤٠) أوهنا وضع رموزا للتطهير المقدس، بإقامة أحواض مياه مقابل الهيكل، تستطيع تقديم مياه كافية يغتسل بها الداخلون إلى المقدس، هذا أول مكان لاستسراحة الداخلين، وهو في نفس الوت يقدم منظرا جميلا فحما لكل واحد، وموضعها مناسباً للمحتاجين إلى التعاليم الأولية.

(٤١) "وبعد اجتياز هذا المنظر جعل مداخل مكشوف الى الهيكل؛ داخلها دهاليز أخرى كثيرة، جاعلا ثلاثة أبواب على جانب واحد، تواجه أشعة الشمس أيضا، وقد زين الباب الأوسط بصفائح من البرونز والحديد المشغول، وكانت هذه الزينات البارزة آية في الجمال، وجيعله أعلى وأوسع من البابين الأخرين، كأنهما قد أقيما حارسين له، أو لاحدى الملكات.

(٤٢) "وبنفس الكيفية رتب عدد الدهالير المتصلة بالممرات على كل جانب من جوانب الهيكل كله، وجعل فوقها فتحات مختلفة إلى المبنى لادخال نور كاف، وزينها بحقر دقيق على الحشب، أما البيت الملكى فقد جهز بمواد أجمل وأفخم، وانفق عليه بمنتهى السخاء

(٤٣) "ويبدو لى أنه من الاسراف أن أصف هنا بالتفصيل طول وعرض البناء، وفخامته وعظمته التى تفوق كل وصف، ومنظر النقوش الرائع، ومنارتيه الشاهقتين المرتفعتين إلى السماء، وأخشاب لبنان الثمينة التى تعلوهما، التى لم تغفل عن ذكرها الاقوال الإلهية قائلة: تفرح أشجار الرب وأرز لبنان الذي غرسه [81]

<sup>(</sup>٥٦) (مز ١٠٤) ،

(٤٤) اوهل هناك حاجة لوصف المهارة الفنية في فن البناء، والجمال المنقطع النظير في كل جزء، إن كانت شهادة العين لا تدع مجالا لسمع الاذن؟ لأنه بعد أن أكسمل الهيكل على هذا الوجه، وضع فيه كراسي مرتفعة اكراما للرؤساء، ومقاعد عادية رتبت في تنسيق حسن بكل البناء، وأخيرا وضع في الوسط قدس الأقداس، أي المذبح، ولكي يكون معزولا عن الجمهور أحاطه بسياج خشبي مشبكي، مشغول بمهارة فائقة، فكان منظرا جميلا للناظرين

(٤٥) "ولم يهمل حتى الأرضية، لأنه زين هذه أيضاً برخام بأشكال مختلفة وأخيرا انتقل إلى خارج الهيكل، فعمل مصاطب فسيحة، وأبنية فخمة على كلا الجانبين، كانت متصلة بالكنيسة، ومتصلة كذلك بمداخل المبتى وهذه هي التي أقامها ملكنا العظيم صحب السلام سليحان، الذي بني هيكل الله، وذلك للذين لا يزالون في حاجة إلى التطهير ورش الماء والروح القدس، وهكذا لم تعد النبوة السابق ذكرها مجرد كلمات بل حقيقة لأنه قد تم أيضا الأن حقا ما قيل .

(٤٦) «أن مجد هذا البيت الأخير أعظم من مجد الأول [٥٧] فكان ضروريا ولائقا أنه كما ذاق راعيها وربها الموت مرة من أجلها، وبعد الامه غير ذلك الجسد المتواضع الذي اتخذه نيابة عنها إلى جسد مجيد سام، ناقلا ذلك الجسد من الفساد إلى عدم الفساد، هكذا كان يجب أنها هي أيضا تسمتع بتدبير المخلص لأنها إذ قبلت منه وعدا بأمور أعظم من هذه تريد أن تشارك جوقه ملائكة النور بصفة خاصة إلى الأبد في مجد التجديد[٥٨] الأعظم بقيامة أجساد غير فسادة في فردوس الله الأعلى من السموات مع يسوع المسيح نفسه المحسن للجميع ومخلص الكل .

(٤٧) «أما في الوقت الحاضر فإن تلك التي كانت فيما قبل أرملة ومقفرة قد التحفت بنعمة بهذه الزهور، وأصبحت حقىا كنرجسة كما تقول النبوة [٥٩] وإذ قبلت ثوب العرس واكليل الجمال تعلمت من اشعياء أذ ترقص وتقدم تشكراتها إلى الله الملك في كلمات التوقير والتبجيل

(٤٨) «فلنستمع إليها وهي تقول: تبشهج نفسي بالرب لأنه ألبسني ثوب الخلاص ورداء البهجة، زينني كعريس باكليل زهور، وجملني كعروس بحلي. وكأرض تخرج نباتها وكحنة تنبت مزروعاتها، هكذا الرب الإله ينبت برا وتسبيحا أمام كل الأسم [٦٠]

٠(٧٠) (حم ٢ : ١٩) (٥٨) (حم ٢ : ٨٤) (٥٧)

<sup>(</sup>٩٩) (اشي ١٥ : ١) (اشي ١٦ : ١٠ و ١١) (

- (٤٩) «بهذه الكلمات تهلل و بكلمات عائلة يرد عليها العريس السماوي يسوع المسيح الكلمة نفسه ١٠ استمع إلى الرب وهو يقول: لا تخافي إن كنت قد خزيت، ولا تخبجلي إن كنت قد وبخت، لأنك تنسين الخزى السابق، وعار ترملك لا تذكرينه بعده [71] ليس[7٢] كامرأة مهجورة وخائرة النفس دعاك إلرب، ليس كامرأة رذلت منذ صاها قال الهك لحيظة تركتك ولكن بمراحم عظيمة سأرحمك -بغضب ضئيل حجبت وجهى عنك ولكن بمراحم أبدية أرحمك قال الرب الذي فداك ١٣٦٠]
- (٥٠) الستيقظي استيقظي يا من شربت من يد الرب كأس غضبه الأنك شربت كأس الخراب ا آنية غضبي ومصصتها ولم يكن لك من يعزيك من جميع بنيك الذين ولدتهم ولم يكن من يمسك بيديك · [٦٤] هأنذا قـد أخذت من يدك كأس الخراب · آنية غضـبي · لا تعودين تشربينهـ ا فيمـا بقد · وأضعها في يد معذبيك الذين أذلوك - [٦٥]
- (٥١) «استيقظي البسي قوتك البسي مجدك انتفضي من التراب وقومي اجلسي وأنحلي من ربط عنقك ﴿ [77] ارفعي عينيك حواليك وانظري بنيك قد اجتمعوا معا ، هوذا قــد اجتمعـوا نعا وأتوا إليك حي أنا يقول الرب إنك تلبسيئهم كلهم كتحلي تتنطقين بهم كحلي عروس الأن خربك وبراريك وأرض خرابك تكون الأن ضيقة جدا بسبب الساكنين فيك ويتباعد عنك مبتلعوك
- (٥٢) اويقول أيضًا بنو تُكُلُكُ في أذنيك ضيق على المكان وسنعي لي لأسكن فتنقولين في قلبك من ولد لي هؤلاء؟ أنا تكلي وأرملة وهؤلاء من رياهم لي؟ أنا مشروكة وحمدي وهؤلاء أين كانوا لي - [٦٧]
- (٥٣) «هذه هي الأمور التي تنبأ بها اشعياء، والتي سجلت عنا في الأسفار القدسة منذ القديم. وكان من الضروري في وقت ما أن نتبين صدقها من اتمامها ·
- (٤٥) الأنه عندما تحدث العريس، الكلمة، بهذه اللهجة مع العروس، الكنيسة المقدسة الطاهرة، وكانت (العروس) خربة، ومنظرحة كجئة هامدة، وانقطع عنهـا كل رجاء في أعين البشر، قـال اشبين العريس، [٦٨] وفق الصلواتكم المتحدة أجمعين، كما كان لائقا. مد أيديكم وأقامها وأيقظها بأمر الله ملك الكل، وباعملان قسوة يسموع المسيح. وإذ أقمامها أسمسهما كما تعملم ممن الوصف المعطى في الأقوال المقدسة

(۲۱) (افر ۹۲ : ۱ و۲):

(٦٢) كلمة اليسي ا غير موجودة إلا في الترجمة السبعيثية ·

<sup>(</sup>١٦) (اشر ١٥ : ٤)٠

<sup>(</sup>١٤) (اش ٥١ : ١٧ ر ١٨)٠ ·(A-7:08 31) (TT)

<sup>(</sup>١٥) (اش ١٥ : ٢٢ و ٢٣)٠ (VT) (IC, P3 : AL - IY) .

<sup>(</sup>۱۸) يقصد بوليس.

(٥٥) اوالواقع إن هذا أمر عجيب جدا، ويفوق كل عقل، سيما الذين لا يهتمون إلا بالمظاهر الخارجية والاعجب من العجب هو النماذج الأصلية وصورها العقلية ونحاذجها الإلهية، أعنى صور البناء الروحي في نفوسنا .

(٥٦) «هذا ما خلقه ابن الله نفسه على صورته، جاعلا فيه في كل مكان ومن جميع الوجوه مثال الله، طبيعة غير فاسدة، غير جسدية، عاقلة، خالية من كل مادة أرضية، خليقة وهبت ذكاءها الخاص وعندما دعاها من عدم الوجود إلى الوجود جعلها عروسا طاهرة، هيكلا مقدسا بالتمام لنفسه وللآب هذا أيضا ما يصرح به بكل وضوح ويعترف به في الكلمات التالية «إني سأسكن فيهم وأسير فيهم، وأكون إلههم وهو يكونون شعبي - [٦٩] هذه هي النفس الكاملة المطهرة التي خلفت من البدء لتحمل صورة الكلمة السماوي،

(٥٧) اولكنها عندما صارت باختيارها شهوانية ومحبة للشر، وذلك بحسد وغيرة ابليس الحبيث، تركها الله، وصارت فريسة سهلة، وسريعة الوصول إليها عن سبقوا أن حسدوها طويلا، كأنها قد حرمت ممن يسجميها، وإذ هجسمت عليها قوات وآلات الأعداء غير المنظورين والخصسماء الروحيين، سقوطا مروعا، حتى لم يبق فيها حجسر من آحجار الفيضيلة على حجسر، بل انطرحت على الأرض مينة بالكلية، مجردة تجريدا كاملا من أفكارها الطبيعية عن الله،

(٥٨) اوإذ كانت منظرحة هكذا، تلك التي خلفت على صورة الله، فلم يكن خنزير برى مما تراه في الغاية، هو الذي سطا عليها، بل أضلها شيطان مخرب ووحوش روحية بشهواتها كما بسهام نارية من شرورها، وأحرقت بالمنار مقدس الله المقدس بالحق، ودنست إلى الأرض مسكن اسمه وإذ دفئت تلك المسكينة التعسة وسط أكوام من التراب أبادت كل رجاء في الخلاص

(٥٩) قعلى أن الكلمة الإلهى المخلص حاميا أعاد إليها الحياة مرة أخرى، فنالت الرحمة من الآب كلى الرحمة، بعد أن تحملت القصاص الذي استحقه من أجل خطاياها .

١٠) الوبعد أن حطم أولا نفوس أكبر الحكام استخدم الرؤساء الاتقياء محبوبي الله، فظهر الارض كلها من جميع الظالمين الاشرار، ومن الطغاة أنفهم مبغضي الله وإذ أبرز وأظهر جليا أحباء، الذين كانوا مكرسين لله مدى الحياة، وكانوا مخبأين تحت حماه وسط عاصقة الشرور، أكرمهم بمواهب الروح القدس العظمي التي كانوا يستحقونها وبواسطتهم أيضا طهر ونقى بالفؤوس والمعاول (أي كلمات التعنيف) النفوس التي كانت قبل ذلك بقليل مغطاة بالقاذورات ومثقلة بكل أنواع الادران والاوساخ .

<sup>(</sup>۲۹) (۲۶ کو ۲ : ۲۱) ،

(٦٢) وبعد أن طهر تربة عقولكم، ونقاها استودعها نهائيا لهذا القائد الكلى الحكمة محبوب الله، الذي وهب الحكمة وبعد النظر، ومواهب أخرى، والذي لم يكف عن البناء لقدرت على فحص وتمييز عقول الذين سلموا إليه منذ أول يوم إلى الإن وهوذا الإن قد أعد الذهب الصافى والفضة النقية والحجارة الثمينة في جميعكم، وهكذا تمت من أجلكم مرة أخرى - فعلا لا قولا - النبوة المقدسة الرمزية القائلة:

(٦٣) فهانذا أجعل حجارتكم اثمدا، وأساساتك ياقوتا أزرق، وشرفك ياقوتا، وأبوابك حجارة بهرمانية، وكل أسوارك حجارة كريمة وكل بنسيك يكونون متعلمين من الله، ويتمتع بنوك بسلام كامل وبالبر تبنين ١٠١٧

(٦٣) "ولكى يبنى بالبر قسم جميع الشعب حسب قوتهم فالبعض حصنهم فقط بسياج خارجى إذ سيج حولهم بايمان لا يتداعى، وهؤلاء هم أغلبية الشعب الذين لم يكونوا يستطيعون أن يحتملوا بناء أعظم والاخرون سمح لهم يدخول البناء، آمرا اياهم بالوقوف على الباب ليكونوا كمرشدين لمن يجب أن يدخلوا، وهؤلاء يصح تشبيهم بحق بأروقة الهيكل والآخرون دعمهم بالاعمدة الأولى القائمة في الخارج بحوار الصالة المربعة الجوانب، معلما اياهم المبادى الأولية في الإناجيل الإربعة وآخرون اتخدهم معا بجوار الكنيمة ذاتها على الجانبين، وهؤلاء هم الموعوظون الذين لا يزالون في حالة نمو وتقدم، وليسوا مبعدين عن منظر الإلهيات الداخلي المعطى للمؤمنين.

(٦٤) "وحيت ما يأخذ من بين هؤلاء تلك النفوس التي تطهرت كالذهب بالغسل الإلهي[٧١] يدعمها بأعمدة أفضل بكثير من الأعمدة الخارجية، مصنوعة من تعاليم الكتاب المقدس الداخلية الرمزية، ويضيفها بشبانيك

(٦٥) أوبعد أن يزين كل الهيكل برواق عظيم من مجد ملك الكل الإله الواحد، ويضع على كلا الجانبين سلطان الآب والمسيح والروح القدس كأنوار أخرى، يبين بكل وضوح وجلاء في البناء بأكمله جمال وجلال الحق بكل تفاضيله وبعد أن يختار من كل الأرجاء أحجار النقوس الحية المتحركة المعدة اعدادا حسنا يبنى منها كل البيت الملكي العظيم المجيد الممتليء نورا من الداخل ومن الحارج، لأن جسمهم علاوة على النفس والذهن - قد صار مجيدا بزينة الطهارة والعفة ،

(٦٦) "وفي هذا الهيكل توجد أيضا عروش وعدد وفير من الكراسي والمقاعد، وفي كل تلك النفوس تستقر مواهب الروج القدس، كما رأى الرسل القديسون في القديم ومن كان معهم حينما ظهرت لهم ألسنة منقسمة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم ١٧٢]

(٦٧) «أما قائد كل الجماعة فمن المعقول أن نعتقد بأن المسيح نفسه يحل فيه بملثه، وكذا في من

يحتلون المرتبة الثانية بعده على قدر ما يستطيع كل واحد أن يقبل قوة المسيح والروح القدس. وتجعل نفوس البعض مقاعد للملائكة، وهؤلاء هم الذين توكل إلى كل واحد مهمة التعليم والرعاية.

(٦٨) "أما الهيكل العظيم الجليل الفريد فماذا يمكن أن يكون سوى قدس أقداس نفس الكاهن الذي على الكل؟ وإذ يقف عن عينه المسيح نفسه رئيس كهنة المسكونة الأعظم، ابن الله الوحيد، فإنه يتقيل بثغر باسم ويد عمدة البخور العطر من الجميع، والذبائح غير الدموية غير المادية المقدمة في صلواتهم، ويحملها للآب السماوي وإله الكون، وهو نفسه يعبده أولا، ويقدم وحمده للاب الاكرام اللائق به، متوسلا إليه أيضا أن يستمر على الدوام رحيما بنا ومتعطفا علينا

(٦٩) اهذا هو الهيكل العظيم المذي بناه خالق الكون العظيم، الكلمة، في كل أرجاء العالم، جاعلا اياه صورة صدركة على الأرض لتلك الأمور الأعلى من قبة السماء لكى يكرم أبوه ويعبد في كل الخليقة بما فيها الكائنات العاقلة على الأرض.

(٧٠) «أما المنطقة التى فوق السماوات وأشباه الأرضيات التى فيها، وأورشليم العليا، [٧٧] وجبل صهيون السماوى، ومدينة الله الحى السماوية، التى فيها أجواق ملائكة لا تعد وكنيسة الإبكار المكتوبة أسماؤهم فى السماء - هذه تسبح الخالق وضابط الكون بشرائيم التسبيح التى لا ينطق بها ولا نستطيع أن ندركها، ومن من البشر الفائين يستطيع تأدية هذا؟ لأنه: ما لم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما أعده الله للذين يحبونه [٧٤]

(٧١) الوإن كنا نحن، رجالا وأطفالا ونساء، ضغارا وكبارا، قد أصبحنا فعلا شركاء - جزئيا - في هذه الأمور، فعلينا جسميعا بروح واحد ونفس واحدة أن لا نكف عن الاعتراف بمن أغدق علينا بمثل هذه الخيرات، وعن تسبيحه، ذاك الذي يغفر جميع ذنوبنا الذي يشفي كل أمراضنا، الذي يفدى من الهلاك حياتنا، الذي يكللنا بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير رغباتنا [٧٥] لأنه لم يصنع معنا حسب خطايانا ولم يجازنا حسب آثامنا[٧٦] كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا كما يترأف الأب على النين يترآف الرب على خائفية [٧٧]

(٧٢) قوإذ نستعيد هذه الذكريات في مخيلتنا، الآن وكل الأوقات القادمة، ونفكر بعقولنا ليلا ونهارا، كل ساعة وكل لحظة في منشىء هذا العيد العظيم الحالي، وهذا اليوم الرائع الحليل، فلنحبه ونعبده بكل قوى النفس، وإذ نقوم الإن لتوسل إليه بصوت عال أن يظللنا في حظيرته ويحفظنا فيها إلى النهاية، مانحا ايانا إلى الأبد سلامه الدائم الذي لا يتزعزع، بالمسيح يسوع مخلصنا، الذي به يليق له المجد إلى أبد الآبدين، آمين اله

<sup>(</sup>۷۲) (عب ۱۲: ۲۲ و ۲۲)، (۱ کو ۲: ۹)، (۷۰) (مز ۱۰۳: ۳ - ۵).

<sup>(</sup>۷۱) (هو ۱۰: ۱۰۳) (۷۷) (من ۱۰: ۱۰۳ و ۱۳)

## الفصل الخامس

## صور القوانين الإمبراطورية

(١). ولنضف أخيرا صور الأوامر الامبراطورية التي أصدرها قسطنطين ولسينيوس متـرجمة من اللغة الرومانية :

#### صور الأوامر الإمپراطورية مترجمة من اللغة الرومانية

- (٢) \*إننا إذ أدركنا منذ عهد طويل أن الحرية الدينية يجب أن لا يحرم منها أحد، بل يجب أن يترك لحكم ورغبة كل فرد أن يتمم واجباته الدينية وفق اختياره، أصدرنا الأوامس بأن كل انسان، من المسيحين وغيرهم، بجب أن يحتفظ بعقيدته وديانته .
- (٣) «ولكن نظرا لأن في تلك الأوامر، التي منحت بمقتضاها الحرية لهم، قد أضيفت حالات مختلفة كثيرة على ما يظهر، فبعضهم ربما يكونون، قد امتنعوا عن مراعاتها بعد قليل.
- (٤) "وعندما حضرنا إلى ميلان في ظروف طبية، أنا قسطنطين أوغسطس وأنا ليسينيوس أوعلى المعام ورفاهية الشعب، اعتزمنا فيما أعتزمناه، أو على الموضطس، وتأملنا في كل ما يؤول إلى الخير العام ورفاهية الشعب، اعتزمنا فيما أعتزمناه، أو على الاصح اعتزمنا أول كل شيء، أن نصدر الأوامر التي تعود بالخير على كل واحد من وجوه كثيرة، أي تلك التي تحفظ الإكرام لله وتقواه أي أننا اعتزمنا منح المسيحيين، وكذا كل الناس الحرية لاتباع الديانة التي يختارونها، أي آية ديانة سماوية توافقنا وتوافق كل من يعيش تحت حكمنا
- (٥) المذلك قررنا، بقصد سليم مستقيم، أن لا يحرم أى واحد من الحرية لاحسيار واتباع ديانة المسيحيين، وأن تعطى الحرية لكل واحد لاعتناق الديانة التي يراها ملائمة لنفسه، لكى يظهر لنا الله في كل شيء لطفه المعهود وعنايته المعتادة
- (٢) الوقد رأيناه مناسبا أن نكتب بأنه قد تركت نهائيا تلك الحالات، التي تضمنتها رسالتنا السابقة عن المسيحيين، السابق ارسالها إلى فطنتكم، فيسرنا الغاء كل ما يبدو قاسيا جدا وغير متفق مع لطفنا، وكل من يريد اتباع ديانة المسيحيين فليسمح له بهذا دون ازعاج.

- (V) ﴿ وَاعْتَرْمَـنَا أَنْ نُوكُلِ هَذَا كُلِيةَ إِلَى رَعَايَتُكُمْ ، لَكَى تَعْرَفُ أَنْنَا مُنْحَنَا لَهُؤلاء المُسِحِينِ كَامُلِ الحرية لممارسة فرائض ديانتهم ·
- (٨) \*وطالما كنا قد منحناهم هذا الحق باختيارنا، فمن ذلك تدرك فطنتكم أن الحرية محنوحة أيضا للآخرين الله يريدون ممارسة فسرائض ديانتهم ومما يشفق مع الهدوء الشامل في أيامنا أن يكون لكل واحد حرية اختيار وعبادة أي إله يريد وقد فعلنا هذا لكي لا يُظُنّ بأي شكل من الأشكال أننا متحاملون على أية طبقة أو ديانة ا
- (٩) "وعلاوة على ذلك، نأمر من جهة أماكن المسيحيين التي اعتادوا الاجتماع فيها سابقا، والتي مبق أن صدر عنها أمر مخالف لهذا في رسالتنا السابق إرسالها إلى فطنتكم، إذا ظهر أن أحدا اشتراها إما من خزانتنا أو من أي شخص آخر، وجب ردها له ولاء المسيحيين من غير إيطاء أو تردد، دون مطالبتهم بشمن عوضًا، وإن كان أحد قد قبل تبلك الأماكن كهبة، وجب عليه ردها لهؤلاء المسيحيين بأسرع ما يمكن.
- (١٠) «وليكن معلوما بأنه إن كان الذين اشتروا هذه الأماكن، أو الذين قبلوها كمهدية، يطلبون شيئا من هباتنا، فليذهبوا إلى قاضى الناحية لكى يُعْطُوا شيئا من قِبَلِ رافتنا، ولتُمنح كل هذه برعايتكم لجماعة المسيحيين في الحال وبدون إبطاء.
- (١١) "ونظرا لأنه معروف بأن هؤلاء المسيحيين لم يتملكوا فقط هذه الأصاكن التي اعتادوا الاجتماع فيها، بل أماكن أخرى أيضا، لم تكن ملكا للأفراد بل للجماعة كمجموعة، أى لجماعة المسيحين، فأصدروا الأوامر برد هذه أيضا من دون إبطاء، وفقا للأسر السابق ذكره، إلى هؤلاء المسيحيين، أى إلى جماعتهم وهيئتهم، مع مراعاة الاحتياط السابق ذكره بطبيعة الحال، أى أن الذين يردونها بدون ثمن، كما قدمنا، يصح أن يطالبوا بتعويض من هباتنا .
- (١٢) «وفي كل هذه الأمور، ومراعاة لمصلحة جماعة المسيحيين السابق ذكرهم، ابذلوا أقصى جهدكم لإتمام أوامرنا بسرعة، ولكي يتوفر الهدوء والسلام في هذا أيضا.
- (١٣) «لأنه بهذه الطريقة، كما قدمنا، تستمر رحمة الله معنا دواما، الأمر الذي الحشيرناه في كثير من الأمور .
- (١٤) اولكي يعرف الجميع تفاصيل أوامرنا الرحيمة هذه، أزجو أن تنشروا مكتوبنا هذا في كل مكان، وتعلنوه للجميع، حتى لا تبقي أوامرنا الرحيمة هذه مجهولة عند أي امريء.

#### صورة أمر إمپراطورى آخر أصدراه معلنا بأن هذه المنحة أعطيت للكنيسة الحامعة فقط

(١٥) "تحية لك يا عزيزى أنولينس من عادة محبتنا أيها العزيز أتولينس أثنا ثريد ليس فقط أن تبقى حقوق الأخرين دون مساس، بل أيضا أن ترد إليهم [١]

(١٦) الذلك نريد بأنه حالما تصلك هذه الرسالة إن كانت هناك أشياء كهذه ملك لكنيسة السيحيين الجامعة في أبة مدينة أو مكان آخر، ولكنها الآفي حوزة المواطنين أو غيرهم وجب أن تأمر بردها حالا إلى الكنائس المذكورة الأثنا قررنا فعلا بأنه يجب أن ترد لهذه الكنائس تلك الأشياء التي كانت عَلكها سابقا

(۱۷) "ونظرًا لأن قطنتك تدرك أن أصرنا هذا واضح كل الموضوح، فعمجل بأن تود إلى تلك الكنائس، بأسرع ما يمكن، كل ما كانت تملكه سابقا، سواء كانت حدائق أو مبان أو أى شىء آخر، حلى نعلم أنك قد أطعت أمرنا هذا بكل حرص، السلام لك يا عزيزى أنولينس المحبوب جدا»

#### صورة الرسالة التي يأمر فيها الإمپراطور بعقد مجمع للأساقفة في روما من أجل وحدة الكنائس وائتلافها

(١٨) امن قسطنطين أوغسطس إلى ملتسادس[٢] أسقف روسا وإلى مسرقس ١٣٠] نظرا لأن أنولينس وإلى أفريقيا العظيم قد أرسل إلى عدة رسائل قبل قبها إن سيسيليانوس أسقف مدينة قرطاجنة وجهت إليه تهم كثيرة من بعض زملائي في افريقيا، ونظرا لأنه يبدو لي أنه لأمو خطير جدا أن يسلك الشعب - في ذلك الأقطار التي عهدت إلى العناية الإلهية رعايتها، والتي يقطنها عدد وافر من السكان - طريقا خاطئا، وأن يكونوا منقسمين إلى حزبين، وأن يكون الأساقفة مختلفين

(١٩) ﴿فَأَرَاهُ مِن المُنَاسِبُ أَنْ يَبِحُرُ سَيِسَلِيانُوسَ نَفْسَهُ إِلَى رَوْمًا وَمَعَهُ عَـشَرَةً مِن الأساقفة الذين يشهمون وعشرة أخرون ممن يراهم لازمين للدفاع عنه، لكي تسمع أقواله هناك بوجودكما ووجود

<sup>(</sup>١) أن ترد إليهم أن كانت قد سلبت منهم -

<sup>(</sup>٢) كان استقفا لروما من ٢ يولية سنة ٣١٠ إلى ١٠ يناير نسنة ٣١٤.

<sup>(</sup>٣) لعله كان قسا في روما، ولعله هو الذي أقيم أسقفا عليها مدة ثمانية شهور سنة ٣٣٦.

رتسيوس[٤] وماترنوس[٥] ومارينوس[٦] زملائكما الذين طلبت منهم الإسراع إلى روما لهذا الغرض. وبذلك تعرف أن الحقيقة وفق للشرائع المقدسة -

(۲۰) أولكى تكون لديكما معرفة كاملة عن هذه الأمور ارفقت برسالتي صور كل المستئدات إلى أرسلها إلى أنولينس، كما أرسلتها أيضا إلى زملائكما المشار إليهم وإذا ما اطلعتما عليها استطعتما بحث هذه القضية بدقة وحكمتما فيها بعدل لأنه لا يغيب على قطنتكما أنني أحترم الكنيسة الجامعة القانونية احتراما تاما، حتى إنني لا أريدكما أن تدعا أي مجال للانشقاق أو الإنقسام في أي مكان اليحفظكما لاهوت الله العظيم سنينا عديدة يا سيدي الموقرين "

#### صورة رسالة يأمر فيها الإمپراطور بعقد مجمع آخر لإزالة كل المنازعات من بين الأساقفة

(٢١) "قسطنطين أوغسطس إلى كرستوس[٧] أسقف سيراكورا، لما بدأ البعض يختلفون فيما بنهما بخبث فيما يتعلق بالعبادة الطاهرة، والقوة السماوية، والعقيدة الجامعة، رأيت أن أضع حدا لهذه المنازعات التي بينهم، فأصدرت الأوامر بأن يقوم بعض الأساقفة من بلاد الغال، وأن يستدعى من افريقيا الطرقان المتخاصمان، السلذان كانا يتنازعان مع بعضهما البعض بعناد وبصفة مستمرة، لكى يفحص بكل دقة موضوع النزاع بحضورهم وحضور آسقف روما،

(٢٢) "ولكن نظرا لأن البعض إذ تناسوا خلاصهم، والتوقير الخليق بديانتنا المقدسة، لم يضعوا حدا للعداوة، ولم يخضعوا للحكم السابق صدورة، مدعين بأن الذين أعطوا رآيهم وقرارهم كانوا قليلى العدد، أو أنهم تعجلوا وتهوروا في اعطاء حكمهم قبل فحص كل الأصور التي كنان يتطلب الموقف فحصها بدقة – من أجل كل هذه حدث أن الذين كان يجب أن يحتفظوا بعلاقات الاخوة والمودة بين بعضهم البعض انقسموا فيمنا بينهم، الأمر الذي يدعو إلى الخزي والعار، وأعطوا فرصة للغرباء عن هذه الديانة الطاهرة للاستهزاء لذلك رأيته ضرورينا أن يوضع الآن حد، إن أمكن، وبوجود الكثيرين، لهذه المنازعات التي كان يجب أن تنلاشي بعد الحكم الصادر بموافقتهم.

<sup>(</sup>٤) كان أسقفا في بلاد الغال -

<sup>(</sup>٦) كان أسقفا في ارلس

 <sup>(</sup>٥) كان أسقفا فني كولون.

Chrestus (V)

(٣٣) ﴿ ونظرا لأننا مِن أَجِل هذا قد أمرنا بأن يجتمع عدد وافر من الأساقفة من أماكن مختلفة في مدينة أرل [٨] قبل أول شهر أوغسطس فقد رأينا أنه من المناسب أن نكتب لك أيضا لكي تحصل من لاكترونيانوس العظيم وإلى صقلية عربة عاسة ، وتأخذ معك اثنين آخرين من الرتبة الكهنوتية الثانية[٩] تختارهما أنت ، وثلاثة خذم لحدمتك في الطريق ، وترتب أن تكون في المكان المذكور قبل الموعد المحدد

(٢٤) الكى بحكمتك واتفاق ووحدة الباقين الموجودين يحسم هذا الانقسام الذي استمر حتى الإن بكيفية مخجلة بسبب بعض المتازعات المخزية، بعد أن يسمع كل ما يدلى به الطرف ان المتنازعات، وبعد أن يسمع كل من أمرناهم أيضا بالحضور، فيستقر كل شيء وفق الإيمان السليم، وتعود الوحدة الاخوية ولو تدريجيا ليحفظك الله القدير في صحة كاملة سنين عديدة»

## الفصل السادس

#### صورة رسالة إمپراطورية أرسلت بمقتضاها أموال إلى الكنائس

- (۱) قسطنطين أوغسطس إلى سيسيليانوس أسقف قسرطاجنة ويسرنا أن تمنح بعض المنح في كل أقطار افريقسيا ونوميديا ومسوريتانيا لبعض خسدام الديانة الطاهرة الجامعة لتسغطية نفقاتهم، لذا كستب إلى أورسوس وزير مالية افريقيا العظيم، وأمرته بأن يدفع إلى فطتتكم ثلاثة آلاف فولى[۱]:
- (۲) «ومثى استلمت المبلغ المشار إليه أأمر بأن يوزع على جميع المذكورين أعلاه وفقا للمختصر
   المرسل إليك من هوسيوس.
- (٣) ﴿ وَإِن وَجَدْتُ أَنَّ يَنْقَصَكُ أَى شَيِّ لَاتِّمام غَرْضَنا نَحْوِ الْجَمْمِع قَـاطلب بدون أَى تُودد من هراكيلـدس أمين خزائتنا كل ما تـراه ضروريا ﴿ لأننى أمرته لما كـان هنا بأن يدفع إليك في الحـال كل ما تطلبه منه ›

 <sup>(</sup>١) عملة غير معروفة قيمتها بالضبط .

- (3) «ونظرا لاننى علمت أن بعض ذوى العقول السليمة يريدون أن يحولوا الشعب عن الكنيسة المقدسة الجامعة بطريقة دنسة مخزية، فاعلم بأننى أمرت أنولينس الوالى، وباتريشس نائب المقاطعة، لما كانا هنا، بأن يبذلا عناية فائقة ليس فقط نحو الشئون الأخرى بل أيضًا نحو هذا الأمر قبل كل شىء، وأن لا يغضا الطرف عنه أن حصل
- (٥) «وإن رأيت أشخاصا كهـؤلاء مستمرين في هذا الجنون فاؤهب في الحال إلى القاضيين المذكورين واشرح لهما الأمر لكي يؤدباهم كما أمرتهما لما كانا هنا، ليحفظك لاهوت الله العظيم سنينا طويلة»

# الفهل السابع

#### إعفاء الإكليروس

### صورة الرسالة التي يأمر فيها الإمپراطور بإعفاء رؤساء الكنائس من الواجبات السياسية

- (۱) «السلام لك يا عزيزنا أنولينس · نظرا لما اتضح من ظروف كثيرة بأنه عندمنا تحتقر تلك الديانة الى توفر الإكرام العظيم للقوة السماوية المقدسة تتعرض المصالح العامة لأخطار شديد ، ولكن عندما تتبع وتمارس حسنا فإنها تعود بالخير العميم والتقدم العظيم على الإسم الروماني والسعادة لكل مصالح البشر برحمة الله فقد رأيته من المناسب أيها العزيز أنولينس بأن الذين يقدمون حدماتهم ، بالقدامة الواجة وبمراعاة هذا القانون ، متبعين هذه الديانة الإلهية ، يجب أن ينالوا تعويضا عن أتعابهم
- (۲) «فيسرنى أن المقيمين فى المقاطعة التى أوكل إليك أمرها، أعضاء الكنيسة الجامعة، التى يرأسها سيسيليانوس، الذين يقدمون خدماتهم لهذه الديانة الطاهرة، والذين يدعون اكليروسا يجب أن يعقوا اعلاناه تاما من الواجبات العامة لكى لا يتحلوا بسبب أى خطأ أو تدنيس الأشياء المقدسة أو اهمال عن الخدمة الواجبة لله، بل يكرسوا أنقسهم لشرائعهم دون أى عائق، فالأمر ظاهر أنهم عندما يقدمون الإكرام العظيم لله يشمل الذولة الخير العظيم، دم فى سلام أيها العزيز أنولينوس المحبوب».

## الفصل الثامن

#### شر لیسینیوس الثانی ، وموته

- (١) هذه هي البركات التي أغدقتها علينا النعمة الإلهية السماوية بظهور مخلصنا، وهكذا كانت الخيرات العميقة التي شملت كل الناس نتيجة للمللام الذي تمتعنا به وهكذا توجت شئومنا بالأفراح والولائم.
- (۲) على أن الحسد الخبيث والشيطان محب الشر لم يطيقا رؤية هذه الأمور وفضلا عن ذلك
   فإن الحوادث التي حلت بالطغاة السابق ذكرهم لم تكن بكافية لرد ليسينيوس إلى صوابه .
- (٣) «لأن هذا الأخير، بالرغم من تقدم حكوسته وتشرفه باحتلال الرتبة الثانية بعد الإمپراطور قسطنطين العظيم، وارتباطه معه بأوثق ربط المصاهرة، قد ترك الاقتداء بالأعمال الصالحة، واقتدى بشرور الطغاة الظالمين الذين رأى نهايتهم بعينيه، وفضل اتباع مبادئهم عن الاستمراز في علاقة الصداقة مع من هو أفضل منهم وإذ حد ذلك الرجل الصالح العظيم أشهر عليه حربا شنيعة، دون مراعاة للنواميس الطبيعية، ولا المعاهدات، ولا القرابة الجسدية، دون مبالاة بالعهود.
- (3) فإن قسططين، كاصراطور كلى الصلاج، إذ قدم إليه أدلة المحمة الصادقة، لم يرفض التحمالف معه، ولم يرفض أن يزوجه بأحمته، بل أكرمه بجعله شريكا في الأجداد والدم الإمهراطوري القديم، ومنحه حق الاشتراك في الحكم على الكل كأخ وزميل، مانحا إياه حق حكم وادارة جزء من الأقطار الرومانية لا يقل عن تصيبه.
- (٥) أما ليسينيوس فإنه بالعكس سلك طريقا ضد هذا على خط مستقيم . في كل يوم كان يحيك كل أنواع المؤامرات ضد رئيسه، ويفكر في كل أنواع الشرور . لكى يكافىء المحسن إليه بالشروقد حاول في بداية الأمر اخفاء تدابيره، وادعى الصداقة، ولكنه طالما كان يرتكب الكثير من الغدر والخيانة، مؤملا أنه سوف يستطيع بسهولة اتمام غايته المرجوة .
- (٦) على أن الله كان حبيب قسطنطين وحاميه وحارسه وإذ كشف المؤامرات التي كان يديرها في السر والظلام أحبطها وهكذا يستطيع سلاح التقوى العظيم أن يصد الأعداء ويضمن لنا السلامة وإذ تسلح امبراطورنا العظيم المحبوب بهذا السلاح نجا من المؤامرات العديدة التي ديرها ذلك الرجل الحائن .

- (٧) ولكن لما رأى ليسسينيوس أن ترابيسره السسرية لم تنجح مطلق اكما أراد (لأن الله كمشف للإمپراطور محبوب الله كل مؤامرة وكل خبث) ولما لم يستطع اخفاء نفسه بعد، أشهر الحرب علانية
- (A) وفي نفس الوقت الذي عزم فيه على اشهار الحرب ضد قسطنطين عزم أيضا على محاربة إله . الكون الذي كان يعرف أن قسطنطين يعبده، وبدأ يهاجم رعايه الأشفياء الذين لم يسبوا أي ضرر لحكومته، وكان هجومه في بداية الأمر خفيفا، وقد فعل هذا تحت ضغط حبثه الغريزي الذي دفعه إلى عمى مروع.
- (٩) لذلك لم يضع نصب عينيه ذكريات الذين اضطهدوا المسيحيين قبله، ولا ذكريات الذين أقيم هو نفسه لابادتهم بسبب الشرور التي ارتكبوها ولكنه إذ فقد صوابه، بسبب ما تملك عليه من جنون، عزم على اشهار الحرب ضد الله نفسه حليف قسطنطين بدلا من اشهار الحرب على من كان يساعده.
- (۱۰) وفي بداية الأمر طرد من بيته كل مسيحي، وهكذا حرم ذلك التعس نفسه من الصلوات التي كانوا يرفعونها إلى الله من أجله، والتي اعتادوا رفعها من أجل جميع الناس حسب تعاليم آبائهم ثم أمر بطرد الجند الذين في المدن من مناصبهم وتجريدهم من رتبهم إن لم يذبحوا للشياطين ومع ذلك فهذه أمور بسيطة بالنسبة للامور الأخطر التي تلتها .
- (۱۱) وهل هنالك ضرورة لوصف كل ما فعله بالتفصيل ذلك الرجل المبغض لله، وكيف اخترع الرجل الشرير قوانين شريرة؟ فقد أصدر أمرا بأنه لا يجوز لأى واحد اظهار الشفيقة نحو المسجونين باعطائهم طعاما، ولا يجوز لأى واحد اظهار الرحمة نحو الذين يتضورون جوعا في القيود، ولا يجوز لأى واحد اظهار الرحمة بأى حال من الأحوال أو فعل أى عمل من أعمال الخير حتي ولو حركته الطبيعة نفسها للعطف على قريبه وهذا كان في الواقع قانونا محزيا وقاسيا، إذ كان يتنافى مع كل عطف طبيعي وعلاوة على هذا فقد صدر أمر آخر بمعاقبة من يظهرون العطف وذلك باشراكهم في آلام من يعطفون عليهم، وأن الذين خدموا المتأملين يجب وضعهم في القيود، وطرحهم في السجون، واشراكهم في نفس قصاص المتألمين هكذا كانت أوامر ليسينيوس
- (١٢) ولماذا نعدد بدعه نحمو الزواج أو نحو الموتى تلك البدع التي بمقتضاها تجاسر على الغاء القوانين الرومانية القلديمة التي رتبت بحكمة، وادخال قلوانين وحشلية قاسلية كانت في الواقع فسأجرة

وماجنة ومن باب العبث بمصالح الأقطار التي كانت خاضعة له اخترع تدابيسر لا حصر لها، وكل أنواع الوسائل لابتزاز الذهب والفضية ومقاييس جديدة للارض، واغتصابات مجمعفة من أهل البلاد الذين لم يكونوا بعد أحياء بل ماتوا منذ وفت طويل.

(١٣) وهل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن حالات النفى التى أجراها - علاوة على هذه - هذا الرجل عدو البيشرية بمن لم يرتكبوا أى خطأ، لابعاد الرجال ذوى المجتد الطيب والسمعة الحسنة، الذين خطف زوجاتهم الشابات من أحضائهم وسلمهن إلى بعض رجاله المنحطين للاساءة إليهن بكيفية مخجلة، والنساء المتزوجات والعذارى الكثيرات اللاتي أشبع شهوته معهن بالرغم من تقدمه في السن - أقول هل هنالك ضرورة للتحدث بتوسع عن هذه الأمور مع أن شروره الأخيرة تبين أن الأولى أمور تافهة وقليلة الاهمية؟

(١٤) وأخيرا وصل إلى هوة من الجنون حتى هاجم الأساقفة، مفترضا بأنهنم سوف ينقمون على اجراءاته، على أساس أنهم خدام إله الكل على أنه لم يبدأ بمهاجمتهم علنا خوف من رئيسه، بل سرا وبمكر كما فعل أولا، مستخدما خيانة الحكام لاهلاك البارزين منهم (أى من الأساقفة)، وقد كانت طريقة قتلهم غريبة لم يسمع عنها قط من قبل.

(١٥) أما الأعمال التي علمها في أماسيا، وباقي مدن بنطس، فقد فاقت كل حدود القسوة إذ هدمت ثانية بعض كنائس الله حتى الأساس، وأغلقت الأخرى، حتى لم يعد أحد تمن اعتادوا التردد على دخولها وتقديم العبادة لله

(١٦) لأن ضميره الشرير أوحى إليه بأن الصلوات لا تقدم عنه، واقتنع بأننا نفعل كل شيء لمصلحة الامبراطور محبوب الله، وأنتا نتضرع إلى الله من أجله لذلك أسرع يصب جامات غضبه علينا

(١٧) وإذ أدرك الولاة الذين أرادوا أن يتملقوا ذلك الطاغية أنهم بهذه الأمور يرضونه وقعوا على الأساقفة تلك العقوبات المعتاد توقيعها على المجرمين، وعاقبوا الذين لم يرتكبوا أي عطأ كأنهم قتلة، دون اعطائهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم والبعض قتلوا بنوع جديد من الموت بتقطيع أجسامهم بالسيف قطعا صغيرة وطرحها في أعماق البحر طعما للسمك، بعده التمثيل بها بهذه الكيفية الوحشية البالغة في القسوة .

(١٨) ونتيجة لهذا هرب متقو الله مرة أخرى، وغصت الحقول والصحارى والغابات والجبال بخدام المسيح. وعندما لقى الطاغية الفاجر هذا النجاح في اجراءاته هذه، دبر أخيرا تجديد الاضطهاد نحو الجميع.

(١٩) وكمان من الممكن أن ينجح في تدبيره، وأن لا يجد أي عاتق له في عمله، لو ليم يتدارك الأمر الله المدافع عن حياة شعبه، ويدرك مقدما وبسرعة ما كان على وشك الحصول، ويبرق بنور عظيم وسط الليل الخالك الظلام، ويقم منفذا للكل، وهو عبده قمطنطين المبذى قاد تلك الاقطار بذراع رفيعة



## الفهل التاسع

### انتصار قسطنطين والبركات التى أُغْدقَت على يديه على رعايا الإمپراطورية الرومانية

- (١) لذلك منح الله قسطنطين، من السماء من فوق، ثمار التقوى الخليقة به، وعلامات الانتصار
   على ذلك الفاجر، وأخضعه تحت قدميه مع كل مستشاريه وأصدقائه.
- (٢) لأنه عندما بلغ الجنون بليسينيوس إلى أقسى حدودة رأى الامبراطور حبيب الله أنه لا يليق التسامح معه بعد، فتصرف في الأمر تصرفا سليما، ومنزج مبادى، العدل بالانسانية، وقرر أن يخرج لحماية أولئك الذين اضطهدهم ذلك الطاغية، وتعهد بانقاذ أغلبيه البشر، وذلك بتطهير الطريق من بعض الظالمين
- (٣) لائه عندما طبق مبادى، الاتسانية وحدها من قبل وأظهر الرحمة تحو من لا يستحق الرحمة لم يتم شيء، إذ أن ليسينيوس لم يكف عن شره، بل بالعكس ازداد حنقه على الشعوب الخاضعة له، ولم يعد أمام المضطهدين أى أمل في النجاة، إذ كانوا متسحقين أمام وحش ضار.
- (٤) وإذ مزج حامى الاتقياء مبادىء بغض الشر مع صحبة الخير خرج مع ابنه كريسبس، وهو أسير رحيم، ومد يمين الانقاذ لجميع الذين كانوا على وشك الفناء وهكذا رأينا كليهما، الأب وابنه، تحت رعايمة الله ملك الكل، وابن الله مخلص الكل، كقائد وحليف لهما، يجردان قواتها في كل جانب ضد أعداء الله، ويحرزان الانتصار بسهولة لأن الله ساعدهما في القتال من جميع الوجوه حسب رغبتهما.
- (۵) وهكذا رأينا بغتة، وبأسرع مما كان يظن، إن الذين كانوا بالأمس ينفثون تهددا وقتلا لم يبق لهم وجود، ولم تعد حتى أسماؤهم تذكر، ونالت ذكرياتهم كل خزى تستحقه، وحلت بليسينيوس نفس تلك البلايا التي حلت بالطغاة الفجار السابقين والتي رآها بعينيه، لأنه لم يتعظ ولا تعلم الحكمة من التأديبات التي حلت بعيره بل اتبع نفس طريق الشر الذي سلكوه، وانحدر إلى نفسن الهاوية التي استحقها بعدل.

(٦) وهكذا انكفأ على وجهه.

على أن قسطنطين، البطل الظافر، المتحلى بكل فضيلة التقوى، وابنه كريسبس الأمير محبوب الله، والمماثل لأبيه من كل الوجوه، واستردا الشرق الذي كان تابعا لهما، وأسسا امبراطورية رومائية واحدة موحدة كما كان الحال في القديم، مخضعين لحكمهما البرحيم كل العالم من شروق الشمس إلى مغربها، شمالا وجنوبا، حتى أطراف كل الأرض

- (٧) وهكذا انتزع من البشر كل خوف سبق آن تملكهم، وأولموا الولائم القاخرة واحتفلوا بالأعياد العظيمة، وامتلا كل شيء بالنور، وأولئك الذين كانوا أذلاء تطلعوا كل واحد إلى أخيه بثغور باسمة وعيون لامعة، وفي المدن والقرى مجدوا أولا الله ملك الكل بالرقص والتسابيح، لأنهم هكذا تعلموا، ثم مجدوا الامبراطور التقي مع أبنائه محبوبي الله،
- (٨) واسدل الستار على الشرور الماضية، وتنوسيت كل الأعمال الشريرة، وصار فرح بالخيرات الحاضرة ورجاء بالعتيدة وأصدر الامبراطور الظافر منشورات في كل مكان مليئة بالرحمة، وقوانين تحمل علامات المحبة والتقوى الحقيقية .
- (٩) وإذ تطهرت الامبراطورية من كل مظاهر الظلم تثبتت لقسطنطين وأنجاله وحدهم من دون أن منازع وبعد أن أزالا كل شرور سابقيهما أظهروا حبهما للفضيلة، ومحبتهما لله، وتقواهما نحوه، واعترافهما بجميله، وذلك بالأعمال التي تماها أمام أعين جميع الناس، إذ كانا شاعرين بالخير العميم الذي أغدقه الله عليهما .

انتهى بمعونة الله الكتاب العاشر من تاريخ الكنيسة ليوسابيوس بمفيلي



# صفحة بيضاء

# فهرست

|                                         | China Ding                                                    |           | مسل |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----|
|                                         | <u>بر</u> ب                                                   | مقدمة الم |     |
|                                         | (الكتاب الأول                                                 |           |     |
|                                         | الكتابة                                                       | الغاية من | 1   |
|                                         | لفكرة لاهوتية مخلّصنا وربنا يسوع المسيح وأزليته               | خلاصة     | ۲   |
| ين من الأنبياء                          | م «يسوع» ، والاسم «المسيح» معروفين من البدء ، ومكرّم          | كان الأس  | p   |
|                                         |                                                               | اللهمين   |     |
|                                         | الديانة التي نادي بها لكل الأمم جديدة أو غريبة                | لم تكن    | ٤   |
| *************************************** | هوره بين البشر                                                | وقت ظر    | ٥   |
| بة بالتتابع منذ                         | منصر المسيخ بطل عنهد الحكام الذين حكموا الأتسة اليهؤدي        | حوالي ع   | ٩   |
|                                         | وذلك وفقا للنبوة · وملك هيرودس ، وهو أول أجنبي                | القدم، و  |     |
|                                         | المزعوم في الأناجيل بصدد نُسُب المسيح                         | التناقض   | ٧   |
|                                         | يرودس نحو الأطفال ، وكيفية موته                               | قسوة هي   | Α   |
|                                         | Kdm                                                           | عصبر پي   | ٩   |
|                                         | كهنة اليهود الذين عاصروا المسيح                               | رؤساء أ   | ١.  |
|                                         | ، عن يوحنا المعمدان والمسيح                                   | شهادات    | 11  |
|                                         | مخالصنا                                                       | تلاميذ ،  | 14  |
|                                         | ن ملك الإديسين                                                | رواية ع   | 110 |
|                                         | رسالــة كتبها أبجـــارا الحاكم إلى يسوع وأرسلهـــا إليه في أو |           |     |
|                                         | لساعى الخفيف الحركةي                                          | حنانيا ا  |     |
|                                         | سوع على الحاكم أبجارا على يد الساعي حنانيا                    | إجابة يـ  |     |

## (الكتاب الثاني

|   | مقدمة                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------|
|   | الطريق الذي سلكه الرسل بعد صعود المسيح                                     |
|   | كيف تأثر طيباريوس لما أعلمه بيلاطس عن المسيح                               |
|   | لقد انتشر تعليم المسيح بسرعة في كل العالم                                  |
|   | بعد مــوت طيبــاريوس عُيّن كايوس أغــريباس ملكا على اليــهود بعــد أن عاقب |
|   | هپرودس بنقی مؤید                                                           |
|   | إرسالية فيلو إلى كايوس نيابة عن اليهود                                     |
|   | المصائب التي حلت باليهود بعد وقاحتهم على المسيح                            |
|   | انتحار پيلاطس                                                              |
|   | المجاعة التي حدثت في عصر كلوديوس                                           |
|   | استشهاد يعقوب الرسول                                                       |
| 1 | إذ اضطهد أغريباس – الذي يدعى أيضًا هيرودس – الرسل حل به الانتقام الإلهي    |
|   | قي الحال                                                                   |
| ١ | ئوداس المحتال وأتباعه                                                      |
| 1 | هيلانة ملكة الأوسراهينيين                                                  |
|   | سيمون الساحر                                                               |
|   | كوازة بطرس الرسول في روما                                                  |
|   | إنجيل غرقس                                                                 |
|   | لقد نادي مرقس بالمسيحية أولا لسكان مصر                                     |
|   | وصف فيلو لنساك مصر                                                         |
|   | كتابات فيلو التي وصلت إلينا                                                |
|   | المصيبة التي حلَّت باليهود في أورشليم يوم الفصح                            |
| , | الحوادث التي حدثت في أورشليم أثناء حكم نيرون                               |
|   | الرجع على الرجيع الله الما الما الما الما الما الما الما                   |

#### # 109 F

|                                                                  |              | فصل  |
|------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| ى ذُكِرَ أيضًا في منفز أعمال الرسل                               | المضرى الذي  | 41   |
| لس مُوثِقًا من اليهودية إلى روما قدّم دفاعه وبُرِّيءَ من كل تهمة |              | **   |
| نوب الذي كان يدعى أنحا الرب                                      | -            | 44   |
| لكنيسة الإسكندرية بعد مرقس الرسول                                |              | Y 2  |
| لذي تم في حكم نيرون والذي أكرمَ فيه بولس ويطرس بالاستشهاد في     | الاضطهاد ال  | 70   |
| فل المسيحية                                                      |              |      |
| ت على اليهود شرور لا تحصى شنوا الحرب الأخيرة على الرومانيين      |              | 77   |
| (الكتاب الثالث)                                                  |              |      |
|                                                                  |              |      |
| م التي بشر فيها الرسل بالمسيح                                    | أرجاء العالم | 1    |
| على كنيسة روما                                                   | أول رئيس     | *    |
| سل                                                               | رسائل الرس   | h    |
| ل الاولون                                                        | خلفاء الرس   | ٤    |
| ود الاخير بعد المسيح                                             | حصار اليهر   | ۵    |
| ن نکبوا بها                                                      | المجاعة التر | ٦    |
|                                                                  | تبوات المي   | V    |
| لتي سبقت الحرب                                                   | العلامات ا   | ٨    |
| والمؤلفات التي تركها                                             | يوسيقوس      | - 9  |
| ى يذكر بها يوسيفوس الأسفار الإلهية                               | الطريقة التر | 1.   |
| لى إدارة كنيسة أورشليم بعد يعقوب                                 | سمعان يتو    | 11   |
| يأمر بالبحث عن نسل داود                                          | فاسسيان ي    | - 17 |
| ئانى أسقف على روما                                               |              | 18   |
| نى أسقف على الإسكندرية                                           |              | 18   |
| ل ثالث أسقف على روما                                             | أكليمنفسر    | 10   |
|                                                                  | رسالة أكلي   | 17   |

# صفحة بيضاء

| صفحة  |                                                                     | قصل |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|       | (الكتاب الرابع)                                                     |     |
|       |                                                                     |     |
| 1 £ 9 | أساقفة روما والإسكندرية أثناء حكم تراجان                            | ١   |
| 10.   | المصائب التي حلّت باليهود أثناء حكم تراجان                          | Y   |
| 101   | المدافعون عن المسيحية الذين كتبوا دفاعا عن الإيمان أثناء حكم أدريان | bu  |
| 107   | أساققة روما والإسكندرية في عهد نفس الإمپراطور                       | 2   |
| 104   | أساقفة أورشليم من عصر مخلصنا إلى العصر موضوع تأملنا                 | ٥   |
| 108   | آخر حصار لليهود في عهد الإمپراطور أدريان                            | ٦   |
| 100   | الأشخاص الذين أصبحوا في ذلك الوقت قادة العلم الكاذب الاسم           | ٧   |
| 10A   | الكتاب الكنسيون                                                     | Α   |
| 19    | رسالة أذريان التي أمر فيها أن لا يوقع علينا قصاص دون محاكمة         | q   |
| 157   | أساقفة روما والإسكندرية مدة حكم أنطونينس                            | ١.  |
| 1771  | زعماء الهراطقة في ذلك العصر                                         | 11  |
| 178   | دفاع يوستينوس الموجه إلى أنطونيوس                                   | 17  |
| 190   | رسالة أنطونينوس إلى الجمعية العامة في آسيا بصدد تعاليمنا            | 12  |
| 177   | الظروف التي رُوِيَت عَنْ بُوليكاربُوسُ صَديقَ الرسل                 | ١٤  |
| 179   | استشهاد بوليكاربوس وآخرين في أزمير في عهد فيروس                     | 10  |
|       | كرازة يوستينوس الفيلسوف بكلمة المسيح في روما ، واستشهاده            | 71  |
| \VA   | الشهداء الذين كرَّمهم يوستينوس في كتاباته                           | 17  |
| ١٨٠   | مؤلفات يوستينوس التي وصلت إلينا                                     | ١٨  |
| 141   | قادة كنيستى روما والإسكندرية أثناء حكم فيروس                        | 19  |
| 1AY   | قادة كنيسة أتطاكية                                                  | Y . |
| 1A1   | كتَّاب الكنيسة الذين ازدهروا في تلك الأيام                          | 71  |
| 1AY   | هيجيسبوس والحوادث التي ذكرها                                        | 44  |
| 142   | ديونيسيوس أسڤف كورنثوس ، والرسائل التي كتبها                        | 44  |
| 147   | ثيوفيلس أسقف أنطاكية                                                | 8 8 |

#### ው ደግኘ ው

|                                                                            | فصل  |
|----------------------------------------------------------------------------|------|
| فيلبس وموديستوس                                                            | Yo   |
| ميليتو والظروف التي دونها                                                  | 17   |
| أبوليناريوس أسقف كنيسة هيرابوليس                                           | YV   |
| موسانوس وكتاباته                                                           | YA   |
| هرطقة ثاتيان                                                               | 79   |
| بارديسانس السوري وكتبه التي لا تزال باقية                                  | ۳.   |
| (الكتاب الخامس)                                                            |      |
|                                                                            |      |
| عـدد من حاربوا من أجــل الديانة في بلاد الفــال تحت حكم فبــروس وطبــيعــة | 1    |
| صراعهم                                                                     |      |
| خدمة الشهداء محبوبي الله لمن حل بهم الاضطهاد                               | ۲    |
| الرؤيا التي ظهرت في حلم للشاهد أتالوس                                      | L    |
| مدح الشهود لإيريناوس في إحدى الرسائل                                       | ٤    |
| إرسال الله المطر من السماء إلى القيصر مرقس أوريليوس استجابة لصلوات شعبنا   | ۵    |
| قائمة بأسماء أساقفة روما                                                   | ٦    |
| وحتى ذلك الوقت كانت المعجزات تجرى على أيدى المؤمنين                        | ٧    |
| أقوال إيريناوس عن الأسفار الإلهية                                          | ٨    |
| الأساقفة في عهد كومودس                                                     | ٩    |
| بتينوس الفيلسوف                                                            | 1.   |
| أكليمنضس الإسكندوي                                                         | 11   |
| الأساقفة في أورشليم                                                        | 17   |
| رودو ووصفه لفتنة مركبون                                                    | 1 ha |
| الأثبياء الكذبة في فريحية                                                  | 12   |
| انشقاق للاستوس في روما                                                     | 10   |

#### \$ 17° ±

| فصل |
|-----|
| 17  |
| 17  |
| 1.4 |
| 19  |
| ₹.  |
| 11  |
| **  |
| 77  |
| 4 2 |
| 40  |
| 77  |
| YV  |
| ۲۸  |
|     |
|     |
|     |
|     |
| 1   |
| ۲   |
| 4   |
| ٤   |
| ٥   |
| ٦   |
| V   |
| ٨   |
| q   |
|     |

#### # 278 W

| الإسكندر  تتابات أكليمنفس الأسفار المقدسة التي ذكرها هراكلاس دراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية ميماخوس المترجم مولفات كتبة ذلك العصر التي لا توال باقية للآن مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا توال باقية للآن مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا توال باقية للآن مؤلفات هيبوليتس التي وصلت إلينا عيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القـوسية مراجعة للأسفار القانونية التفاسير التي أعدها في الإسكندرية واعتم هراكلاس أسقفا للإسكندرية احترام الاساقفة لاوريجانوس احترام الاساقفة لاوريجانوس التضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس قابيانوس الذي عيه الله أسقفا لروما بكيفية عجيبة تلاميذ أوريجانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | فصل   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| سراييون ومؤلفاته التي لا تزال باقية كتابات أكليمنهس الأسفار المقدسة التي ذكرها هراكلاس المسادوس المسرحية للأسفار الإلهية دراسة أوريجانوس المسرجم أمبروسيوس المسرجم مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا تزال باقية للآن مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا تزال باقية للآن مؤلفات هيبوليس التي وصلت إلينا عيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية عيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية مراجعة للأسفار القانونية مراجعة للأسفار القانونية المسكندرية احترام الاساقفة لاوريجانوس التي عهد مكسيمينوس الترام الاساقفة لاوريجانوس قابيانوس الذي عهد مكسيمينوس تلاميذ أوريجانوس تلاميذ أوريجانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.    |
| كتابات أكليمنفس التي ذكرها الأسفار المقدسة التي ذكرها الدراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية الميروسيوس الميرجم الطروف المتصلة بأوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية المعض الظروف المتصلة بأوريجانوس الأساقفة الذين اشتهروا في ذلك الوقت الأساقفة الذين اشتهروا في ذلك الوقت عيرة أوريجانوس التي وصلت إلينا التفاسير التي أعدها في الإسكندرية التفوسية التفاسير التي أعدها في الإسكندرية القسوسية المراجعة للأسفار القانونية السكندرية المراجعة للأسفار القانونية المراجعة للأسفار القانونية المراجعة للأسفار القانونية المراجعة للأسفار القانونية المراجعة المراجعة للأسفار القانونية المراجعة ال | 11    |
| الأسفار المقدسة التي ذكرها هراكلاس دراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية سيماخوس المترجم المعرفيوس المترجم بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا تزال باقية للآن مؤلفات هيبوليتس التي وصلت إلينا مؤلفات هيبوليتس التي وصلت إلينا عيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية مراجعة للأسفار القانونية وراحة القسوسية التفاسير التي أعدها في الإسكندرية واحترام الأساقفة لاوريجانوس احترام الأساقفة لاوريجانوس المتفا للإسكندرية الأضطهاد الذي حينه الله أسقفا لزوما بكيفية عجيبة الإضطهاد الذي عينه الله أسقفا لزوما بكيفية عجيبة المؤيكانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 18    |
| هراكلاس العميقة للأسفار الإلهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14    |
| دراسة أوريجانوس العميقة للأسفار الإلهية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12    |
| سيماخوس المترجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10    |
| أمبروسيوس بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا تزال باقية للآن الأساقفة الذين اشتهروا في ذلك الوقت مؤلفات هيبوليتس التي وصلت إلينا غيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية التفاسير التي أعدها في الإسكندرية مراجعة للأسفار القانونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17    |
| بعض الظروف المتصلة بأوريجانوس مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا تزال باقية للآن الأساقفة الذين اشتهروا في ذلك الوقت مؤلفات هيبوليس التي وصلت إلينا عيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية التفاسير التي أعدها في الإسكندرية مراجعة للأسفار القانونية التمام الأساقفة لأوريجانوس احترام الأساقفة لأوريجانوس الاضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس فابيانوس الذي عينه الله أسقفا لزوما بكيفية عجيبة تلاميذ أوريجانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۱٧    |
| مؤلفات كتبة ذلك العصر التي لا تزال باقية للآن الأساقفة الذين اشتهروا في ذلك الوقت مؤلفات هيبوليتس التي وصلت إلينا عيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية التفاسير التي أعدها في الإسكندرية مراجعة للأسفار القانونية المراجعة للأسفار القانونية التحرام الاساقفة لاوريجانوس احترام الاساقفة لاوريجانوس الاضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس النويجانوس الذي عينه الله أسقفا لروما بكيفية عجيبة تلاميذ أوريجانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۸    |
| الأساقفة الذين اشتهروا في ذلك الوقت  عرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية التفاسير التي أعدها في الإسكندرية مراجعة للأسفار القانونية اقامة هراكلاس أسقفا للإسكندرية احترام الاساقفة لاوريجانوس الإضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس قابيانوس الذي عينه الله أسققا لروما بكيفية عجيبة تلاميذ أوريجانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19    |
| مؤلفات هيبوليتس التي وصلت إلينا عبرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية التفاسير التي أعدها في الإسكندرية مراجعة للأسفار القانونية السيافاء هراكلاس أسقفا للإسكندرية احترام الاساقفة لأوريجانوس الحترام الاساقفة لأوريجانوس الاضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس فابيانوس الذي عينه الله أسقفا لروما بكيفية عجيبة تلاميذ أوريجانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.    |
| غيرة أوريجانوس ، وارتقاؤه إلى درجة القسوسية التفاسير التى أعدها فى الإسكندرية مراجعة للأسفار القانونية السيادية القامة هراكلاس أسقفا للإسكندرية احترام الاساقفة لأوريجانوس الاضطهاد الذى حصل فى عهد مكسيمينوس فابيانوس الذى عينه الله أسققا لروما بكيفية عجيبة للاميذ أوريجانوس أفريكانوس الذى الله أسققا لروما بكيفية عجيبة الله أسققا لروما بكيفية عجيبة الله أفريكانوس الذى الله أسققا لروما بكيفية عجيبة الله أفريكانوس الذى الله أسققا لروما بكيفية عجيبة الله أفريكانوس الذى المناسبة الله أسققا لروما بكيفية عجيبة الله أفريكانوس الذي الله أسققا لروما بكيفية عجيبة الله أفريكانوس الله أسقانا لله أستقانا لله أستقانا لله أستونا لله أستو | 17    |
| التفاسير التي أعدها في الإسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | **    |
| مراجعة للأسفار القانونية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74    |
| إقامة هراكلاس أسقفا للإسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 2   |
| احترام الأساقفة لأوريجانوس الاضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس فابيانوس الذي عينه الله أسققا لروما بكيفية عجيبة اللاميذ أوريجانوس أفريكانوس الذي عنه الله أسقا المرابعة المراب | 80    |
| الاضطهاد الذي حصل في عهد مكسيمينوس<br>فابيانوس الذي عينه الله أسققا لروما بكيفية عجيبة<br>تلاميذ أوريجانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87    |
| فابيانوس الذي عينه الله أسققا لروما بكيفية عجيبة تلاميذ أوريجانوس أفريكانوس أفريكانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TV    |
| تلاميذ أوريجانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | YA    |
| أفريكانوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44    |
| G 7 - 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Y" .  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 101   |
| التفاسير التي ألفها أوريجانوس في قيصرية فلسطين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77    |
| ضلالة بيريلوس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | harba |
| فيليپ قيصر َ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8     |
| ديونيسيوس يخلف هيراكلاس في الأسقفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 70    |

#### 4 670 H

| صفحة   |                                                                            | لصل        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| YAE    | مؤلفات أخرى لأوريجانوس                                                     | *7         |
| 4 A &  | الشقاق العرب                                                               | <b>*</b> V |
| 440    | بلعة الألكسين                                                              | ٣A         |
| 717    | الاضطهاد الذي حدث في عهد ديسيوس والآلام التي تكبدها أوريجانوس              | 49         |
| YAY    | الحوادث التي حلت بديوتيسيوس                                                | ٤.         |
| PAY    | شهداء الإسكندرية                                                           | ٤١         |
| 494    | أشخاص آخرون تحدث عنهم ديوليسيوس                                            | 2 7        |
| 397    | نوفاتوس ، طريقة حياته ، وهرطقته                                            | 240        |
| 791    | رواية ديوئيسيوس عن سرابيون                                                 | 5 8        |
| 799    | رسالة من ديوليسيوس إلى لوفاتوس                                             | 20         |
| p      | رسائل أخرى لليونيسيوس                                                      | 57         |
|        | (الكتاب السابع)                                                            |            |
| 4.4    | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                     |            |
| 4.4    | خبث ديسيوس وجالؤس                                                          | 1          |
| ۲. ٤   | أساقفة رومًا في ذلك الوقت                                                  | 4          |
|        | كيف نادى كبريانوس ومن معه من الأساقفة أولا بأن الراجعين من الهرطقة يجب     | h          |
| 3. "   | ان يطهروا بالمعمودية                                                       |            |
| ₹" - £ | الرسائل التي كتبها ديونيسيوس عن هذا الموضوع -                              | ٤          |
| 7.0    | الهدوء الذي جاء عقب الاضطهاد                                               | 0          |
| 7.7    | هرطقة سابيليوس                                                             | 7          |
|        | سقطة الهراطقة الشنيعة ، الرؤيا الإلهية التي رآها ديونيسيوس والقانون الكنسي | V          |
| 1.1    | الذي قبله                                                                  |            |
| r · A  | هرطقة نوفاتوس                                                              | Α          |
| r . 1  | معمودية الهراطقة الخاطئة                                                   | ٩          |

| صفحة      |                                                                    | فصل  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 4.9       | فاليريان والاضطهاد الذي حلّ في عهده                                | ١.   |
| 117       | الحوادث التي حدثت وقتلذ لديونيشيوس والذين في مصر                   | 1.1  |
| 4.11      | الشهداء في قيصرية فلسطين                                           | 17   |
| 417       | السلام الذي ساد في عهد جالينوس                                     | 170  |
| ~1~       | الأساقفة الذين ازدهروا وقلئذ                                       | ١٤   |
| ۳۱۸       | استشنهاد مارينوس في قيصرية                                         | 10   |
| Y= 1 9    | رواية عن استيريوس                                                  | 7"7  |
| T1.9      | العلامات التي قت في بانياس عن قدرة مخلصنا العظيمة                  | ١V   |
| to 4 -    | التمثال الذي أقامته المرأة نازفة الدم                              | 11   |
| 1771      | كرسى الاسقفية الذى ليعقوب                                          | 19   |
| to h 1    | رسائل ديونيسيوس الفصحية التي فيها يقدم آيضا قانوبا فصحيا           | ۲.   |
| ka k k    | الحوادث التي تمت في الإسكندرية                                     | ۲1   |
| 7° 7 2    | الوبأ الذي حلّ بهم                                                 | 7 7  |
| hit -     | حكم جالينوس                                                        | rr   |
| 777       | ثيبوس وبادعته                                                      | 7 5  |
| h d       | رؤيا پوحنا                                                         | 70   |
| beter     | رسائل ديونيسيوس                                                    | 44   |
| Inda 8    | بولس السميساطي والبدعة التي أدخلها في أنطاكية                      | Y V  |
| 440       | أساقفة ذلك العصر الياززون                                          | 71   |
|           | وبعد أن دحض ملخيون - أحد القسـوس الفلاسفة - أراء بولس ، صـدر الحكم | r 9, |
| Sohnol    | يحومه                                                              |      |
| Son Son I | وسالة الإساقفة ضد بولس                                             | p    |
| ٣٤.       | هوطقة المائيكيين المضلة التي بدآت وقتئذ                            | +1   |
| Ju. 6 1   | رجال الكنيسة البارزون في عصرنا ومن منهم بقى حيا حتى هذم الكنائس    | 24   |
| In E to   | بعض قوائين أناطول الفضيحية                                         |      |
|           |                                                                    |      |

منفحة

قصا.

# (الكتاب الثامن)

| 401        | aolis                                                                    |     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| T'01       | الحوادث السابقة للاضطهاد الذي تم في مصرنا                                | 1   |
| ror        | عدم الكنائس                                                              | 7   |
| ro {       | طبيعة المعارك التي تحملوها في الاضطهاد                                   | The |
|            | شهداء الله المشهورون الدّين بالأواكل مكان بذكرياتهم ونالوا أكاليل مختلفة | ٤   |
| 400        | دفاعا عن المسيحية                                                        |     |
| 407        | الذين في نيكوفتيديا                                                      | ٥   |
| Tat.       | الذين في القصر                                                           | 1   |
| Y'c A      | المصريون في فينيقية                                                      | ·V  |
| <u>ት</u> ጊ | اللذين في يبصر                                                           | A   |
| ۳7.        | الذين في طيبة                                                            | ٩   |
| ۲۲         | كتابات فيلياس الشهيد في وصف حوادث الاسكندرية                             | ١.  |
| 47.8       | الذين في فريچية                                                          | 17  |
| 357        | آخرون كثيرن - رجالا ونساء - تحملوا الآلام بطرق مختلفة                    | 17  |
| 421        | أساقفة الكنيسة الذين يرهنوا بدمائهم على نقاء الديانة التي كرزوا بها      | 14  |
| PTT        | صفات أعداء المسيحية                                                      | 31  |
| TVT        | الحوادث التي حلَّت بالوثنيين                                             | 10  |
| 777        | تغيير الأنور إلى أفضل                                                    | 17  |
| *V 5       | الفاء الحكام لأوامرهم السابقة                                            | 17  |
| TVO        | ملحق الكتاب الثامن                                                       |     |



## شهداء فلسطين

| Marie English and Selection - Selection of the selection                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |
| Marie English and Selection - Selection of the selection                                                             |
| (الكتاب التاسع)<br>لهدنة المزعومة                                                                                    |
| لهدنة المزعومة الفعل الذي حدث عقب ذلك                                                                                |
| لهدنة المزعومة الكتاب التاسعي الهدنة المزعومة الله عقب ذلك الفعل الذي حدث عقب ذلك التمثال الذي أقيم حديثا في أنطاكية |
| لهدنة المزعومة الفعل الذي حدث عقب ذلك الفعل الذي أقيم حديثا في أنطاكية التذكارات التي أقيمت ضدنا                     |
| لهدنة المزعومة الكتاب التاسعي الهدنة المزعومة الله عقب ذلك الفعل الذي حدث عقب ذلك التمثال الذي أقيم حديثا في أنطاكية |

|                                                                         |          | فصل |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ، التي حلَّت في مجاعات وأوبثة وحروب ، بمناسبة هذه الأمور                | النكبات  | ٨   |
| الأباطرة محبوبي الله                                                    | انتصار   | 9   |
| رسالة الطاغية مكسيمينوس                                                 | ترجمة    |     |
| الطغاة ، والكلمات التي نطقوا بها قبل موثهم                              | انقلاب   | 1.  |
| الأمر الملكي الذي أصدره الطاغية في مصلحة المسيحيين ، مدرجما عن          | صورة     |     |
| ر و مانية                                                               | اللغة ال |     |
| النهائي لأعداء المسيحية                                                 | الهلاك   | 11  |
| (الكتاب العاشي                                                          |          |     |
| الذي منحنا الله إياه                                                    | السلام   | 1   |
| بناء الكنائس                                                            | إعادة ب  | Y   |
| ت التكريس في كل مكان                                                    | صلواد    | ٣   |
| ، تهليلي من أجل عظمة وفخامة الأمور                                      | خطاب     | ٤   |
| ، تهليلي من أجل بناء الكنائس موجه إلى بولينس أسقف صور                   |          |     |
| القوانين الإميراطورية                                                   |          | ٥   |
| الأوامر الإمپراطورية مترجمة من اللغة الرومانية                          |          |     |
| أمر إميراطوري آخر أصدراه معلمنا بأن هذه المنحة أعطيت للكنيسة الجامعة    |          |     |
|                                                                         | فقط      |     |
| الرسالة التي يأمر فيها الإمپراطور بـعقد مجمع للأساقفة في روما من أجل    | صورة     |     |
| الكنائس وائتلافها                                                       |          |     |
| : رسالة يأمر فسيها الإميراطور بعقد مسجمع آخر لإزالة كل المنازعات من بين | صورة     |     |
|                                                                         |          |     |
| ة رسالة إمپراطورية أرسلَت بمقتضاها أموال إلى الكنائس                    | صورا     | ٦   |
| الاكليب و سر                                                            |          | V   |

| صفحة |                                                                                | بصل ا |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | صورة الرسالة التي يأمر فيها الإميراطور بإعقاء رؤساء الكنائس من الواجبات        | 1773  |
| 289  | الساسية                                                                        |       |
| 20.  | شر لیسینیوس الثانی ، وموته                                                     | · A   |
|      | انتـصار قـــطنطين والبـركات التي أغــدِقَت على يديه على رعــايا الإمهــراطورية | ٩     |
| 808  | الرومانية                                                                      |       |



ment of the second second of the second of t

من و إسال بالم فيها الإمراث القد منهم أمر الإفاد على المتعادم الد

ومالك والمراجع فالمساوية أفرية وبالأفالين ووينا

طبع بشركة هارمونى للطباعة تليفون ۲۱۰۰٤٦٤ (۰۲)

رقم الإيداع بدار الكتب ٧٦٧٣ / ٩٩ الترقيم الدولي 3 - 0403 - 12 - 977